# مذكراتي في نصف قرن

أحمد شفيق باشا

الجزء الرابع



الهيئة المصرية العامة للكتاب



اهداءات ٢٠٠١ المستشار/ رابع لطفيي جمعة القاصرة 124

# رئيس مجلس الإدارة د. سمير سرحان

رئيس التحرير د.عبد العظيم رمضان

# مذكراتي في نصف قرن

أحمد شفيق باشا

الجزء الرابع



الهيئة المصوية العامة للكتاب ١٩٩٩



### تقسديسم

يسرنى أن أقدم للقارئ العزيز هذا الجزء الرابع من مذكرات أحمد شفيق باشا التي صدرت تحت اسم: «مذكراتي في نصف قرن»، وهو في الأصل الجزء الثالث.

وكان قد سبق لنا أن أصدرنا، تحت اسم الجزء الثاني والثالث، الجزء الثاني من المذكرات الذي قسمه أحمد شفيق باشا إلى قسم أول وقسم ثان.

والفضل في طبع هذا الجزء يعود إلى الصديق الفنان أسامة عباس الذي كان يملك نسخة من هذا الكتاب، وعرض على مشكوراً إعارته لي لإصداره في سلسلة (تاريخ المصريين)، عندما عرف من مقدمتي للجزء الثالث بتعذر حصولي عليه من دار الكتب ونفاده من السوق.

وبإعادة طبع هذا الجزء نكون قد استكملنا إعادة طبع مذكرات أحمد شفيق باشا كاملة، وهي المذكرات التي كان العثور عليها شاقاً على الباحثين والمثقفين، ويتطلب الحصول عليها نفقات باهظة. وكل ذلك في إطار السياسة التي اتبعتها في هذه السلسلة المجيدة، وهي إعادة طبع الأعمال التاريخية المهمة التي نفدت طبعاتها، خدمة للدارسين وللدراسة التاريخية، فضلاً عن نشر الرسائل العلمية التي صدرت في تاريخ مصر من الجامعات المصرية، والتي كان مكانها من قبل هو أرشيف الجامعات، فأصبحت اليوم ترى النور، وتراها جماهير شعبنا المتطلعة إلى معرفة تاريخها، والاطلاع على أحدث ما صدر من أعمال تضيء مساحات عريضة من تاريخ مصر، بأقلام باحثين جادين، ومخت إشراف أكبر أساتذة التاريخ في مصر،

وقد كان من دواعى سرورى ما تبين لى من عدد من المؤرخين الأجانب من أن هذه السلسلة التاريخية قد أصبحت اليوم فى نظر الباحثين الأجانب بارومتر الحركة التاريخية فى مصر وقياس تقدمها، بعد أن صدر منها إلى اليوم نحو ١٤٢ كتاباً، وهو ما لم تصدره سلسلة تاريخية فى تاريخ مصر الطويل إلى اليوم، وما لم تفلح فى إنجازه أية هيئة علمية أو ثقافية منذ بداية هذا القرن!

والجزء الذى بين يدى القارئ يتناول مذكرات أحمد شفيق باشا فى الفترة من عام ١٩٢٥ إلى عام ١٩٢٣، وقد أعطاه عنواناً فرعياً هو: (عباس والحرب العظمى) وقد قدم له الأستاذ عباس محمود العقاد بمقدمة مهمة جديرة بالقراءة.

والله الموفق ،،،

رئيس التحرير د. عبد العظيم رمضان rted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version)

# فرزي نواي المالية الما



الحاج احرشفت وبأثبا

ۺۼؙڵڵؿٳڷڬۼڹڎٷؘڎٙٷڽڮڵۻٳۼڵڮۼڒٳڎۻڸؽۼ ڣۼؿؙ؆ڒڗڂۣڔ۫ڵڬڮٷڂڸڂؽٳٷڸڸڂۼۊڠڸٳڮؽ

المجزالثالث

عبا*س والحربالغظمى* ۱۹۱۰–۱۹۲۳



# بنياية التعالية

وبه نستعين

الی مصر

الوطن الذي فيه نشأت ، وإياه أحببت ، وله أخلصت ووفيت - أهدم هذه المدكرات الأشهد أبناء الجيل الحاضر صفحة من أعمال الجيل النابر في غير تزييف ولا التواء ، وما أخشى غير الله هو حسى .

احمد شفيق

إصاحبالهادم احتفيهاسا

أمر تعبيني ناظراً للديوان الحديوى في ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٧

مذكراتي في نصف قرن جـ٤

Converted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)

## بقلم الكاتب الكبير الاستاذ عباس محمود العقاد

كل عمل يتولاه الانسان له أناس مطبوعون عليه وأناس يصنعونه تكلفا أو مجاراة للعرف والعادة ، ومن ذلك و لا شك كتابة المذكرات الحاصة والتعلقات البومية فالمطبوع على كتابة مذكراته يهتم بتسجيل كل ما يعرض له من الحوادث والخواطركما يهتم الشاعر المطبوع بتسجيل معانيه وأحاسيسه في القصيد ، وكما يهتم المصور المطبوع بتسجيل مرثياته واختباراته النفسية في الصور والتماثيل ، وكما يهتم كل فنان بتسجيل ما يدور بنفسه ويعلق بحسه ، فالباعث هنا هو باعث الايحاء الفني الذي لا احتيار للانسان فه ، واخلاص المره في هذا العمل كاخلاصه في الافضاء بأسراره وهمومه ووقائع أيامه ولياليـه إلى الصديق العطوف الموثوق بأمانته وترحيبه بما يسمع من شواغل صديقه ، فانه ليستريح بعد هذه المكاشفة كمن التي عن صدره عبناً ثقيلاً يرين عليه وأفرغ من ضميره قلقا دخيلا يعتلج فيه، وقد يتحرج من السهو والتحريف كما يتجرج الشاهدالتتي من الحنث في بمينه والاخلال بشرفه ، ويذكر ماله كما يذكر ما عليه كأن هناك رقيبا حيا عالما مما في السرائر محاسبه على ما يذكره وما ينساه . فالمذكرة الخاصة عند صاحبها هي ذلك الصديق الصدوق وهي ذلك الرقيب المطلع على الغيب ، ومن لم يكن مطبوعاً على تدوينها فن المستحيل عليه كل الاستحالة أن ينظر الها هذه النظرة ويشعر مها ذلك الشعور ، وأن يستريح إلى مناجاتها كما يستريح الصديق إلى مناجاة الصديق . لان المطبوعين وحدهم هم الذين يشغفون حبآ بأعمالهم ويعطونها جزءاً من قلوبهم وضمائرهم وينفتون فيها قبساً من حياتهم ، فهم حريون بعد ذلك أن يعاملوها معاملة الأحيا. مذكانوا يشعرون بها شعورهم بالاحياء الذين يتعاطفون ويتكاشفون ويتجاوب بينهم الاحساس

وعندى أن هذا هو التعليل الوحيد الصالح لتفسير جميع الملاحظات المستغربة

التى لاحظها النقاد على كبار كتاب المذكرات المشهورين في التاريخ ، وعلى رأسهم السياسى الانجليزى صمويل بييز (Samuel Pepys ) الذي نشأ في القرن السابع عشر ولا تزال مذكراته موضع البحث والاستقراء بين دارسى التاريخ والمعنين بالطبيعة الانسانية

لقد كان هذا الرجل نائبا وموظفا كبيرا فى وزارة البحرية ورئيسا لمجمع العلوم ومعرما بالموسيق والتمثيل، وترك بعده مذكرات مستفيضة لاتزال كما قلنا موضع البحث بل موضع الحيرة عند بعض النقاد ، قلا هم قادرون على أن بجزموا بأنه كتما لنفسه لان الانسان لا يكتب كل هذه الجملدات وكل هذه الحوادث ليطلع عليها وحده ، ولا هم قادرون على الجزم بأنه كتما للا جيال المقبلة لانه كشف فيها أسراراً عن سيرته وسيرة اقربائه كان معروفا أنه يخفيها أشد الاخفاء ويود لو يتعقمها بالحجو والنسيان

مثال ذلك أنه حكى يوما عن زميل قديم له من زملا. الدراسة تغدى معه وتذاكرا أيام التلذة فقال له الصديق : إنك كنت ياصمويل يومئذ من أنصار كرمويل وخصوم الملك ! . . ، قال صمويل في مذكرته . . فارتعبت لاننى خشيت أن يكون زميلي ذاكرا ما قلته له يوم قتل الملك ، . . . ومن حق القارى ، أن يفهم بعد هذا أن الرجل الذى ارتعب لخوفه من ذكر مات زميله سيحرص أشد الحرص على كتمان ما قال ، ولكن القارى ، لا يلبث أن يقرأ بين قوسين اعترافا بما قاله صمويل يومذاك ، وهو أنه لو ألق عظة عن قتل الملك لجعل عنواتها إن ، ذكرى الاشرار لا بد أن تعطب وتبلى ! »

ومثال آخر :انه اشترى كتابا من الكتب الشائنة فتعمد أن يختاره من الطبعة الرخيصة لانه عول على احراقه بعد الاطلاع عليه .... اذن يحق للقارى. أن يقهم انه لن يذكر هذا الكتاب ولن يشير اليه في حديث ولا كتابة ، ولكن الواقع انه أثبت في وقائع ذلك اليوم انه اشترى الكتاب وانه كتاب خبيث وانه اشتراه من الطبعة الرخيصة لانه لا يحب أن يرى في مكتبته

ومثال ثالث: ان مسألة من المسائل البيتية كُدرته فأتلف جميع أوراقها وأسانيدها ثم عاد إلى مذكر انه فدون فيها جميع تلك الأوراق والاسانيد بأقصى ما استطاع في اسهاب و تفصيل حصيف يتسنى لنا تعليل ذلك إلا بأن الرجل كان منقاداً لايحاء الطبع الذى لا اختيار له فيه ؟؟ إننا نستطيع أن تعرف علة صناعة الصانع الذى ليس بالمطبوع ولا الموهوب ، فأن المنفعة التى يتالها أو السمعة التى يحظى بها كافية لتفسير أعماله ومصنوعاته ، ولكن لا المنفعة ولا السمعة كافية لتفسير أعمال المصور الذى ينقاد فى تصويره بدافع من سليقته ووجداته ، فأنه قد يخسر المال والسمعة جميعاً بل قد يجازف بحياته وعافيته ومستقبله ليثبت على لوحة النصوير ما ثبت منه فى صفحة الحس وطيات الضمير .

وكذلك الرجل المطبوع على تدوين مذكراته لا يدونها لنزينه ولا لتشينه ، وليس من همه أن يدخرها لنفسه أو يعرضها لغيره ، وإنما هوكاتب لها لانه يستريح إلى كتابتها كما يستديح المرء إلى المكاشفة والثقة بمن يكاشفه ولو حاق به الضرو من جراء ذلك في كثير من الاحوال .

هذه سليقة نافعة تفيد الثقافة الانسانية كما تفيدها كل ملكة مطبوعة وخليقة حية ، تفيدها في درس النفس البشرية ، وفي تحقيق الحوادث التاريخية ، وفي تمحيص عادات الآمم وآداب المجتمعات . ولعلنا لا نخطى وذا قلنا إن تاريخ بني الانسان في جملته لا يحتاج إلى المزيد من أصحاب الملكات الفنية والقرائع الشعرية لانهم يظهرون بمقدار الحاجة إليهم في كل فترة من الزمن وكل شعب من الشعوب ، ولكن الملكة التي يحتاج فيها تاريخ بني الانسان إلى المزيد هي ملكة اليوميات والمذكرات ، لانها لا تزال منه القدم أندر من القدر المطلوب ، ولا سيا بين رجال المناصب الذين اضطلعوا بالاعمال السياسية والصلوا بدخائل الامور .

ويدلنا على مبلغ هذه الندرة أن تاريخنا المصرى الحديث لم يشتمل على أكثر من مؤرخين اثنين فقط يرجع إليهما الباحث في هذه الناحية ، وهما الشيخ عبدالرحمن الجبرتي وصاحب السمادة الحاج أحمد شفيق باشا صاحب هذه المذكرات . وإنميا نذكر الجبرتي في هيذا الصدد من ماب التساهل والمقارنة . لأنه رحمه الله لم يكن «أولا» من شغلوا المناصب التي تقيح لهم الوقوف على ما ورا. الاخبار الشائعة ، ولانه من الجهة الاخرى كان مصروفا إلى نوع آخر من الكتابة غير نوع اليوميات الخاصة والمذكرات الشخصية والفرق بين النوعين أن الجبرتي كان يدون أخبار أبنا. عصره التي يصح أن تقع تحت عنوان الاخبار التاريخية من الوجهة العمومية

وإن تحدث فيها عن أشخاصهم وعلاقاتهم الحصوصية . أما النوع الآخر ، وهو نوع اليوميات والمذكرات ، فهو أشبه باعترافات الانسان عما يعمله وما يراه وما يتصل به مباشرة من الحوادث والانباء ، وهنا موضع الحاجة إلى الملكة الحاصة والاستعداد المطبوع ، لان مشاهدة الحوادث وتدوينها قلما تحتاج إلى تلك الملكة أو ذلك الاستعداد . أما الاعتراف بكل ما يصنعه الانسان وإثباته على القرطاس بينه وبين نفسه فذلك هو الباعث النفسي الذي مندر بين المؤرخين .

ومن ثم بكون الحاج أحمد شفيق بائبا هو المؤرخ الوحيد في التاريخ المصرى المطبوع على تدوين اليوميات ومكاشفة القرطاس بما يجرى له وينطوى في ضميره: يكتبها في عهد المحداثة كما يكتبها في عهد النضج والاكتبال، ويكتبها وهو آمن في بلده كما يكتبها وهو مغترب في الديار الاجنبية ، ويكتبها في أيام السلم والطها نينة كما يكتبها في أيام الحرب والفزع وهو محاط بالجواسيس وقناص الاخبار وأصحاب الدسائس والمشاغبات، ويعنى بالمحافظة عليها أشد من عنايته بالمحافظة على حقائب الجواهر والمصوغات، ويعملم أن سمو الآمير الذي يعمل معه قد عرف سر عذه اليوميات فلا يثنيه ذلك عن المضي فيها والمئابرة عليها، ولم يكن يشغله عها، كما قال في مقدمة الجزء الاول: «عمل ولا لهو ، وماكانت مشاغلي الخاصة لتحول بيني وبينها، بعد أن غمدت جزءاً لا يتجزأ من برنامج حياتي. فكنت أدونها أنساء الدراسة بين كد الدرس والمذاكرة ولا أفر عن تقييدها أثناء أسفاري خارج مصر سواء للمهام أو للرياضة ذلك أن تدوينها كان في ذاته سلوى لى، لانه يتصل مصر سواء للمهام أو للرياضة ذلك أن تدوينها كان في ذاته سلوى لى، لانه يتصل معامل خني في نفسي، هو الشغف بتسطيرها ثم استجناء مسرة استعراضها وما آنسه في ذلك من لذة معنوية ».

هذا الشغف أو هـذه اللذة المعنوية هى الخصــلة النى يمتاز بها المؤرخ المطبوع على تدوين يومـانه ومذكرانه . وهى التى نعنها حين نقول إنها ملكة فنيــة كملكة الشاعر الذى يسجل إحساسه واختباره فى قصيده ، أو المصور الذى يسجل إحساسه واختباره فى الحساره فى الرحانه و تماثيله .

لقد كان صعوبل بييز الملقب بامام اليوميين وأستاذ كتاب المذكرات (Master) لفد كان صعوبل بييز الملقب بامام اليوميين وأستاذ كتاب المذكرات ونوادره بالخط المختزل فلا يقرؤه إلا من عرف مفتاح اختزاله . أما صاحب هذه المذكرات فانه يكتمها بالعربية الصريحة السهلة ولا يبالي أن يستشى

منها سراً من الأسرار ولاخطرة من الخطرات، وإنما يحذف منها عند الطبع ما تقضى بحدفه الضرورات الاجتماعية والسياسية وما يشير بحدفه الاصحاب والاصدقاء. وهو علم الله في سريرة نفسه ــ آسف جد الاسف على كل بتر واستثناء من هذه للذكرات التي لم يبالغ حين قال إنها وغدت جزءا لا يتجزأ من مر نامج حياته ».

\* \* \*

عند ما قرأت هذه المذكرات عرفت منها ماكنت أود أن أعرفه ، ووجدت فيهاكذلك ما لم أكن أنتظره ولم يقع فى حسبانى ، لانه بعيد ـــ على ما يظهر لاول و هلة ـــ من لطاق المذكرات فى زمانه ومكانه وأشخاص المشتركين فيه.

قصورة عباس الثانى سـ مثلا ــ واضحة فى خلال هذه الصفحات وضوحا للا يشوبه أقل لبس أو تمويه : واضحة من وراء المراسم والمظاهر ودواعى الحيطة والتجمل ، واضحة فى علاقاته بشمه وحكومته ، وعلاقاته بأبنائه وإخوته وآله ، وعلاقاته بأصحابه وأتباعه وأعوانه وموظفيه ، وعلاقاته بمن يرجوهم ويخشاهم من ذوى الجناء والسلطان . ولا نظن أن كتاباً من الكتب يعرض لنا صورة قصسية لعباس الثاني أوضح ولا أوفى من صورته فى هذا الكتاب .

كذلك الرجال الذين عاشرهم وعاشروه واتصل بهم واتصلوا به ولو لحظات معدودات. فإن الحديث المروى فى هذه الصفحات بين عباس وغليوم يعرفنا بالشى. الكثير من دخائل غليوم ومطامعه الاستجارية وأساليه فى مخاطبة الناس واستالتهم إلى ما ينويه ويفكر فيه .

وعلى هـذا المنوال نعوف كثيراً عن الصدر الأعظم سعيد حليم وعن طلعت و أنور وجمال ، وعن فريد وجاويش ولبيب ، وعن سائر الرجال المصريين وغير المصريين الذين عرض ذكرهم هنا فى حادث من الحوادث أو مناسبة من المناسبات وعلى هذا المنوال أيضاً نعرف ما أحاط بالحملة التركية على مصر من أسسباب الفشل والتعطيل ، تارة من جراء الدسائس الشخصية ، وتارة أخرى من جراء المارب السياسية ، وتارة غير هذه وتلك من جراء التضارب والتناقض بين مطامع المترك ومطامع الألمان فى هذه البلاد . وتنجلى لنا أثناء ذلك إدارة الحكم التركى وكيف تخطىء وتصيب بين

آ را. الساسة وخطط العسكريين ، وغير ذلك من ملابسات الحرب التي لها مساس بمصر من جانب وبدول أوربا الوسطى من جانب آخر ، وبانجلترا والحلفا. من جانب ثالث غير يسير .

وكذلك نطلع أثناء همذاكله على مغامرات الجاسوسية وأساليب الوقوف على المساعى الحقيم، وما كان يتوخاه الانجليز من تقديم المسائل أو تأخيرها لتعليق الأطاع بهم حينا بالتسويف فى تقرير ولاية العهد، وحيناً بالاشارة من بعيد أو قريب إلى مصادرة أموال المفتربين وأملاكهم وقطع علاقاتهم بذويهم ووكلائهم، وحينا بفتح باب العودة لمرب يشاء واستدراج من يسهل استدراجه إلى الحدمة والموالاة ؛ وندرك الشيء المكثير من أسرار السياسة الانجليزية التي ظاهرها الرحمة والانتفاع والانصاف واحسرام الحقوق والأموال ، وباطنها الكياسة والأناة والانتفاع بالفرص وتأجيل الآمور إلى أوقاتها لاستغلالها أتم استغلال .

كل هذا عا يخطر على بال القارى أن يلم ببعض مناسباته وملابساته في سياق هذه المذكرات ، لإنها مذكرات رجل لازم الحديو إبان الحرب العظمي في الاستانة وسويسرة ، وساح معه في النمسا وألما نيا وقام له بالمهام التي يقوم بها المعين الأمين المؤتمن على ما يسمع من المقاصد والأسرار . ولكن الشي. الذي قلما يخطر على بال القارئ وهو يتصفح همذه المذكرات أنه سيعلم منها نبأ عن قضية مدام «كابو ، التيكانت لهـا ضجةً عالمية في حيبها ثمكانت لهـا نتائج خطيرة في تقلب الوزارات الفرنسية . فني استعراض حوادث سنة ١٩١٥ يقول صاحب المذكرات و تعرف الخديو بباريس في صيف سنة ١٩١٤ برجل فرنسي يسمى بولو بواسطة يوسف صديق باشاءوهو ينتمي إلى موسيو كايو الوزير الفرنسي السابق الذي عرفه الخديو كذلك عندما كان في ماريس . وحدث أن أحد بحرري جريدة الفجارو ويدعى كالمت ( شقيق الآنسة تالبوتيه معلمتي الفرنسية في أثنا. دراستي وقد عرفتني به ) نشر مقالات ينهم فيهـا مسيوكايو بالاختلاس وخيانة وطنه لسعيه في خدمة ألمانيا . فمما كان من زوجته إلا أن ذهبت لهدا المحرر وأطلقت علمه وصاصة من مسدسها أردته قتيلاً ، فقدمت للمحاكمة الجنائية . وقد طلب موسيوكا بو من الحديو أن يبذل نفوذه لدى رئيس محكمة الجنايات لانقاذ قرينته ، وعرف سموه به في مأدية خاصة ، فسعى بحميع الوسائل لديه ، ومن ذلك أن وعده بالانعام عليه بنيشان كان يطمح إليه ، وكانت النتيجة براءة مدام كايو ، وأصبح كايو من هذا الوقت يود أن يقدم خدمة لسموه رداً لجميله . . . . . .

وإن الانسان ليذكر الآر ماكانت تنشرة الصحف عن أسباب هذه الجناية وماحام حولها من الشبهات الغرامية ، ثم ينظر فيا رواه صاحب المذكرات فيتبادر إلى ذهنه قول القبائل ، ويأتيك بالآخبار من لم تزود ، ، ويتدبر كيف تستفيض الاشاعات وتختلف التعليلات ، وتحتاج الحقائق إلى المضاهاة بين أقرب المصادر وأبعدها على السواء .

ويتفق أن تبدأ اليومية من اليوميات وأنت لا تتوقع أن تقرأ في هذا السياق شيئاً إلا أن تكون محادثة عرضية في زيارة عرضية ما تقضى به المجاملات ويقطع به السكوت ، فاذا أنت – على غير انتظار – أمام خبر من الاخبار التي تتعلق بها مصائر الأمم ، وتريك كيف يتحول بجرى التاريخ . فني الرابع غشر من يناير سنة ١٩١٨ يقول صاحب المذكرات : « حضر اسهاعيل باشا فاصل من رجال الحربية القدماء وكان مرافقاً السلطان عبد الحميد . وبعد أن زار الحديو جلس عندى ، . ثم يقول على أثر ذلك ، وهو الحبر الذي جاء عرضاً في الطريق : « وذكر نا شؤون مصر والاحتلال فقال لي إنه ملم ببعض أطراف المسألة المصرية ، وروى لي أنه عندما والاحتلال فقال لي إنه ملم ببعض أطراف المسألة المصرية ، وروى لي أنه عندما وصدرت الاوامر باستعداد عساكرها التي كانت في كريت السفر إلى مصر ، وأمرت فرقة من الاستانة بالذهاب إلى كريت لتخلفها . إلى أن يوسف مصر ، وأمرت فرقة من الاستانة بالذهاب إلى كريت لتخلفها . إلى أن يوسف مصر ، وأمرت فرقة من الاستانة بالذهاب إلى كريت لتخلفها . إلى أن يوسف مضر ، وأمرت فرقة من الاستاكر لئلا يخلعه الشعب كا خلع السلطان عد العزيز . إخلاء العاصمة من العساكر لئلا يخلعه الشعب كا خلع السلطان عد العزيز . بين العرابيين وتوفيق باشا .

ولا يسع الانسان وهو يعبر هذا النبأ الصعير الذى جاء فى عرض الحديث إلا أن يسائل نفسه : ترى إلى أى مصير كانت القضية المصرية منتهية لو حضر الجيش العبانى وتولى إخماد الثورة العرابية ؟ وإلا أن يعجب للحوادث الكبرى كف تتوقف فى بعض الاحيان على كلمة يوعز بها رجل غير مسئول عنها ، وقد يكون فها أوعز به موعزاً إله .

وفى المذكرات كثير من أمثال هذه الأحاديث العرضية التى يطالعها القارئ على غير انتظار ، وكثيراً ما تفاجئنا بطرائفها إذا هى لم تفاجئنا بموضوعاتها . فالتعريف بالحديو مثلا موضوع منتظر من بداية المذكرات ، ولكن النوادر التى تعرفنا به هى الشيء الطريف الذي لا يدور فى الحسيان . وقد يسعى طلاب الدراسات النفسية إلى العثور على نوادر من هذا القبيل لاحصاء النقائض الخلقية فلا يظفرون بها إلا بعد عناه .



الاستاذ عباس محمود العقاد

هذه النوادر الشخصية هي مزية اليوميات الحاصة التي من أجلها كانت عظيمة القيمة للتاريخ والدراسات النفسية، لانها تعرفنا بأبطال الحوادث التاريخية أضعاف ما تعرفنا بهم المظاهر الاجتماعية والاعمال العامة والكتابات العلنية، فقد يتجملون بهذه المظاهر أمام الناس وهم في الحقيقة عاطلون من جمالها، وقد تنسب إلمهم الأعمال العامة وهم لا يساهمون فيها، وقد تراعى في الكتابات العلنية مصلحة موقوتة أو

مجاملات مفروضة . أما النوادر المرتجلة التي تبدر من صاحبها عفو البديهة فهى هي الصورة الصحيحة بلا مبالغة ولا تجميل

0 0 0

ومن الامور الحقيقة بالتنويه فى هذا المقام ذلك الحديث الذى جرى بين صاحب السمو الملكى الامير محمد على والقائد مكسويل فى بداية الحرب العظمى فقد اقترح الامير إعلان استقلال مصر وقال للقائد : «أرى أن الفرصة سانحة للانجليز لاعلان استقلال مصر ، وبهذه الوسيلة يمكنكم أن تجهزوا جيشاً من المصريين للدفاع عن استقلال بلادهم وتتفقوا معنا على أن تتركوا مصر بعد مدة تحدونها . فان صنعتم ذلك تكسوا ثقة المصريين وغيرهم فى البلاد العربية ،

نم. هذا هو الرأى الصواب، ولو أصرت عليه الوازرة الرشدية وأخذ به الانجليز لاتقينا كثيراً من المحظورات، ولكن ، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم . . . . فان مطالبة المصريين باستقلال بلادهم وثورتهم التى ثاروها فى سبيل هذه المطالبة هى فى ذاتها غنيمة من الغنائم الادبية التى تستفيد منها الشعوب وتجعل للاستقلال شأناً غير شأن العطاء الموهوب .

\* \* \*

وعلى الجملة نرجو أن تقوم هذه المذكرات بحصتها المشكورة القيمة في تاريخ هذه البلاد، فقد جاءت في أوانها لاتمام العلم بتاريخنا القريب قبل أن تترامى به الأيام وتحول الحوائل دون المراجعة والتمحيص، وجاءت في أوانها من الجهة الاخرى لأن العصر الحديث في أوروبا يوشك أن يكون عصر المذكرات والمشاهدات الشخصية وإن لم يكن لها بعد نصيب من الشيوع في بلادنا، وقد تعود القوم هناك أن يضاهوا بينها ويقابلوا بين رواياتها ويلتمسوا فيها من مصادر الحقيقة ما لا يتاح في غير هذا النوع من التأليف، وربما كانوا مدينين معظم ما يعرفون عن رجالهم وأقطامهم لما يدونه عنهم كبار الصحفيين والسائحين في أمثال هذه المذكرات، ولعل مذكرات شفيق باشا أن تكون فاتحة لانتشار هذا النوع من التأليف في العالم العربي فيكون له فضل في التقدم والتشجيع الى جانب فضل التأريخ والتدوين.

عباس محود العفاد

Converted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re ,istered version)

rted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by registered version



عباس والحرب العظمى

Converted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)

.

## سنة واوا

امبراطورا انسا وألمانيا والانقلاب — الموظفولة بالمعية والاقتصاد — السندات والتحف التي استحضرها الحديو من مصر — عبدالجلوس الحديوى بالاستان وباراتي لاعضا، العائد الحديوية وما سمعة منهم — الارادة الشاهانية ومحد منهمة الحملة على مصر — اخبار عى الحالة في مصر — نيات الاراك موالسلطالة حسين — طعن العدر في الحديو — فشل الحملة التركية على قناة السويس — مشروع خطير لفعن العدر في الحديو — فشل المحلة التركية على قناة السويس — مشروع خطير الفعل فرنسا عن المحترا في الحديد العظمي — مفرى الى برلين ومنهمي مها — الماديث الحرب — تنظيم محارات مع مصر وتدبير ثورة ضد الانجليز — الاعانات والحربات التركية — الشريف فيصل ومنهمة في الاستان والمرتبات والمحارث عن الحديد ورمالة وضوح منه النمسا الى السويسة — توجيد الذار لعباس — شؤولة مختلة

امبرالهورا النمسا<sup>(۱)</sup> وألمانيا <sup>(۲)</sup> والا نعموب: أرسـل الحديو فى صباح يوم أول بناير سنة ١٩١٥ برقتين للتهنئة برأس السنة لامبراطورى ألمانيا والنمسا متمنياً لهما الظفر على أعدائهما . وكذلك أرسل برقية تهنئة لملك ايطاليا

وفي يوم ٢ منه توجه لمقابلة امبراطور النمسا فى قصر شنبرون ، فلما مثل بين . يديه حيا سموه تحية لطيفة ، وأظهر له أسفه لتصرف الانجليز معه ، فأجاب سموه : و إنى في مدى ثلاثة وعشرين عاما حكمتها فى مصر ، كنت أعمل بنصائح جلالتكم ، التى تلقيتها عند مبارحتى مدرسة الترزيانوم لتولى الخديوية المصرية سنة ١٩٠٧ . فقد قلتم لى جلالتكم إننى سأجد صعوبات في الحكم . كما وجدتم جلالتكم في النمسا ،

<sup>(</sup>۱) صور ج ۲ ق ۱ ص ۲

<sup>(</sup>۲) صور ج ۲ ق ۱ ص ۲۹۹

وإنه يجب على الصبر والجلد فى تذليل الصعاب، وبالفعل صادفنى صعوبات شديدة فى معاملة الانجلار للمصربين ولشخصى؛ فكنت أدافع عن صوالح بلادى، على قدر إمكانى؛ ولهذا كانوا يعدوننى غير مخلص لهم، ولما نشبت الحرب، حاولوا إقناعى بالسفر الى إيطاليا، لانهاء أقرب لمصر من الاستانة، اولو أنى أطبتهم ما عزلونى، ولكن التربية التى تلقيتها فى الترزيانوم تحت رغاية جلالتكم، والتى هى مؤسسة على الصدق فى القول والعمل وحفظ الكرامة، وعزة النفس، هى التى منعتى أن أقبل نصائح الانجليز؛ وأرجوأن تكون نتيحة الحرب، نصراً لجيوش جلالتكم وحلفائكم فنتصر الحق على الباطل ،

وكان الامبراطور يصغى لحديث الحديو مسرورا . فلما انتهى رد عليه قائلا : « إن شاء الله نفوز بالنصر ولو أن أعداءنا أشداء » .

وقد وردت فى اليوم نفسه برقية من جلالته بالشكرللخديو مع تمنيه أن يفوز الحق على الباطل. وكذلك وردت برقية أخرى بالشكر فقط من امبراطور ألمانيا والعنوان فى البرقيتين . عباس حلمى الثانى خديو مصر ،

وحتى يوم ٣ يناير لم يرد رد ملك إيطاليا وسافرت أنا إلى الاستانة

الموظفوره بالمعية والاقتصاد: رأى الحديو بمناسبة الحالة الجديدة، التي لا يعرف مداها أن يجرى اقتصادا في النفقات، فأمر في بالسفر للاستانة و معى أو امر للستخدمين الملكيين و العسكريين و و الخدمة السائرة، في جبوقلي والعنلمان لتنفيذها بواسطة عبد الله افندى البشرى، وهي تتلخص في أن كل من أراد منهم الرجوع لمصر يرحل إليها، وأن يعود ألماس أغا لمصر فيرسل الخادمات اليونانيات والتركيات اللواقي في قصر القبة إلى رودس (١) بلدهن، وأن أكلف جلال الدين باشا قبو كتخداي الحديو وصهره أن يقتصد في نفقات داخل الحريم، أما موظفو القبو كتخدائية فانه إذا ورد للبنك العثماني أمر من مصر بقطع مرتباتهم فمن يرد الرجوع لمصر منهم يرحل إليها. وأن أخبر عارف باشا رئيس الديوان التركي بأن وظيفته أصبحت ملغاة نتيجة للانقلاب الذي حصل في مصر حتى تعبر الجنود العثمانية القنال وأن أحر في المخسين جنها

وفى يوم ٣ يناير سافرت لتنفيذ هذه الأوامر فوصلت الاستانة يوم ٦ منه

<sup>(</sup>١) ولكن ألماس أغا لم يستطع السفر لهذه المهمة

ولما قابلت ألماس أغا وأبلغته الأمرالخاص به تردد فى الدهاب، وأخيراً أظهر القبول إذا لم يكن هناك مانع من الحكومة المصرية، فقلت له: إننا سنسأل عن ذلك بواسطة سفير أمريكا

وساطة سفير أمريكا في عودة بعض الموظفين لمصر: وفى يوم ١٠ يناير قابلت السفير ، وحادثته في الوساطة لرجوع بعض الموظفين المصريين الملحقين بالخديو لمصر ، فوعد ببذل السمى اللازم

وفى يوم ١٤ منه جمعت فى جبوقلى الضباط والملكين وسألتهم عما إذا كانوا قد تشاوروا بينهم فيما يلزم عملهلصالحهم ؟ وطلبت منهم إبداء رأيهم دون أن يحول في خاطرهم أن الغرض هو التخلص منهم ، أو استثقال وجودهم ، وأن كل من لا يود الرجوع لمصر يبتى على الرحب والسعة وسراى الخديو هى منزلهم ، وسموه يخصص لكل منهم شيئا من النقود لنفقاته الخاصة

و بعد الآخذ والرد اقترحت عليهم أخذ رأى سفير أمريكا فى ذلك، فاتفقوا على أن يكلفونى القيام بهذه المهمة، وأن اسلم له بيانا بأسهاء الموجودين منهم هناوفى الصلمان. فاذا رخص لهم من مصر في الرجوع، ومنعت الحكومة العثمانية سفرهم فانهم براجعون السفير فى ذلك، ليخطر مصر وبذلك يحفظون حقوقهم

وفى يوم ١٥ منه قابلته وسلمته بيان الأسماء، فوعد بالمخابرة فى شأنها

وفى يوم ١٧ منه أخبرنى بنجاحه فى دمخابرة، مصر والترخيص لمن يريد السفر منهم فى العودة . وبعد أن سافر ثلاثة منهم وردت أوامر أخرى ببقائهم فى الاستانة الى نهاية الحرب

وقد كان لهذه المساعى أثر طيب بالنسبة لهؤلاء الموظفين ، فحفظت لهم حقوقهم مدة الحرب ، وسلمت لهم مرتباتهم فيها بعد رجوعهم ، وحسبت لهم فى المعـاش ، وحفظوا لى هذا الجميل

السندات والحف التي استحضرها الخدبو من مصر: كلفنى الخسديو وأنا مسافرللاستانة يوم ٣ يناير أن أرسل له مفاتيح الصناديق التي أحضرها معدلفينا من الاستانه وفيها أسهم البنك العقارى واسهم البيان فون وشركة الازبكية المصرية البلجيكية (وكان سموه استحضرها من مصر بعد سفره). والغرض من أخذها في فينا هو إيداعها البنك السويسرى في برن وقد كان مطلوبا كذلك إصلاح تركيات , الشبوكات ، وهي من الكهرمان ( الكهرباء ) المرصع ، لأن بعض الفصوص محلولة

فكلفت عند وصولى للاستانة عبد السلام ظافر افندى مماون القبوكتخدائية أن يخبر جلال الدين باشا ليرسل المفاتيح؛ وأن يقوم هو بأصلاح التركيبات المشار اليها وإرسالها

عيدالجلوس الحديرى: في يوم ٨ يناير كان عيد الجلوس الخديوى فاجتمع ضباط المحروسة ومستخدموها والياوران وعارف باشا وجلال الدين باشا ومستخدموالقبو كتخدائية ويوسف ضيا باشا (١) ( رئيس الياوران سابقا ) فقيدنا أساءهم، وأرسلناها لدولة الوالدة مع تمنياتنا بأن نهني. سمو الحديو في السنة الآتية بسراى عابدين؛ فردت دولتها بالشكر

ثم أرسلت ليوسف صديق باشأ (٢) في فندق امبريال بفينا ، البرقية التالية :

المصريين الكثيرين من الضهاط والملكيين احتفلوا هنا بهـذا اليوم ،
 وبالاصالة عن نفسى والنيابة عنهم أقدم إخلاصنا للعتبات الحديوية ,

وفيوم ١٢ منه تلقيت من الشيخ على الغاياتي (٣) خطابا من جنيف بتاريخ ٨جاء فيه :

د يذكرنى هذا اليوم بعادتى فى كل عام من تقديم عبارات النهنئة والاخلاص إلى مولانا العباس؛ ولكنى أذكر بمل. الاسف ما قضت به الاقدار فى هذا العام ما لم يكن فى الحسبان، من التغيير الكبير فى شكل الحكومة الحاضر، الذى سنسير ولا محالة من طريقه إلى الاستقلال التام فى يوم من الايام.

إلا أننى كنت أود أن يكون سموه على رأس هذه الحكومة سلطانا عظما على وادى النيل ، يحدد لنا فى عهده أيام السلاطين العظام ، ويعمل بمما عهد فيه من الذكاء والغيرة على تقدمه و استقلاله .

ولا رب أن السلطة المحتلة ، وعظمة السلطان الكامل ، وجميع دوى الشأن في مصر، كانوا يودون ما كنت أوده لسموه حفظه الله ، حتى لايحدث تغيير ولاتبديل في شخص ولى الامر الاعظم ؛ ولكن قضت السياسة بما قضت ؛ وكان لوجود سموه

<sup>(</sup>آ) صودج ۲ ق ۱ ص ۲۱

۰ (۲) صورج ۲ ق ۱ ص ۱۹۱

<sup>(</sup>۳) صورج ۲ ق ۲ ص ۲۳۱

بالاستانة في تلك الظروف تأثير كبير في الحالة الحاضرة ، لاسباب لا تخني . وعلى كل حال فالحمد نه على ما بق من السلطة العليا في بيت محمد على ، مصلح مصر الكبير ؟ فان في ذلك تعزية كبرى ، وأملا عظيما سيتحقق بارتقاء عظمة السلطان حسين الأول على العرش العلوى ، وببقاء الأمر في يد هذا البيت الكريم ، ومولانا العباس أعرف بذلك ، وأولى بتقديره والعزاء به ؟ فان حق الاسرة من حيث هي ، قد أعرف بذلك ، وأولى بتقديره والعزاء به ؟ فان حق الاسرة من حيث هي ، قد روعى وزيد فيه ، ومصلحة البلاد لم تتل سوءاً قط ، والامل في المستقبل قد ترعرع وأزهر ؟ وماكان يرجى من الامير قد أصبح يرجى من السلطان . ولا بقياء في المحقيقة للا شخاص ، وإنما البقاء للا عمال ؟ فلسموه خير تعزية قلية .

« ولا غرو إن هنأنه مع ذلك بانتها. الأمر على هـذه الصورة المرضية . وعلى أية حال فاننى أكرر تهنئنى لذاته المحبوبة بماضيه المجيد ، وبما سلف من جميل أعياده ومشهود أيامه ؟ وأسأل الله أن يهيه الصحة والطمأنينة ويوفقه للرضا. بالمقادير » .

زيارتى مومحصار العائلة الخديوية : في يوم ٨ يساير زرت منزل البرنس على بك فاضل و تركت له بطاقة أبلغه فيها تحيات الحديو ، مم مررت بأسرة البرنس عمر طوسن وأرسلت سلام الحديو لها ، وسألت عنه وعن أخباره ، فردت شاكرة وقالت : إن ه أخباره طيبة » . وقد أيلغتها أن الحديوكان قد فكر في إرسال مندوب لمرسيليا للاطمشان عليه ، ولكن خشى أن يناله مكروه بسبب ذلك ، لأن الحديو معتبر عدواً لفرنسا الآن .

ثم قابلت البرنسيس فاطمة اسهاعيل وفائقة هانم أفندى ، وأبلغتهما تحيات سسموه فنلقتا السلام بالشكر والدعوات الصالحة ، وقالت البرنسيس فاطمة إنها مرتاحة لوجود الحديو فى أوربا ، وأنه سيبق فيها حتى يتم الصلح .

وبعــد ذلك توجهت إلى البرنس إبراهيم باشــا حلى ، وأبلغته ســـلام الخديو ، وتحذيره له من الــكلام بشى. من خطط سموه أمام حاشــية الصدر ، لآن رجالها جواسيس الانجليز ، والـكتاب الابيض الانجليزى شاهد بذلك .

وفى ١١ منه كنت على موعد معه ، فقابلته فى ميركون. وفى هــــذه المقابلة أظهر لى استياءه مما سمعه من عقبل بك يسرى ، من أن الحديو قال له إنه فى هذه الأوقات الحرجة ، لم يجد بين « البرنسات » من هو أخلص وأصدق له من على بك فاضل، فتألم البرنس إبراهيم حلى من هذا التصريح ، لانه يعتقد ، بحق ، أنه هو الذى أظهر

الاخلاص والصداقة الحقيقية لسموه. ثم قال البرنس: إن عقيل بك أبلغه كذلك أن الحديو لايفكر إلا في شخصه و رأنه حصل على أربعة آلاف جنيه بواسطة عبد الحيد بك شديد في روما ، فطمأ نته وقلت له: إنني أعرف من عقيل بك بحقيقة إحساسات الحديو، وأنه لو لم تكن لسموه ثقة تامة بدولته ما عزم على تعيينه قائمقاماً له في الحلة على مصر

وفى ١٦ منه قابلته منفرداً ، وأفهمته أنعقيل يسرى حضرعندى أمس ، وأكدلى أنه قال ؛ إن البرنس على بك فاضل ، أصدق البرنسات من عائلة مصطنى فاضل ، لأن الكلام كان دا و أحول البرنسين حيدر وكامل فاضل ، وأنه لم يتكلم بشيء عن الحديو كا مدعون جله . فقال دولته : إنني سمعت

هذا الكلام من عبد الرءوف بك يسرى وفي يوم ١١ فبراير توجهت الى ببك فقابلت الوالدة نحو ساعة ، أخبرتها في خلالها يتأكيد سفير ألمانيا مسألة عودة الحديو لعرشه ، وبقرب صدور إرادة شاهاتية تحفظ امتيازات مصر ، فسرت بذلك ثم قالت : « وبما أن الصدر يتوقع فعلينا أن نتلافي ذلك ؛ وأن يترك الأمور فعلينا أن نتلافي ذلك ؛ وأن يترك الأمور للي تخلق المحصوما ، ويلتفت البله » . فقلت لها ويلتفت البله » . فقلت يفعل كما تأمرين ، فاني أترك خدمته » . فعل فتأوهت وقالت . «فليراع شيخوختي وشدة فتأوهت وقالت . «فليراع شيخوختي وشدة



عبد الرموف بك يسرى

تأثرى بما يصيبه حتى أستريح وأموت راضية ». ثم قلت لها : «إن لى رأياً ، وهو أن يطلب الحديو من الحسكومتين الآلمانية والتمساوية بعض الأحصائيين لاستخدامهم مستشارين في النظارات ، وينتخب نظاراً مقتدرين ومخلصين ، وفي مدة الاحتلال التركي يترك لهولاء الرجال التصرف ، ولا يتدخل سموه في شيء ، حتى لا يقال عنه إنه عمل كذا وكذا . لان الوقت الحرج هو وقت وجود الجيش التركي في مصر » . فوافقت على رأي ، ثم دعت للخديو بالتوفيق ، وكلفتني حمل تحياتها له وتقبيل وجنتيه .

وفى يوم ١٥ منه كنت قد عدت لفينا وقابلت الخديو ، فأبلغته تحيات الوالدة والبرنسيسات ، والبرنس اىراهيم حلى

وفد لاحظ سموه أن الوالدة تركت نفسها بدون نقود كافية ، وكان يمكنها أن ترسل احدى والقلفوات، لمصر لتخبر الوكيل بأن يبعث لها ورق بنكنوت مصرياً إلى أوربا ، أو بواسطة بنك دى روما ، ليحول المبلغ إلى فرنكات ، ويصرف للوالدة في الاستانة ورق بنك نوت تركيا . فقلت السموه : وهل هي تلم بهذه الامور ؟ قال : كان على وكيلها أن يتدبر الاس . ثم قال بتهم ؟ ها هي ذى الحكومة المصرية تصرف لها وللسيدة خاتم افندى ( زوجته ) مرتباتهما ا فسألت سموه ، من أين علم بهذا ، فأجابي ، من ابراهيم بك راتب ، الذى طرده الانجليز فحضر للاستانة ، وقال الاسلطان حسينا زاد مرتب البرنس عزيز حسن إلى ما تي جنيه شهرياً بدلا من ما ته . السلطان حينا زاد مرتب البرنس عزيز حسن إلى ما تي جنيه شهرياً بدلا من ما ته . والمرنسيسان فاطمة فاضل وزهرة حليم ، فانهم محمدون ويشكرون على هذا التغيير ! الذى حصل بمصر ، والاخيرة تقول : دلم يصنع لنا الخديو عباس شيئاً نحمده عليه ، ما تحمر في الخديو أنه كتب الى البرنس ابراهيم حلى رسالة لطيفة لتطيب غاطره ، ما سمعه من عقيل يسرى

الارادة الشاهانية وتحديد مهمة الحملة على مصر : في يوم ٨ ينايرقابلت البرنس



محد عزت باشا

تعيين حمال باشا القائد العام قائمقام لسموه. قطلب منى البرنس أن أقابله بعد غد ليتكلم معى مرة أخرى، بعد أن يروى الفكر فيها دار بيننا من الكلام

ارادة خديوية بتعيين البرنس ابراهيم حلى قائمقام مرافقا للحملة : وفي يوم ١٠ منه قابلته ، وأطلعته على صورة الارادة الحديوية بتعيينه قائمقام خديويا ليرافق الحلة نائباً عن سموه ، فوافق عليها . ثم قال لى ياقة فكرفيا قلته له في القابلة الاولى وأنه يجب التعجيل بصدور هذه الارادة ، وأما مايحتمل من انتقام الانجليز منه في أملاكه بمصر فهو أمر لايهمه . ثم قال : • ولو أتنى كنت أشرت عليك بسفر سمو الحديو مع الحلة ، إلا أنني الآن بعد ماعرفته من الحوادث الماضية ، وبعد ماسمعت من تلاثة أشخاص أن في النية القضاء على حياته ، لا أرضى له بأن يلتي بنفسه في التهلكة ،

الارادةالشاهانية بتم تحدثت مع دولته في ضرورة استصدار ارادة شاهانية بتحديد مهمة الحلة على مصر، بأن ينص على أنها مرسلة لارجاع الحديو لعرشه، ولارجاع مصر إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال، مع احترام الفرمانات. فقال: إن الآتراك لا يعملون عملا بطيبة خاطر، ومن اللازم أن يتكلم الحديو مع الألمان ليجبروهم على إصدار هذه الارادة ، . ثم ضرب مثلاً لذلك ؛ إجبار الألمان لهم على التصريح للخديو بالسفر من الآستانة إلى فينا وقد سيق ذكر ذلك

مقابلتي للصدر وشعوره نحو الحديو والسلطان حسين: وفي اليوم نفسه قابلت الصدر فلم أجد منه غطرسته وخشونته المعتادة مع رجال المعية الحديوية ، وتحدث معى ساعة كاملة ، وقد ابلغته تحيات الحديو وتهنقته بانتصار العساكر الشاهانية في القوقاس فتشكر وقال : «إن الحكومة التركية مهتمة بالحملة على مصر وكادت المعدات اللازمة لاجتيازالقنال تتم ، وعما قريب سيعود الحديولبلاده معززاً مكرماً ، وسألني عن صحة سموه ، فأخبرته بتفاصيل حالته الصحية ، ثم قلت له : «ان الحفاوة التي يلاقيها سموه في فينا تنسيه أكداره ، ولا سيا بعد الانقلاب ، فقال الصدر: «نعم إن النمساويين أهل ذوق ١ ، ثم سألني عن رأيي في قبول البرنس حسين كامل السلطنة ، فأجبت بأنه لا بأس من ذلك للمحافظة على الأريكة الحديوية في عائلة السلطنة ، فأجبت بأنه لا بأس من ذلك للمحافظة على الأريكة الحديوية في عائلة على ، وربنا هددوه في حالة عدم قبوله بضم مصر لانجلترا ، أو تولية غريب عنالعائلة ، كا سمعت أن «أعاض الهندي ، كان مرشحاً لهذا المنصر .قال: «لا . هذا

خطأ ، ولا يمكن اجراء هذا العمل منجانب انجلترا ، والروسيا نفسها حتى الآن لم توافق على الحماية . ثممقال : « الحقيقة هىأن الامير مدين، وقبلهذا المنصب لسداد ديونه فقط ،

وفى النهاية سألنى عما إذا كان الخديو ينوى الحضور للاستانة ، فأجبت بأنى لا أعرف ، فعقب على هذا بقوله : ، سيعود إن شاء الله ، ثم ودعته وانصرفت . مقابلتى لسفير ألمانيا واقتراحى باصدار إرادة تحدد مهمة الحلة : وفي يوم ١٥

منه قابلت سفير ألمانيا ، ومكتت عنده ثلاثة أرباع الساعة ، أبلغته فى أثنائها تحية الجناب العالى ، و أخبرته بكل معلوماتى عن الحالة السياسية ، و بارتياح الحديو لوجوده فى فينا ، وصلاته بسفيرى ألمانيا والدولة و ناظر خارجية النمسا ، و مادار فى الحديث بينه وبين امبر اطور النمسا ؛ ثم تفاهمت معه بصفة شخصية فى ضرورة إصدار إرادة شاهانية ، يصرح فيها بأن الحملة السائرة الى مصر ، إنما تذهب لارجاع السلطة الحديوية دون المساس بالامتيازات التى نالتها مصر من قبل ؛ وما ينتجه هذا التصريح من الطمأنينة ، و من انجاح الحملة في مهمتها و مساعدة المصريين لها فوافقى السفير قائلا : و نعم إن هذا ضرورى و أعضاء الحزب الوطنى بجنيف يلحون في ذلك ؛ وقد تحدثت مع الصدر فى هدذا الموضوع ، و نحن متفقون عليه ، ثم طلب منى مقابلة الصدر و الالحاح عليه فى ذلك . فقلت له : « لا أعفنى من هذه المهمة لأن الاتراك لا يحيون



البارون وبحنهيم سفير ألمانيا

التدخل فى شؤون حكومهم؛ وربما قالوا ، مالهذا الذى يريد أن يعطينا درساً ؟! ، قال السفير : وإذا كان الآمر كذلك فقل المصدر إنى كلفتك ذلك ، فقبلت ، ثم أفهمته أن الانجليز يخدعون المصريين ويقولون لهم . هانحن أولا ، قد جعلنا مصر سلطنة ، وسنعطيكم الحرية والدستور ، أما الأتراك ، إذا دخلوا مصر ، فانهم ينهبونها ويسلبونها ويهتكون أعراضها ، فاذا صدرت الارادة برجوع الحالة الى ماكانت عليه قبل سنة ١٨٨٢ وبرجوع

خدبويهم المحبوب لبلاده، فانهم لايعبأون بخداع الانجليز. وبعد هذا سألني السفير عما إذا كان الشعب المصرى يثور على الانجليز، فأجبته بأن ذلك محتمل إذا نجم

الا تراكفىعبورالقنال، لانه في هذا الحالة يضمن الثائرون النتيجة، ويأمنون الانتقام منهم. أما الآن فلا يجرءون على ذلك

وفى النهاية سألنى عن أيام مكثى فى الاستانة ؛ فأخبرته أن المنتظر أن أظل هنا حتى يلحق البرنس ابراهيم حلى بالحلة نائباً عن الحديو; فاستصوب ذلك بحاس قائلا دبرافو » ! ثم استأذنت وانصرفت .

مقابلتي للصدر ورده على اقتراحي: في يوم ٦؛ منه ذهبت ومعى جلال الدين باشا وعارف باشا لمنزل الصدر في استامبول؛ فوجدنا عنده البرنس ابراهيم حلى فقدمت للصدر نسخة من جريدة الاهرام فيها صور المخاطبات التي دارت بنشتهام متولى أعمال الوكالة البريطانية في مصر، وحسين رشدى باشار ثيس النظار بخصوص الانقلاب الاخير، مع ترجمتها بقلم عارف باشا، فأخذها شاكرا.

ثم قلتله: وإن سفيرالمانيا تعادت معى في ضرورة صدور ارادة شاهانية تحدد مهمة الحلة على مصر، وطلب منى أن أذكر فخامتكم بذلك ،. وما كدت أنتهى من هذه المحلة حتى قال بحدة : ومالى أراكم تستعجلون هذا الطلب يامصريون ؟ فن منذ شهرين وأنتم تلحون علينا! ، قلت : وإن هذا في صالح الحلة حتى يطمئن الأهالى في مصر، فقال و بل في صالحكم أنتم ! ، ثم قال : وهذه الارادة ستصدر في حيها ، فتحدث عارف باشا و وجوب إصدارها . فقلت : و مادام فامته قد وعد بأنها ستصدر في الوقت المناسب فنحن نكتني بهذا الوعد ، وذلك لا سجل عليه ماقال ، وخرجنا .

مقابلتي لسكر تيرجمعية الاتحادالترقى:

بعد خروجنا توجهت الم وعارف باشا إلى نادى جمعية الاتحاد والترقى، وقابلنامدحت شكرى بك السكر تيرالعام، فأبلغته سلام الحديو وتهنئته بانتصار الدولة، وشرحت له حالة إيطاليا والنمسا، والحفاوة التى لقيها الحديو فهما بعد سفره فشكرنى على هذه المعلومات . ثم تطرق الحديث إلى الحملة التركية على مصر فحادثته في ضرورة إصدار



مدحت شکری بلک

ارادة شاهانية تحدد مهمة الحملة حتى يطمئن أهالى مصر ، ويزول خوف ايطاليــا كذلك ، فقال : . نعم هذا ضرورى ويجب إجراؤه ،

مقابلتي الثانية لسفير ألمانيا: وفي يوم ٢٥ منه قابلت سفير ألمانيا فأخبرته بأنني أبلغت الصدر تكليفه لى فيما يختص بأمر الحملة ، فوجدت منه امتعاضاً ؛ وكنت أتوقع ذلك كما أخبرته ، أعنى السفير . فضحك وقال : , امما أجابك بأن الأرادة ستصدر لامحالة في وقنها المناسب ، قلت : , والآن أنسب وقت ، لأن الجيش على حدود القنال ، . وعرضت عليه صورة مشروع للارادة الشاهانية ، حضرته بناء على طلبه في المقابلة السابقة وهو :

أولا: , نظرا لكون إنجلترا منعت الجناب الخديوى من الرجوع لمصر بدون حقى، فهمة الجيش إرجاع سموه لعرشه . وثانيا: مهمة الجيش أيضا اخراج الانجليز من مصر واعادتها إلى ماكانت عليه قبل سنة ١٨٨٧ . وثالثاً: تعلن الحكومة العثمانية أنها لانبتني من زحف جيشها ضم مصر لولاياتها ، ولا احتملال البلاد ، بل احترام الفرمانات التي خولتها استقلالها الداخلي ، وبعد الاطلاع عليها أعادها لى قائلا: . أبقها لوقتها ، وأنني سأقابل الصيدر وأطلب منه الاسراع في إصدار الأرادة ، . وأخيراً أخرته أن الأمر الخديوى بتعيين البرنس ابرهيم باشا حلى لمرافقة الحلة ، قد أرسلت صورته للجناب العالى لتوقيعه .

ثم حادثنى عنحالة الجيش العثمانى فى القوقاس، وأنها غير حسنة؛ والجنود كانوا غير منتظمين حتى ذهب اليهم مدد منظم أخيراً، ثم عرج على حملة مصر فقال: . إنها بعكس ذلك . .

نفقات القائمقام: وفى أول فبراير وصلت إلى أوامر من فينا بالبريد من بينها حجز ألف جنيه من المبلغ الموجود بالخزانة لنفقات سفر البرنس ابرهيم حلى، وأنه أرسلت لجلال الدين باشا صورتان موقع عليهما من الارادة الخديوية ؛ إحداها للبرنس بانتدابه ، والاخرى للصدارة لاخبارها بهذا الانتداب

وقد ظن جلال الدين أنه مأمور بتوصيلهما ، مع أن الاوامر الواردة لى تقول بابقائهما عندى حتى يتقرر سفردولته من لدن الحكومة العثانية ، خوفا من امتناعها في آخر وقت ، فلا يكون من المستحسن عدم تنفيذ أوامر الحدىو ؛ خصوصاً وأنها سمعنا من فريد بك ، أن رئيس مجلس النواب لايرى ضرورة لهذا الانتداب

ولما قابلت جلال الدين باشا أخبرنى أنه سلم صورة للبرنس ابرهيم حلى ؛ ولما سمع بالأوامرالواردة لى، تقرر أن نذهب ومعنا عارف باشا لمقابلة دولته، وإخباره بالأوامر، وبالفعل قابلناه فرد لنا الصورة التي تسلمها .

معارضة الصدر في تعيين القائمقام: ثم تقرر أن يذهب دولته للصدر لجس نبضه فيقولاله: «ان الجناب الخديوي لما علم بقربوصول الجيش للقنال سيرسل الارادة بتميني مندوباً من قبله، فهل يرى الصدر مانعا من ذلك ؟ ، و برى كيف يكون رده ! وفى اليوم التالى تقابلنا ، فأخبرنا أن الصدر لا برى مانعا ، ولكنه يلاحظ أن هذا العمل قد فات أوانه ، لأنه كان بجب قبل حدوث الانقلاب حنها كان للخديو قائمقام في مصر ، فـكان بجوز له عزله و إقامة الامير مقامه . أما الآن فانه يوجد في مصر سلطان مناظر له ، فالواجب أن يسير بنفسه مع الحملة ، فأجابه البرنس : و بأن الخديو كان قد عزم على مرافقة الحملة وأرسل رجاله ومعداته ، ولكن الحكومة التركية أرجعتهم ثانية . فقال الصدر ، نعم حصل هذا لان الوقت لم يكن قد حان . أما في هذه المرة فسيطلب الخديو للسفر في الوقت المناسب . و لما سأله دولته عما إذا كان سيشار إلى ذلك في ارادة تصدر من السلطان؟ قال: و نحن لا نقبل شروطا مطلقاً ، ونحن لا نرجو الخديو ، وفقط عندما محين الوقت نكلف سفيرنا في فينـــا بأن يطلب منه الحضور للاستانة للحاقبالحلة ، فان قبل كان مها ، وإلا فيعرف صالحه و نعر ف صالحنا!. أما إذا كان يعتقد بأنه رك و ابوراً من تريسته ويذهب لمصر كما حصل عند تعيينه فهذا لا يكون، ١. ثم سأل البرنس عما إذا كان في النة ترك المصريين المرافقين للحملة الآن ، والذين همأعداء للخديو ، أم ارجاعهم؟ فرد الصدر بأنهذه مسائل ثانوية تافهة ، لا يلزم ادخالها في الشؤون الهامة . وانقطع الحديث بينهما بعدَ ذلك لدخول أحدرجال جمعية الاتحاد الميالين للخديو وهو عدُّ الحقبك الكاتب المشهور

ولما أخبرنا البرنس بهذا الحديث فكرنا فى الآمر ، ثم قررنا أولا : أن جلال الدين باشا يكاف مالك بك المعين من قبل الجناب العالى للاتصال بجمعية الاتحاد وهو من أعضاء مجلس إدارتها \_ أن يستعلم عما قررته الجمعية في صدد سفر الحديو فاذا عرفنا أن ما قررته مثل ما قاله الصدر سافرت إلى فينا لعرض الآمر على سموه ثانياً : نكتني بما قدمته من البيانات بشأن الارادة · ثالثاً : السعى لدى المانيا و النمسا

لتأييد مانطلبه، ومنالتوسط ڧارجاع المصريين المرافقينللحملة الذين همضد الحديو وقد بعثت للخديو بالتفاصيل

وفى يوم γ فبرابر قابلنا مالك بك ، فعلمنا منه أن الجمعية لم تقرر شيئا بخصوص سفر الحديو ، فأخذت فى الاستعداد للعودة إلى فينا ، وللتفكير فىطريق آخر

المقابلة الآخيرة لسفير ألمانيا بشأن الارادة : وقبل السفر قابلت سفير ألمانيا ، وسألته عن الارادة الشاهانية ، فقال : وإنها ستصدر مختصرة ، وموجهة إلى المصريين يقول فيها السلطان : إنه أرسل الحملة لتخليصهم من يد الانجليز وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مصر قبل الاحتلال ،

فسألته عما إذا كان سيشار فيها إلى رجوع الخديو لأريكته فقال : . لا . لأن هذا قررناه معالصدر، ثم قال : . وقد قلت له إنى باعتبارى سفيرا لا لمانيا اتفقت مع سموه ومع أنور باشا على ذلك ؛فلا محيص عن تنفيذهذا الاتفاق، لأنه لم يكن هزلا ولا لعبا ، . فقال الصدر : . إنما أخشى ألا يسير سيرة طيبة حينا يجد نفسه بدون مراقبة ، فيسى ، إلى المصريين فيتظلمون ، .

قال السفير ، وأنا قلت له ذلك ، لأننى أعرف أن الصدر يدعى وجود انفاق بينى و بين الحديو ، فأردت بكلامى هذا أن أطمئته من جهة ، و من جهة أخرى أن يعرف تصميمنا على إرجاع الحديو لمنصبه ، وأنا متحقق من ذكائه واقتداره وهمته ، ثم سألته عن رأيه فيما إذا طلبت الحكومة العثمانية سمو الحديو لمصاحبة الحملة فهل يقبل ، مع العلم بوجود بعض خصومه من المصريين معها ؟ فأجاب : ، أما كلام الصدر للبرنس ابراهيم حلى ونهديدانه ، فلا معنى لها ، ولا يعول عليها ، ولا بد أنه طامع في الحديوية ، قلت: ، هذا أمر معلوم إنما أسأل: هل الحديوية ، قلت : ، هذا أمر معلوم إنما أسأل: هل الحديوية ، قلت : ، إن الأحسن إذا طلب من سموه السفر مع الحملة أن تبذل مساع في ألمانيا ، التأثير على الحكومة هنا ، بارجاع أعداء سموه ، فقال السفير : ، ما على الحديو إلا أن يقبض الحامم ويشنقهم في مصر ، ! فقلت : إن سموه لا يحب خلق مشاكل بينه و بين القائد العام بمجرد دخوله عاصمة بلاده ، ن وأخيراً كرر على أن أقول لسموه : ، إنه العام بمجرد دخوله عاصمة بلاده ، ن وأخيراً كرر على أن أقول لسموه : ، إنه يوجد من يحافظ عليه ، وأن أقدم له احترام السفير

العودة إلى فينا :وقد سافرت فيصباح يوم ١٢ فبراير ومعى جلال الدين باشا.

ووصلنا إلى فينا يوم، منه وقابلنا سموه ، واقتصر الحديث على ابلاغه التحيات التي كلفت إبلاغها له بمن قابلتهم بالآستانة

وفى اليوم التالى حضر جنابه إلى غرفتى ، فقصصت عليه بالتفصيل كلما أحمله من الآخبار ؛ وهوه منتبه أشد الانتباه ؛ وقد سرلما عرفأن الارادة ستتضمن النص على ارجاع مصر لحالتها قبل سنة ١٨٨٣ ، وأن لم يأت ذكر لسموه فيها

صدور الارادة: وأخيراً صدرت الارادة الشاهانية، ونصت فقط على تحديد مهمة الحلة بارجاع حالة مصر لما كانت عليه قبل الاحتلال، والاحتفاظ بالامتيازات التي خولتها لها الفرمانات

أميار عن الحالة في مصر: في يوم ١٧ من يناير توجهت لزيارة قاضى مصر التركى، الذى عزل من منصبه، وحضر للاستانة، فعلمت منه أن الاهالي في مصر مستاءون من هذا الانقلاب، حتى إنه عندما يدعو الخطيب في يوم الجمعة للسلطان الجديد لا يؤمنون على الدعاء ؛ وأنه صدر الامر إلى الخطباء باسقاط اسم الخليفة من الخطبة، والاكتفاء بالدعاء و خليفة المسلمين، دون ذكر اسمه، كما كان المتبع، وأن أول جمعة صلاها السلطان كانت في مسجد السيدة زينب، مع أنه كان ينوى الصلاة في مسجد سيدنا الحسين ؛ وفي اللحظة الاخيرة بلغه وجود مؤامرة ضده، فول قصده، وبق رجال البوليس في طريق سيدنا الحسين لابهام الناس أنه سيمر من هذا الطريق ؛ وأن رجال الجزب الوطني الذين كانوا ضد الحديو، قد أصحوا في صفه، حينا تأكدوا أنه مضطهد من الانجليز ؛ وأن طلبة المدارس لبسوا أربطة رقبة سوداء إعلانا للحداد ؛ وأن الشيخ هارون من هيئة كبار العلماء أفتي بتحويل نظارة الأوقاف الحديوية إلى السلطان الجديد ؛ وأن الانجليز آذوا أحمد بك صادق لاتهامه بتبديد أموال الاوقاف

وفى يوم . ٧ منه كنت في ببك فقابلت الدكتور مصطفى حسنى مورو ، الذى حضر من مصر بمساعدة قنصل أمريكا بها ، فعلمت منه أن السنوسيين استبدلوا بأسرى الطليان أسلحة ، واستعدوا للزحف على مصر ، ولهسذا وضع الانجليز على الحدود من السلوم إلى بنى شويف جنودا انجليزية ؛ ثم توجه الجنرال مكسويل للفيوم ، وقابل مشايخ العرب ، وطلب منهم أن يحلفوا يمين الطاعة فلم يقبلوا أن



أمين بك الرافعي

يؤديها إلا للحكومة المصرية ، فاستاء الجنرال منهم وأمر المدير بحبسهم، ولكنه أقهمه أن لمكل شيخ من هؤلاء أتباعاً بين المائة والمائتين ينتظرون عودتهم ، فاذا علموا بحبسهم حدث ما لا تحمد عقباه ، فاضطر أن يأمر باخلاء سبيلهم . ولكن فاضطر أن يأمر باخلاء سبيلهم . ولكن مشايخ العربان بشدة ، وقال لهم إنهم صاروا مصريين لأن لهم عقارات وأطبانا عرباً وفلاحين ، لأن المكل سواء في نظر عرباً وفلاحين ، لأن المكل سواء في نظر القانون، فساءهم ذلك وأن الانجليز انتخبوا البرنس حسيناً حى يستعينوا بسلطته على الله المسلطة على البرنس حسيناً حى يستعينوا بسلطته على

امتخدام الجيش المصرى للدفاع عن مصر ، ولكن لم بقع ذلك ؟ وأن الأهالى يستغربون قبول نظار الحديو للانقلاب والعمل مع السلطان حسين ؟ وأن عظمته طلب الاستاذ أمين الرافعى ، وكلفه أن يصدر جريدة الشعب ، فاعتذر بأنه لا يمكنه ذلك إلا إذا صدر أمر بجلس إدارة الحزب ؟ وأن السرايات الحديوية لم تفتش لان الانجليز علموا أن الحديو أخذ جميع المستندات والأوراق المهمة ، ولم تصادر أملاك سموه لأنها مرهونة ؟ وأن المصريين يعتقدون أن الاتراك يصلون القناة في آخر يناير وأن الحديو اتفق معم على استقلال مصر استقلالا تاماً ، وأنه سافر إلى فينا للعمل على مافيه صالح مصر مع الحكومة النساوية والالمانية .

وفى يوم 10 فبرابر علمت من الشيخ محمد عثمان أن إبراهم بك راتب الذى حضر من مصر قابل سمو الحديو وأخبره أن الآمة المصرية بأجمعها تنتظر رجوعه بفارغ الصبر ، وأنها معه قلناً وقالباً ، وقال له بلهجة مؤثرة : « انت قاعد ها له يا أفندينا ؟ أمنك كاما تنتظر حضورك ، حرام عليك تفوتها وهي متعلقة بك . . . » . فيعد أن كان سموه في حالة بأس ، رجعت له قوته وأمله .

وفى يوم ٢٥ منه قابلت الدكتور حسين همت وكان فى الأوقاف الخديوية

والدكتور تصر فريد من الحزب الوطنى وعلمت منهما :

انه حسدت حريق في غرفة الاستقبال الكبرى في عابدين ، أحدثه أحدالفراشين القدما. بقصد إحراق السراى كلها ومنع السلطان حسين من التمتع بها . وأنه الصقت إعلانات تهديدية السلطان بداخل سراى عابدين .

نيات الاتراك محو السلطال حسين: في يوم ه فدا بر علت من البرنس الراهيم حلى أن الصدر قال في معرض الكلام عن مصر: «إذا لاسمع الله لم ندخل مصر فاننا نطلب في مؤتمر الصلح إرجاعها إلى



إبراهيم راتب بك

ماكانت عليه بما فى ذلك عزل الأمير حسين؛ وإذا دخلنا فاننا سنشنقه أمام ضولمه بغجة . أما طلعت بك ناظر الداخلية فيرى أن هذا المكان ليس به مارة كثيرون ويستحسن شنقه على الجسر »!

بعى الصدر والخميو: في يوم ه فعراير قابلت البرنس ابراهيم حلى فعلمت منه أنه دار كلام بين محمد عزت باشا والصدر ، الذي أكد عودة الخديو لعرشه ، ولكنه قال: « إنما أخشى أنه بمجرد أن يصل إلى قصره في القبة يبتدى في أعماله الني تشر الحزازات ، فيأسى الإهالى على عهد الاحتلال الانجليزى ». فاجابه عزت باشا : هذا لا يمكن لان الحديو ذكى ويفهم أن العهد الحالى ليس كالعهد الماضى قال الصدر ، أنا لست مطمئاً إليه ، وأتوقع حصول مخالفات تجرنا إلى نتائج سيئة وفي يوم ٢ أبريل قابلت البرنس في ميركون فأخيرني أن الصدر مستاه جداً ، لأن إبراهيم بك رائب قال له : « إن الجناب الحديوي يتهمه بأن الانجليز وشوه بملغ لان إبراهيم على رائب قال له : « إن الجناب الحديد ، وأن الانجليز مخطئون في تعيين السلطان حسين على مصر ، ولو عينوا الصدر لامكنه إثارة اليمن ضد الدولة » . وأن السلطان حسين على مصر ، ولو عينوا الصدر لا مكنه إثارة اليمن ضد الدولة » . وأن قائل ورلته أجاب على كلام الصدر بأن هذا لا يمكن أن يقيع من الحديو ، فرد بأن قائل

هذا الكلام من المنتسبين لسموه وله علاقات بحاشيته . ثم إن الصدر أرسل لسفير الدولة فى فينا يطلب منه أن يسأل الخديوعما ينسبه إليه ابراهيم راتب ؛ فجاء الرد بنفيه وعلمت أن تقرير السفيركان فى صالح الخديو .

قال البرنس : والصدر مخلق الفرص للطعن في الخديو ، وكان يوماً في النادي الشرق مع سفير ألمانيا وعرت باشا ، فدار الحديث عن المصريين فقال : « إنهم جماعة لايساوون شيئاً » . وهو كثيراً ما محند ويصيح قائلا : « نعم هو الحديو الشرعي ، على أسنا ! ، وأنه يعود إلى عرشه على رأسنا ولكن في الوقت المناسب ». وفي يوم به منه كنت مع الدكتور نصر فريد والدكتور سيدكامل. وبينها نحن نتحدث حضر إبراهيم بك راتب ، ودار الحديث حول مصر والمخلصين لقضيتها والدسائس بين الحديو والصدر، فوجهت الكلام لراتب بك فيما بلغ الصدر من حديث الخديو نقلا عنه ، كما أبلغني البرنس الراهيم حلى ، فقال مستغرباً: «هل الرنس إراهيم قال ذلك؟ » قلت : « نعم . ورَبما كَانت دسيسةِ ضدك حتى يبعدوكُ عن الخديو» . فلم يوافق على هذا الـكلام، واكتنى بالسكوت ، إلا أن عدم تصريحه بالننى أرابني من ناحيته . فقلت : ﴿ يسوؤني أن أجد دسائس تقوم بن عظيمن يديران دفة بملكتين إسلاميتين مهمتين ، لأجل تفريقهما ، مع أننا في وقت نحتاج فيه إلى الوفاق » ولعنت الدساسين الذين ليس من وراثهم إلا الحسارة . ثم قلت : « يوجد بين محيى الطرفين من ممكّنه أنّ يزيل هذا الشقاق ، فلمأذا لا نسعى للوفاق؟ إنني أعمل لهذا» . فقال راتب بك : « أما أنت ياباشا فانه معلوم أنك تحب الوفاق ». قلت : «وأنا أعرف واحداً محباً للجانبين ، ومخلصاً لهما ، ويستطيع النوسط في هذا المرصوع ، وهو عماد الدين بك . فليفعلُ » قال راتب : « إن من طبيعة الصدر أنه إذا رسخ في ذهنه شي. عن إنسان فلا ممكن تحويله عنه » يعني أن الصدر على ثقة أن الحديو ضده ، ولا مكن تغيير اعتقاده :

وفى هذا اليوم قابلت سفير ألمانيا وساقنا الحديث إلى الكلام عن الصدر وما يشيعه من انهام الحديو له، فأبلغنه ننى راتب بك للخبر ؛ فأخبرنى أن رجال الدولة والسلطان وزوجة الصدر نفسه ينتقدون خطته .

وفى يوم ١٧٧ منه أخبرت البرنس بحدثى مع راتب بك فاستغرب، وقال : « هل الصدر إذن كذب في ادعائه ؟ » قلت : « لا أظن . ولكن ربما لم يبلغه ما

بلغه من راتب رأساً ، بل بواسطة جعلت من الحبة قبة » . فقال : « إن هذا الشاب لما حضر للاستانة قال : « علينا ونحن في مصر أن الخديو متفق مع الخلافة ، ومتحد مع رجال الدولة ، ولكني اسفت لما علمت عند حضوري بأنه في شقاق مع الصدر الذي يقول عنه سموه كذا وكذا » . ثم أخبرته بما قاله لى سفير ألمانيا عن الصدر فقال إنه خرج عرب حد الاعتدال ، حتى إنه أصبح يصبح بأعلى صوته أمام المأمورين في الصدارة قائلا : « هل تقبلون أن يدعى الخديو على أنني ارتشيت من الانجلز؟ ! » .

وفى يوم ١٨ تناولت الغداء مع محمد عزت باشا ، فأبلغته ننى إبراهم بك راتب لما قيل من أنه هو الذى أبلغ الصدر كلام الخديو عنه ، فرد مؤكداً بأنه قال هذا الكلام شخصياً للصدر مرتين .

وفى يوم ٨ مايوكنت مع حسين حلى باشا سفير الدولة فى فينا ؟ وجاء ذكر الشقاق بين الحديو والصدر ، فأظهرت له أسنى لهذا الشقاق فى وقت يجب في الوئام ، وأثنيت على السفير لآنه أرسل للصدر يننى النهمة عن الحديو فى أسلوب لطيف، فقال: « أناكتبت مرتين ». قلت«: إن الصدر الآن خفف وطأة

الكلام صدالحديو، ومن الواجب على بصفة كونى مصرياً وعثانياً أن أجتهد على قدر الامكان فى انتهاز الفرصة المناسبة للتأليف بينهما . والآن توجد فرصة مناسبة وهى أن الدولة قدمت مساعدات لبعض الموظفين وأرباب المعاشات بحاشية الحديو ؟ فيصح أن يكتب الحديو رسالة شكر للصدر ، أو أن برجو دولة السغير إبلاغ شكره، فتتحسن للعلاقات » . فاستحسن كتابة رسالة خطة لأنها تكون أوقع . قال :



حسين حلمي باشا

« إن بعض الحاشية يتفوه أحياناً بكلام ليس من الحكمة التفوه به ، فيحسب أنه

صادرمن الحديو نفسه ، وأنه ذكر لحاشيته هذه الانتقادات فرددتها . وأنا لم أسمع من الحديو شخصياً أي انتقاد ؛ ولا يمكن أن يقدم رجل ذكى مثله على اتهام الصدر بالرشوة ، وإلا كان مجنونا ،

وفي يوم ٢٣ ما يو كنت أحضر جلسة من جلسات اللجنة التي كانت قد شكات النظر في كل ما مهم الخديو و هي مؤلفة مني و من فريد بلك و يوسف صديق باشا و دى ، بلك و الاستاذ فهمي و الاستاذ فهمي و الاستاذ سيد كامل، فعرضت فكرة التقريب بين الخديو و الصدارة بكتابة رسالة الشكر التي سبق الحديث عنها مع السفير ؛ ثم حضر الخديو الجلسة ففاتحه فريد بلك بالحديث في هذا الشأن ، و ذكره أن هذا العمل بحسن العلاقات بينهما فأمنت على كلامه قائلا: • إن أفندينا يريد انتهاز الفرص من وقت لآخر للمخابرة بصفة كونه خديوياً مع الباب العالى ، وهذه هي فرصة مناسبة ، وقال فهمي : • إن إظهار المودة \_ و لوظاهرياً \_ ربما بمنع عنا ضرر حقده \_ أي الصدر \_ على المصريين ، وأظهر ، ي بلك ، أن من الضروري كتابة هذه الرسالة . فقال الخديو : • إن تعملون معي كما كان النظار يعملون ، فانهم كانوا يقولون لى : ياأفندينا نحن نساير الانجليز و ترضيهم المنع عنا ضررهم . و بعسد أن أو افقهم و فعطهم مايريدون ، يرجعون إلى قائلين : إنهم لم يمكنهم أن يستفيدوا من الانجليز شيئاً ،

فقال الاستاذ فهمي : . إن النظار ربما كانت لهم أغراض . أما يحن فأننا لانريد إلا خدمة اللاد .

وفى النهاية وعد الخديو على مضض بكتابة هذه الرسالة .

وفى اليوم التالى أمر سموه ثريا بك الألبانى من المقربين له بعد الحاح منى أن يحرر رسالة الشكر ، وقد وقع عليها سموه شبه مكره .

وسافرت للاستانة يوم ٢٥ ومعى هذه الرسالة . وكان فريد بك قد سافراليها كدلك؛ وتواعدنا على زيارة الصدر ، فزرناه يوم . ٢مايو ، وأبلغته تحيات الخديو وقدمت له الرسالة التي أحلها ، فأخذها شاكرا ، وكنت أحس أنه مسرور ، وأننى أفلحت في مهمتي

فش الحملية التركية على قناة السويس : جاء ذكر هـذه الحملة فى مذكرات سنة ١٩١٤ ، والحفطوات التى خطتها إلى نهاية هذه السنة . والآن نعود اليها لتفصيل ما تم بشأنها فى سنة ١٩١٥

في يوم ٨ فراير قابلت سفير ألمانيا في الآستانة فعلمت منه أن الجيش العثماني منكواتي في نصف قرن جـ٤

وعدده عشرون ألفجندى، تقدم إلى القناة على خمسة أقسام، ألتي أحدما جسراً نقالا فى نقطة بالقرب من الاسماعيلية ثم رجع إلى سينا تاركا خلفه ثلثمائة عسكرى



خربطة سير الحملة التركية (١)

لابد أن يكون الانجليز قد أخذوهم أسرى . وأن سبب الرجوع عدم كفاية القوة

<sup>(</sup>١) عن اللطائف المصورة





عدر اللطائف المصورة

العثانية الهاجمة، ولكنها تمكنت من أخذ موقع مرتفع على بعد سبعة أميال من الفناة، وهذه التجربة تدل على أنه فى الامكان العبور فى المستقبل ؛ كما أن « أركان حرب ، الحلة وقد عرف حالة الدفاع الانجليرى سيدبر أمره على حسب المعلومات التى حصلها ؛ وسنرسل مدافع من عيار ٢١ سنقيمترا ، وأقول لك بصفة سرية : إذا احتاج الامر سنرسل جنودا ألمانية ، لاننا صممنا على محاربة الانجليز إلى النهاية ولو تم الصلح مع فرنسا وروسيا ، لهذا سنهتم باتمام السكة الحديدية من برلين إلى القاهرة بين بوزانتي وقره قولاق لتسهيل النقل ، شمقال: « إن ألمانيا تعلق أهمية كبرى على هذه الحملة ولا بدمن كسر الانجليز هناك ، قلت « إنه ينتظر إذا هزموا أن يثور الشعب ضده في مصر والسودان كذلك ، وأن الشيخ الطيب من أقارب قاضى الخرطوم أكد في هذا العزم ، فسر السفير لهذا المخبر .

وفى يوم ٢٥ منه علمت من الدكتورين نصر قريد وحسمين همت من أخبار الحلة ما بأتى:

ان الضابط المصرى المدفى محمد توفيق افندى الذى كان بطارية الاسماعيلية طلب اعفاء من أداء واجباته، فقبل ضابط مصرى أن يحل محله، ولما وقع القتال على القنال رفض الجنود المصريون استعال المدافع ضد الآتراك، فأخذ الضابط نفسه يستعمل المتراليوز، ولمكن أصابته قبلة أماتته في الحال، ولم يقبل ضابط آخر أن

٢ ــ يشاع أن الجرحى من الانجليز
 في واقعة الفناة نحو عامائة والأهالى بقولون
 إن هذه مناوشة كشفية ، وأنها نجحت ،
 وأنه عند ما تنجمع قوى الاتراك لايقوى
 الانجليز على دفعها ، ويهزأون بدعوى



المرحوم الصافرل أغاس الطوعي محمد أفندي توفيق

الانجليز أن الرمال كانت سبا في تقهقرهم في جه الاسماعيلية



جثث الاتراك والمصريين بعد حادثة العريش في سنة ١٩١٥

سر زارالسلطان حسين جرحى الاتراك بمستشنى قصر العينى ، فسأل ضابطاً طرابلسى الاتراك ، فرد عليه قائلا: ﴿ وَمَا مَقْدَارِ عَلَيْكُ أَنْ تَجْلِيْنَ ؟ فَهِلَ يَكُلِنُكُ أَنْ تَجْلِيْنِ ؟ فَهلَ يَكُلُنُكُ أَنْ تَجْلِيْنِي ؟ يَكُلُنُكُ أَنْ تَجْلِيْنِ ؟ وَهم لَلْنَاكُ أَنْ تَجْلِيْنِ ؟ فَهلَ لَا يَكُلُنُ كُلُنُ أَنْ تَكُلِيْنِ ؟ فَهلَ لَا يَكُلُنُ كُلُنُ أَنْ تَكُلِيْنِ ؟ فَهلَ لَا يَكُلُنُ كُلُنُ أَنْ تَكُلِيْنِ ؟ فَهلَ لَا يَكُلُنُ كُلُنُ أَنْ تَكُلُلُكُ أَنْ تَكُلُلُكُ أَنْ تَكُلُنُ كُلُنُ لُولِكُ لِلْنَاكُ لَالِيْنِ كُلُنْ اللّهِ لَلْنَالِيْنِ كُلُنْ يَكُلُلُكُ أَنْ تَكُلُنُ كُلُنُ لُنْ أَنْ تَكُلِيْنِ كُلُنْ لُلْنَالِكُ أَنْ تَجْلِيْنِ ؟ فَلْمُ لَالْنَالِيْنَا لَا يَكُلُنُ كُلُنْ كُلُنْ كُلُنْ يَجْلِيْنِ كُلِيْنِ كُلِيْنِ كُلُنْ تَكُلِيْنِ كُلِيْنِ كُلِيْنِ كُلُنْ كُلِيْنِ كُلِيْنِ كُلِيْنِ كُلِيْنِ كُلِيْنِ كُلِيْنِ كُلِيْنِ كُلِيْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلِيْنِ كُلْنِيْنِ كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِ كُلْنِي كُلْنِ كُلْنِي كُلِي كُلْنِي كُلْنِهُ كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِ كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِهُ كُلْنِي كُلْنِ كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِ كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي كُلْنِي

. فقال: ولا ، فقال: ووأنا كذلك لاأستطيع إجابتك! ، فسأله السلطان: هل أنت مستريح للطعام بالمستشفى؟ فأجابه: وماجئنا لنأكل وليتنى مت في الموقعة ،!

٤ ـــ بعد موقعة القناة ابتدأ الأهالى يتخلون عن السلطان، ويجاهرون بالعداء للايجليز والتجمع فى المقاهى على الرغم من وجود الجواسيس، وأحس الانجليز خطورة مركزهم أمام الأهالى، والبوليس المصرى يتظاهر بتنفيذ الأوامر ولكنه فى الحقيقه لا يعمل بها

مشروع انشاء مستشفى بمحمل اسم الحديو: فى أثناء وجودى بالاستانة حضر الدكتور مورو اليها وفكر فى إتشاء مستشنى باسم ، مستشنى الحلال الأحمر الحديوى، لمعالجة الجرحى الاتراك والمصريين من المصابين فى الحملة على مصر وغيرها

وقدعقداجتماع لبحث هذه الفكرة من بعض دالبرنسات، المصربين والأعيان المقيمين بالاستانة ، وكنت حاضرا هذا الاجتماع تحت رياسة البرنس ابراهيم حلى فاقترحت أن يتبرع جميع المصربين الذين يتناولون إعانات شهربة من خزانة الدولة بما يعادل ١٠ ٪ من مرتباتهم

وقد اعترض الدكتور صالح صبحى بك على المشروع بأن موارده المالية لا تسمح بتنظيمه والقيام بنفقاته ، واقترح أن تحول التبرعات المهلال الاحرالتركى، وأورد محيى الدين بك جلال أعتراضاً آخر على اسم المستشنى ، مشيراً إلى الحلاف القائم بين الاتحاديين والحديو ، وعدم استحسانهم لان محمل المستشنى اسم سموه فأجبت على الاعتراض الاول بأن المستشنى سيكون في إحدى سرايات جبوقلى حيث تتوفر الاسرة والنور الكهر باقى والمياه الصالحة ، وهذا يوفر كثيرا من المبالغ

ورددت على الاعتراض النائى بأن الاتحاديين لا يزالون معترفين بخديوية عباس، ولذلك لن يعترصوا على تسمية المستشفى باسمه . وأخيراً انتهى المشروع إلى الفشل

مشروع مطير لفصل فرنسا عن أنجلزا فى الحرب العظمى : تعرف الخديو بموسيوكايو وموسيوبولو : تعرف الخديو بباريس فى صيف



الموسيو يوسف كابو



بولو باشا

سنة ١٩١٤ برجل فرنسى يسمى ، بولو ، بواسطة يوسف صديق باشا وهو بنتمى إلى موسيو دكيو، الوزير السابق ، الذى عرفه التحديو كذلك عند ما كان فى باريس وحدث أن أحد محررى جريدة الفيجارو ويدعى ، كلت، (شقيق الآنسة تالبوتيه معلمتى الفرنسية فى أثناء دراسى وقد عرفتنى به ) نشر مقالا يتهم فيه موسيو «كيو» بالاختلاس و مخيانة وطنه لسعيه فى خدمة ألمانيا . فما كان من زوجته إلا أن ذهبت لهذا المحرر وأطلقت عليه رصاصة من مسدسها أردته قتيلا ، فقدمت للمحاكمة الجنائية . وقد طلب مسيو دكيو ، من الحديو أن يبذل نقوذه لدى رئيس محكمة الجنايات لانقاذ قرينته ، وعرف سموه به فى مأدبة خاصة . فسعى بحميع الوسائل لديه ،ومن ذلك أن وعده بالانعام عليه بيشان كان يطمح إليه ، وكانت النتيجة براءة مدام ذلك أن وعده بالانعام عليه بيشان كان يطمح إليه ، وكانت النتيجة براءة مدام

كيو ، ، وأصبح زوجها من هذا الوقعة يود أن يقدم خدمة لسموه رداً لجيله .

الحديو يعمل لحفظ العرش له أو للبرنس عبد المنم : ولما نشبت الحرب رأى الحديو أن يستعين بموسيو . بولو ، الذى أشار . كيو ، على سموه باستخدامه ، للسمى في لندن لدى . دربر تسون ، أحد أصحاب النفوذ في انجلترا المحصول على وعد من الحكومة الانجليزية بأنها تعيد الخديو لعرشه أو على الاقل تعامله معاملة حسئة بتعين نجله البرنس محمد عبد المنعم بعد السلطان حسين

` وقد قام . بولو ، بهذا المسمى ، ولكنه أخفقفه وقابله . ربرتسون ، بخشونة ، وقال له . كيف تتحدث في هذه الظروف في شأن كهذا ؟ . وأمره بالرجوع من حيث أتى ، وإلا نمه الحكومة الانجلىزية للقبض عليه .

تفكير بولو في مشروع صلح انفرادى بين فرنسا وألمانيا : وفى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٤ كان « محمود خيرى بك ، من الحاشية الخديوية بباريس ، فكلفه « بولو » أن يرسل برقية إلى « يوسف صديق ، ليقابله في جنيف

وفى ٢٩ منه تقابلا ونقل عنه يوسف باشا مايأتى : ـــ

إن حالة الجيش الفرنسي ليست على مايرام ، ولكن يمكنه المدافعة مدة طويلة ، والألمان لايرغبون في محو فرنسا ، ولايقصدون إلا القضاء على نفوذ الانجليز .

ولذلك فكر بولو فى مشروع خطير يقضى بتحسين العلاقات بين فرنسا وألمانيا الموصول إلى الصلح بينهما .وذلك باستالة بعض أصحاب الصحف المهمة فى فرنسا وبعض كبار الفرنسيين مثل «بارتو» وكليانصو» و «بريان» ومساعدة موسيو و كيو، بنفوذه على أن يسير العمل سريا. ولهذا فكر في انشاء بنك كاثوليكى يكون شقيق البابا «الكونت دى لاكيزى» مديرا له، وهذا البنك يقوم بهذا العمل بأمواله التي ستدفع من ألمانيا. ولو علم أنه فعل ذلك فلاحرج لان من وظيفة البابا أن يعمل لصالح الانسانية الذي يقضى بوقف



مسيو بارتو

الحروب. وطلب من ديوسف صديق، ألا يبوح الخديو بسرالمشروع لأى إنسان وألا يتحدث فيه إلا مع امبراطور ألمانيا نفسه، لأن الفرنسيين لوعلموا الآن شيئا عنه لفتكوا به، أما اذا تم فانهم يرفعونه فوق رموسهم.





موسيو بريان

المرسيو كلمانصو

الخديو يعمل لمقابلة الأسراطور: وقد وافق الحديو على هذا المشروع الخطير وبدأ يعمل لمقابلة الامراطور وعرضه عليه ؛ ولكن رجال تركيا كانوا يعا كسونه ويعرقلون هذه المقابلة ، خوفاً من انصاله رأساً بالامبراطور.

ولما يئس من المقابلة ، أرسل إلى برلين لاستحضار والبارون أو بنهايم ، المستشرق الألمانى ، وكان بقنصلية ألمانيا فى مصر ، وأسر اليه المشروع كما أسره السفير الألمانى فى فينا ، ولكن الموضوع أهمل ، ولم يهتم به أحد فى المبدأ ؛ ولم ترسل وزارة الخارجية ردها على السفير .

العودة إلى التفكير فى المشروع: وكان الحنديو قد تعرف فى فينا برجل ألمانى كبير اسمه و سمرى ، فدعا سموه لمأدبة تضم سفير ألمانيا فى رومه سابقاً وكان الحديو يعرفه ، فانتهر هذه الفرصة وحادثه فى المشروع فأظهر اهتماما كبيراً به ، وخاطب وزارة الخارجية الألمانية ، فورد له الرد بأن ألمانيا تقبل مبدتباً هذا المشروع .

عندئذ أرسل الحديو « يوسف باشا صديق» لمقابلة « بولو »فى رومة حيث كان يمهد لانتخاب شقيق البابا مديراً للبنك الكاثوليكى وإخباره بهـذا الرد ، ثم مقابلة البارون ، أو بنهام ، فى برلين وتعريفه بنتيجة المسمى .

تكلبني بمهمة خاصة بالمشروع: وبعد سفره تقرر أن أسافر إلى برلين لمقابلته عند عودته من رومة إلى برلين، وإفهامه أن يخبر «أوبنهايم» بعدم نجاحه في مهمته عن مشروع البنك في إيطاليا، وأن يقابل ناظر الحارجية ويعرض عليه تفاصيل الموضوع دون أن أرافقه أنا في هذه المقابلة.

وقال لى سموه: يوإن يوسف صديق سيسلمك رسالة لى ». فقلت: « وهل لا يكنى طريق البريد ، المحادى لحمل هذه الرسالة ؟ » فأجابنى بأنهما ليست بما يرسل بالبريد ، وأنه سيخبرنى بالمسألة بعد ذلك ( ولم أكن حتى الآن عرفت حقيقة المشروع ) . وقد سافرت فوصلت برلين يوم ١٧ فبراير وبقيت أربعه أيام أنتظر وسف باشا .

وفى يوم ٢٦ حضر وأخبرى أنه فشل فى مهمته بايطاليا ، لأنه لمنا قابل بولو لابلاغه رد نظارة الخارجية وجد المسألة فشلت ، نظراً لسوء التفاهم بين البابا وألمانيا بمساعى فرنسا من جراء مسألة «الكردينال مرسينه » البلجيكى ... فأمر البابا شقيقه الذى كان قد اختير لادارة الدنك بالانسحاب ؛ ولكن ألمانيا اجتهدت بعد هذا فى تسوية المسألة ولم يتم شى. بعد ذلك .

ثم ذهبنا لمقابلة « أوبهايم » فأخبره « يوسف باشا » بفشله في مهمته ، ولم يذكر اسم « بولو » بل قال : إن الواسطة هو أحد المعارف ، فقـال البارون : « أليس هو الرجل المسمى بولو الذي قال لى عنـه الخديو » ؟ فأجابه نعم ! ، ولكنه دهش لآن الخديوكان كلفه ألا يعرف البارون باسمه !

موافقة وزير الخارجية على المشروع: وفى يوم ٢٣ منه تقابل « يوسف ياشا » لأول مرة مع موسيو « ياجو » وزير الخارجية وشرح له مشروع فصل فرنسا عن حلفائها ، وعمل صلح انفرادى مع ألمانيا ، فاحتم الوزير بهذا المشروع وحدد للباشا يوم هـ منه للكلام فيه ؛ و لما رجع من الزيارة علمت منه هذا المشروع الذى كان الخديو كتمه عنى ، وأن « ياجو » قبله ، وصرح باستعداد ألمانيا لآن تنفق عليه من عشرة مليونات إلى خمسة عشر مليون مارك على أقساط شهرية في مدة سسنة ، وأ

يكون الدفع باسم الخديو على أحد المصارف بسويسرا، وهو الذى يتصرف حسباً يراه ، محيث لا يعلم أحد أن هذه المبالغ آتية من ألمانيا أو النمسا .

وقد فهم يوسف باشا ، أن ألمانيـا كانت قد وجدت إيطالياً يقوم بعمل كهذا ولكنه لم ينجح .

وقد أعد يوسف باشا الخطاب بما تم فى المشروع ، وسلمه لى ، فسافرت به .
و لما عرف الحديو بحضورى جاء إلى غرفتى فأخبرته بما لدى ، وسلمه الرسالة .
و بعد قراءتها ظهر عليه السرور وعندها أخبرتى بالمشروع .

وقد أعلمته أن يوسف إشا أفهم أوبنها بم أن المشروع قد فشل ورجوت سموه أن يكتم الأمرعن كل إنسان حتى الذين يثق فيهم ثقة خاصة ويخبر من علم به أن المشروع قد فشل .

وبعد التدبر قال سموه: . أنا لا أريد أن أكون مسئولا وحدى . وربما يلمب يوسف أو بولو بقصد الانتفاع ، فلا بد أن أطلب وجود واحد موثوق به عند نظارة الحارجية ، ليكون العمل والانفاق باشتراكه معى

موافقة الامبراطور نهائياً على المشروع: وفى يوم ٢٧ فبراير عاد يوسف باشا وعرض على الحديو نتيجة مهمته ، ثمم أخبرنا أنه قابل ناظر الحارجية مرة أخرى وفهم منه أنه قابل الامبراطور فوافق على المشروع بتفاصيله السابقة مضافاً إليها أن الدفع يكون بواسطة أحد المصارف في زوير خ ، وأن النمسا قد تشترك في النفقات .

تمنوف الحديو من يوسف: وبعد خروج يوسف باشا خلا بى الحديو وأعاد على ذكر مخاوفه من يوسف باشا ، قاتلا: « إننى أخشى من تلاعب يوسف ، وأنا أعرفه ولا بد أن أقرم بهذا العمل بنفسى ، وأفهم بولو ألا ينخدع بأقواله ، وأن يقطع كل صلة به ، ولكن كيف نمنمه من مقابلته قبل أن التتى به وأحذره ؟ ، فأجبته بأننى على استعداد لمساعدة سموه فى منعه بطريقة غير محسوسة ، وما عليه ـ عند سفره إلى سويسرا للاجتماع ببولو . إلا أن يرسل لى برقية بالحضور اليا فوافقتى على ذلك .

سفرى إلى سويسرا: وبعد هذه الحادثة بيوم واحد سافرت إلى روما ومنها للى سويسرا تمهيداً للاجتماع ببولو ، فقصدت أولا إلى جنيف ، وقابلت فيها على الشمسى بك والاستاذ فهمى

وفى يوم ٨ مارس قمت من جنيف قاصداً زويرخ بناء على أمر الخديو للاستعلام عن المسائل الآتية :

أولا: هل يمكن المقيم فى زويرخ البوجه إلى مدينة رورشاخ والعوده منها فى نفس اليوم ؟

ثانيا: المدة والمسافة بين الذهاب والاياب،

تالثًا: أحسن الفنادق في رورشاخ.

رابعا: المواصلات بين رورشاخ وبريجنز (فى النمســـا ) - برأ وبحراً -والاستفهام عن مسافة الطريق بالعربة والسكة الحديدية والبحر وعدد القطارات . وقد قمت يهمذه الاستعلامات. والفرض منها مقابلة بولو بعيداً عن يوسف صديق . وساقرت من زويرح الى رورشاخ · وفى صباح يوم ٩ وردت إلى برقية بالرجوع إلى فينا حيث كان الحديو لا يزال بها. وعلى أثر ذلك جاءتي ضمابط وليتحرى ، عنى وعنسبب حضوري نظراً لهذه البرقية ، وقد أعطيته كل المعلومات ؛ ولم أخبره بوظيقتي ولا رتبتي ؟ ثم سافرت من رورشاخ إلى • بريجنز ، ومنها إلى , انسبروك ، ووصلت إلىفينا صباح يوم ١١ مارس، فعرضت على الحديو معلوماتي . وقد تقرر أن أعود الى جَنِف، فرجمت في المساء مع أنى كنت متماً ، ووصلت صباح يوم ١٢ منه . وهناك وجدت برقية إلى الدكتور همت أحد أطبا. السراى وأحمد بك صادق الذي رافقي إلى جيف أن نسافر جيماً إلى زوبرخ وننتظر في فنــدق سافوي. وقد سبقاني، وبقيت بعدهما لبمض مهام عائليـة حيث كانت تقيم عائلتي ، ثم لحقت بهما يوم ١٣ ، وهناك سلني أحمد بك صادق برقية من يوسف باشا في « سان جال » في سويسرا بأن أرسل صادق بك والدكتور همت وفخر الدين أغا الحارس الخاص للخديو إلى رورشاخ غداً حيث بحضر سموه ، وقد سافروا في اليوم النالي ثم لحقت بهم .

حضور الحديو ومقابلة بولو باشا : حضر الحديو يوم ١٥ منه وفي اليوم التالى خلا بى و تداولنا فيا بجب عمله لمنع يوسف باشا من الاجتماع ببولو : فهل نذهب جميعاً إلى زويرخ أو نرسل لبولو بالحضور إلى سان جال ونقابله هناك ؟

وفى يوم ١٧ مارس أرسل الحنديو يوسف باشا لمقابلة ناظر خارجية المانيــا النفاهم معه على طريقة العمل وصرف المالهــ فلم يعد هناك داع لمقابلة بولو بعيداً عن زويرخ ـ فسافرنا من رورشاخ إليها ونزلنا فى فندق سافوى . وهناك حضر موسيو بولو ، وكان الحديو أمرى بانتظاره فى الفندق ـ وأنا لا أعرفه ـ ولكنى رأيته يسأل قلم الاستعلامات فعرفته ، وأرسلت من يخبر الحديو بقدومه ،فنزل فى الحال ؟ ولما رآه بولو عانقه بحرارة ـ على الطريقة الشرقية ـ فجال فى نفسى أن هذا الرجل مخادع ، وأنه يتظاهر بهذا الاخلاص تظاهراً فقط لغرض فى نفسه .

فأخـذ الخديو بيده وذهبا إلى الجنـاح الذى يقيم به ؛ وظل بمد ذلك يخلو به ليل نهار ، ولا يخرج إلا قليلا في المساء .

وفي أثناء ذلك أطلعنى الخديو على رسالة من كيو يحملها بولو ، وفيها أنه يرسله لسعوه ليكون تحت تصرفه ، وأن يعهد إليه بمباشرة مصالحه فى مصر (١) . وكلفت أن أرد على هذه الرسالة فكتبت رداً مختصراً بالشكر له على اهتمامه بشؤون الحديو ومصالحه دون الاشارة بشي. إلى بولو ومشروعه ، خشية أن يقع هذا الخطاب فى أيد أخرى ، ولكن لم يرقه هـــذا الاختصار وعدم التصريح بمهمة بولو فلاحظت له . أن هناك خطراً فى التصريح إذا ضبط الخطاب؛ ومع هذا فقد حررت الرد بطريقة لا يستمسك فها بشيء . فأخذ منى « المسودة » دون أن يكلفنى « تبييضها » فعلت أنه لم يقتنع بالرد وكتبه بطريقة لا أعلها .

تفكير الخديو في إبعاد يوسف عن المشروع : وفي يوم ١٨ صرح لى بأن بولو يتضايق كسموه من يوسف صديق باشا ، وأنه كاد يهم بالتخلي عن العمل لولا الحديو ، وأن من رأيه إبعاده نهائياً . فلاحظت أن هذا العمل خطر وربما كان سبباً في أن يفشي يوسف الآسرار ويحدث ما لا تحمد عقباه ، وأن الافضل اتخاذ طريق غير محسوسة لابعاده . وقد كنت أتحدث مع الحديو بالعربية لحضور شخص أجنبي معنا ، كنا لانريد أن يكون معنا في هذا الوقت . وهذا ما كنت أخشى منه أكثر من خشيتي يوسف .

وفى يوم ١٩ سافر بولو ماشـا وعدنا نحن جميعاً إلى فينا فوصلنا إليهـا صــباح يوم ٣٠ .

وقد عاد يوسف يوم ٢١ من برلين وأخبرنا بما يَأْتِي :

أورر: كان وزير الخارجية فى مقابلة سابقة معه قد طلب أن يشمل المشروع

<sup>(</sup>١) وقد أنعم علبه الحديو برتبة الباشوية .

تشكيل قلم مخارة في سويسرا لنشر أخبار ألمانيا ، والدعاية لها ، ومحاولة إدخال ذلك إلى فرنسا وانجلترا ؛ ولكن بولو لم يوافق على هذا وقال : إن الامر لو عرف لاعدم ماعتباره جاسوساً ، وبسبب اشتراكة في المشروع ؛ وقد وافق الوذير على هذه الملاحظة أخيراً .

كَانِياً : وكان الوزير قد عرض فكرة شراء أسهم فى الفيجارو والطَّنَالُ فَلَمْ يوافق بولو أيضاً قائلاً : إنه لا أهمية لحما ويخشى أن يتعرض لانتقاد المانيا من جراء خلك فيما بعد ؛ وقد ترك له الوزير إلحرية فى العمل

الثاً: يرى بولو ضرورة إنشاء جريدة سياستها « راديكال سوسيال » (١) (Radical Social) في باريس يتولى كتابتها محررون ينتخبهم مو ويعطيهم مرتبات ويختارون من أعضاء مجلس النواب الفرنسي أو مجلس الشيوخ.

رابط : إن خطة بولو ليست شراء الصحف ، بل شراء أصحابها ليكتبوا فيها مقالات بقصد بذر الشقاق بين فرنسا وانجلترا ، ثم التكلم بعد ذلك في الصلح بغاية الاحتراس.

مامساً : طلب بولو أن يكون أول قسط مليونين ونصف مليون مارك . والثاني كذلك . وأما بقية الاقساط فندفع مليوناً في كل شهر فوافق الوزير .

مطامع يوسف باشا: وفى اليوم التالى تقابل معى يوسف باشا فتحادثنا بنى الموضوع ، وجاء ذكر رجل اسمه وكافالينى ، الطلبانى الذي كان يرافق بولو وقد علم منه بالمشروع وله رأى يقضى بشراء بعض الصحف الأيطالية ، وهو من ممارف محمد يكن باشا ، فقلت : « لا بد أن المسيوكافاليني سيأخذ من بولو نصيباً من المال فى مقابل قيامه بالعمل فى إيطاليا ، . قال : « هذا عا لا شك فه ، وطبعاً بولو سيأخذ لنفسه مبلغاً ، ولا أدرى لماذا نحن أيضاً لا نتفع ؟ فإنى أنا الذي تحادثت مع وزير الحارجية ، وأنهيت المسألة ! فاذا أخذنا نحن أيضاً ثلاثة ألاف جنيه فهن قطرة من بحر ، وأنا كنت عازماً على أن أحادثك فى هذا الموضوع لمفاتحة الخديو خيه ، ووعدنى بأنه إن حصل على مايطلب فانه يهدى إلى جزءاً منه ، فلم أجبه بشى،

<sup>(</sup>١) أحرار يشتغلون بالمسائل الاجتماعية وأخمها مسألة للمال

ولما كنت أعلم أن الحديو عازم على إعطائه مبلغ مائه الف فرنك ـــ ولا بد أن هذا كان بالاتفاق مع بولو ـــ فأنى وجدت من تحصيل الحاصل محادثة الحديو .

وكانت هناك شخصية استطاعت أن نقف على المشروع وقد قابلتى وقالت لى : إن يوسف باشا لا بد أن يطلب مبلغاً كبيراً ، وحرضتنى على طلب مبلغ فأجتها : بأننى لم أقدم على مثل هذا الامر من قبل ولم أطلب شيئاً لى أو لاحد أقاربى : . فقالت وإذن أنت أبله، فضحكت وقلت : وفليكن ذلك وهو خير عندى من الطلب،

وفى صباح ٣٣ مارس جاءتى يوسف باشا وقال لى : , سأطلعك على سر تعدى بعدم إفشائه؟ ، فوعدته بذلك . فقال : ، إن هذه الشخصية التى علمت بالمشروع أخذت تلمب ، وسيغشل المشروع لآنها تطلب هى أيضاً سمسرة مائة أنف جنيه وإلا أفشت السر . وما أظن أفندينا يرضى على نفسه أن يطلب من بولو مبلغاً لها لانه عار عليه ، . قلت : ، وأنا أيضاً أستبعد صدور طلب كهذا منه ، . .

الدفعة الاولى وكيف أنفقت: وقد أحبرى كذلك بوسف باشا أن سفير ألمانيا طلب أن يقابله الحديو اليوم لقسلم الصك الاول بالدفعة الاولى ، ثم قال وسأطلب منه غداً صرف المبلغ لى ، وقد سافر الحديو إلى زوريخ القبض ، وفيما قابله بولو لاخذه منه .

وحصل يوسف باشا على مائة ألف فرنك ، ذكر لى أنه سدد منها أربعين ألفاً للخاصة وأهدى إلى منها عشرة آلاف! وكان يجول بخاطرى أن الحديو هو الذى أوعز ليوسف بذلك ، لاننى منذ الحرب لم أتسلم منه مرتبى بينها كان يوسف بتسلمه آخركل شهر .

فشل المشروع: وقد علمت يوم ۹ مايو من يوسف صديق أن الدفعة الأولى استولى عليها بولو ، ولم ينفق منها إلا مائة ألف الفرنك التي سلمها له ، وأما الباقى فأعطى منه جزراً ، لكافاليني ، واشترى ضيعة له بنصف مليون في باريس ، واحتفظ مما بقي بعد ذلك !

وأما الدفعة الثانية فأعطى مُنها مائة وخمسين ألف فرنك لرجل فرنسى فى مقابل كتابة بضع مقالات فى جرائد فرنسية من جرائد الارياف ، ومبلغ نصف مليون وضع أمانة فى مصرف لشراء أسهم من جريدة الفيجارو ، وذهبت الاطاع بالباق وكان لهذا العمل أثره السي في صلة الخديو بالألمان، وتشويه سمعته في نظرهم ، وتصديق ما كان يشيعه عنه الانجليز من المساوى. . وكان له أثره السيء كذلك في صلة الخديو برجاله المصريين في السويسرة ، فقد كنا نرى أن الواجب رد بقية التقود إلى ألمانيا خوفا من تشويه سمعة الخديو لدى الألمان . ولكن سموه كان يتألم منا عندما نفاتحه في هذا الموضوع حتى إنه في مرة من المرات قال لنا في حدة : وياناس من قال عني انتي لص حتى أند نقود المانيا ؟ .

وفی یوم ۱۲ نوفمبر تقابلت مع الشمسی بك وعلمت منه أن الخدیو أرسل تقریرا إلى برلین قال فیه بصدد هذه النقود : إنه موجود عنده ملیون فرنك تقریبا ولكن توجد بعض مبالغ لم یسو حسابها بعد وهو منتظر تسویتها

و بلغنى منه كذلك نقلا عنالدكتور امستر الذى كان مدىر مخازن الصحة بمصر واتصل فى مدة الحرب بالخديو أنالاً لمان لأول مرة قالوا للخديو: , قبل التفكير فى مقابلة الامبراطور يجب رد جميع المبالغ التى أخذتها من المانيا ، !

وفى يوم ١٩منه قابلت سموه فى فندق ناسيونال ( وكان قد انتقل السويسرة كما سياتى فى فصل خاص ) ثم حضر فريد بك قادما من براين فقال : , إنه قابل وكيل الخارجية الألمانية ففاتحه فى أمرالنقود ، قائلا : , إنها هى الحائل بين الخديو وما يرجوه من مقابلة الامبراطور ، وأن فريد كان يعتقد أن عباسا قد أعد الحساب وأرسله ولكن وكيل الخارجية ننى له ذلك . فقال الخديو : , لقد أرسلت مسيو امستر وسوى المسألة مع وزير الخارجية ، !

سفرى الى رلين ومهمتى بها : سافرت يوم ١٨ فبراير مون فينا الى برلين لقضاء عدة مهام منها ما يختص بمشروع بولو لفصل فرنسا عن انجلترا في الحرب العظمى وقد ذكرته تحت العنوان الخاص به، ومنها أمور أخرى أذكرها هنا

المساعى لنسهيل زيارة الخديو للامىراطور: في يوم ١٨ فبراير قابلت موسيو الكساندر المالى المعروف؛ وكنت قد تعرفت به فى مصر حين أنشأ البنك الالمانى الشرقى قبل الحرب، وهوعضو فى عدة بنوك وله علاقة طيبة بالخديو، وأبلغته تحيات سموه فتقبلها بالشكر وقال لى « إن سموه اكتسب فى برلين سمعة طيبة ؛ وأنا مستعد لقضاء ما يلزم سموه من الحدمات ، ثم سألنى عما إذا كان فى نيته الحضور إلى برلين؟ فأجبته بأن ذلك ربما يحدث حيا يتقرر أمر مقابلته للامراطور، لأنه لا يمكنه

أن يصاحب الحلة قبل أن يشكر جلااته عنايته بمصر والمساعدة الكبيرة التي تبذلها ألمانيا لحزوج الانجلىز منه

فسألنى عما إذا كنت قد حضرت برلين لهذا السبب فأجبته: لا . ولكن يوسف باشا صديق مكلف أن يقابل وزير الخارجية الالمانية في مهمة ؛ وأن يتكم معه في هذا العرض . فطلب مقايلته قبل أن يذهب للوزير ، ليخبره بأهمية الاشخاص الذين يتحدث البهم ، لأن ، زيمر مان ، وكيل الخارجية ذو نفوذ قد يفوق نفوذ الوزير

وقد كنت مكافا من قبل الخديو أن ابلغ يوسف صديق باشا أن يتفاهم مع البارور أو بنهاجم مع البارور أو بنهاجم في تسميل هذه المقابلة قبل أن يسافر سموه لمصر ، لآن سبب تأخيرها أن سفير ألمانيا لم يجد ضرورة لهما تسبب اضطراب أفكار الاتراك نحو معموه ، أما الآن وقد خلعه الانجار فالافكار قد هدأت ، وتأكد رجال الدولة أنه معهم

وفى يوم ٢٣ فبرايركان يوسفذاهبا لمقابلة رزيرالخارجية فيما يختص بمشروع بولو السابق الذكر ، فاتفقت معه على أن يحادثه كذلك فى تسهيل زيارة الخديو للامبراطور ، ويقنعه بضرورة ذلك لاسباب منها

أربو: أنه لا يحسن أن يعرف المصريون أن خديويهم جا. إلى أوربا ولم يلتق بامبراطور ألمانيا مع أن سموه متحد مع جلالته ؛ والاتراك بؤولون عـدم المقابلة تأويلا يضر بالحملة ؛ والانجليز كذلك يروجون اشاعات في صالحهم

ثانيا:أنه لايليق أن امبراطور ألمانيا لايقابله مع أن حليفه امبر اطور النمساقدقا بله المانيا : أن اهتمام جلالته بمسائل مصر يستوجب أن يشكره سموه على هذه العناية ومن جهة أخرى أن الاسباب التي كانت تمنع هذه المقابلة قد زالت بزوال لوحشة التي كانت بين سموه وبين رجال الدولة

وقد تحادث يوسف باشا مع الوزير فى ذلك فافتنع ، واتفق معه على أنه عند ما يدعى سموه للعودة الى الآستانة لمصاحبة الحملة يطلب من سفير الدولة أن يخبر الصدارة بأنه سيرجع بعد مقابلة امبراطور ألمانيا . وعندئذ لاتستطيع الصدارة أن تمانع فى ذلك .

أما عنشخص الحديو فان الوزير قال ليوسف:. إنه وإن كان لميتعهد تحريريا

أحاديث الحرس :

خطط هندبورج : في يوم ٢٢ فبراير قابلت موسيو الكساندر مع يوسف صديق ، فحدثنا عن خطط هندبورج الحربية ، وهي أنه في مدى شهر ونصف أو شهرين ، يكون قد أتم برنابجه ضد الروسيا ، وأجبرها على عقد الصلح ، لأن الجيش كله زاحف إلى الآمام : وفي عزمه أن يقطع المدد الذي يحضر من بطرسبورج بالحركات التي قرر اتخاذها مع النمساويين ، وبها يتمكن من كمر الروس فيدخل فرسوفيا أما الحرب مع فرنسا فتستمر في حالة دفاع من جهة الألمانيين ، حتى تنتهى الحرب مع الروس ؛ وبعدها يحول جزء من الجيش إلى فرنسا ويبدأ الهجوم مع هم به ما أن يصل المنتج حاسمة في نه نه قال من فحة المالية المحموم النه أن يصل المنتج حاسمة في نه نه في قال من حقم النه المحموم النه أنه بين

وهو يؤمل أن يصل إلى نتيجة حاسمة فى زمن قليل، فيعقد الصلح مع الفرنسيين وبعد ذلك تستمر الحرب بين ألمانيا وانجلترا حتى تسحقها

موقعة الدردنيل وسفر الوالدة إلى بروسة عند ماحدثت موقعة الدردنيل . استولى الفرع على سكان الاستانة فسافرت الوالدة منها إلى بروسه . ف كلفنى الخديو عند سفرى للاستانة أن أقابل دولتها ، وأبلغها أسفه لأن المفسدين أشاروا عليها بالسفر ، فأصبح الأثراك يدعون أننا نحن المصريين بعملنا هذا ، ندخل الخوف على سكان الاستانة

وفى يوم ٣٦ مارس علمت من جلال الدين باشا أن البرنس عباس حليم هو المذى اقترح على الوالدة السفر إلى بروسة ، وصور لها الحالة بصورة مزعجة ، فأجرت باخرة و نزلت بها ، و لماكانت الريح جنوبية شديدة فقد عادت إلى الاستانة بعد ساعة ، وأخذت القطار من محطة حيدر باشا إلى مدينة داخل الأن

سافرت بالعربات إلى بروسة ، فوصلت فى أكثر من يومين

وفى يوم ١١ ابريل زرت الوالدة مع جلال الدين باشا ، فأبلغتها ،حتر الخديو ، وقلقه عليها لوجودها فى بروسة مع انتشار الحمى بها ؛ وأنه يأسف لسه الذى يشر أقاويل الاتراك فقالت : « إن الزنابيرفى الاستانة كادت تجنى ، وقد كنه خائفة ، أما أنتم فكنتم بعيدين عن الخطر ، ثم سافرت على أن تعود دولتها للاستانة قريبا

وفى يوم ١٦ منه زرت أنورباشا فسألته عما إذا كان هناك خوف علىالدردنيل فننى ذلك قطعياً . ثم قلت له : د إن مولاى لم يستحسن سفر الوالدة ابروسة، وكانت أوامره لجلال الدين باشا ألاتترك الاستانة إلا إذا سافر منها السلطان ، فقال : « وهـذه هى زوجتى « سلطان افندى ، لم تبرح اسلامبول ، فأخبرته أننى أقنعتها بالعودة قريبا

تنظيم كابرات مع مصر وندبير ثورة ضد الانجابذ: في يوم ٤ مادس أطلعني



البارون مكس اوبنهايم الملحق بسفارة المانيا بالاستانة فى مدة الحرب

الحنديو على رسالة وبرقية من البارون مكس أو بنهام بأنه سيصل الى فينا بعد غد فيقيم بها يوماً واحدا ، ثم يسافر الى الاستانة . وقال لى الحنديو : دإن الاصوب أن تسافر معه ، وتحصل على ما لديه من المعلومات بصدد مهمته هناك وأن تحضه على السفر الى الشام لاستطلاع الاحوال بها ،

وفى يوم ٢٦ منه حضر البارون وأخبرنى أنه سيقيم بالاستانة عشرة أيام وبعدها سيتوجه الى دمشق، ويقيم فها لنشر الدعاية الاسلامية ،وتوزيع منشورات فى مصر، وأخذ أخبارها. وقد سأل عن اسماعيل بك لبيب، فأخبرته أنه يقيم فى

دمشق، فقال: اننى أريد أن أجمع حولى الرجال المخلصين للجناب الحنديوى، فشكرته ثم أخرنى بما عاناه فى اختيار رجال للحصول على أخبار مصر وصحفها، فقلت له: د إن الخديو كان اختار رسمى افدى الصابط الامر كهذا، ولكنه حتى الآن لم يأت بفائدة ،

وفى يوم ٢٧ منه سافرنا للاستانة ،ومعنا سكرتيره الألمانى موسي كندلر وهو يعرف العربية لأنه مكث مع البارون عدة سنوات فى مصر ، وعلى العنانى افندى سكرتيره العربى ، وهو مصرى تخرج فى دار العلوم ، وأرسلته الجامعة المصرية الى برلين لاتمام دروسه .

الآ اد الاسلامي : ولما خلوت بالباروں عاں لی : د إن مهمتی تنحصر فی نقطة واحــدة ، هی جمع كلمة البلاد الاسلامية حول الخليفة ، على أن تنكون كل مملـكة مستقلة استقلالا داخليا ، ولكنها ترتبط بهذا المركز ، وأن هذا الوقت هو أنسب الاوقات للقيام بالحركة ، لأن الدول في وقت السلم تقاوم هذه الفكرة ، أما الآن فلا يمكنها عرقلة المساعى ،

انشاء صحيفة عربية للدعاية : ولتنفيذ هذا المشروع فكر فى تشكيل هيئة برياسة شيخ الاسلام بالاستانة للدعاية وإنشاء صحيفة عربية لاذاعة هذه الفكرة فىالمالك الاسلامية كلها ، على أن تطبع هذه الصحيفة فى دمشق

وسألنى عما إذا كنت موافقا على ان يشترى جريدة المقتبس ويوسع نطاقها ، فقلت : ﴿ إِنْ اسْمُهَا لَا يُؤْدَى إِلَى الْغُرْضِ الذَّى تَرَى إِلَيْهُ ، والواجب إنشَّاء صحيفة باسم جديد مثل ﴿ الاتحاد الاسلامى ﴾ فوافقى على ذلك

أ لمانيا تنفق على تنظيم المخابرات والدعاية : وقال : ، إننى أحمل الأموال التي المستخصصة المنابع المناب

ثم طلب منى أن أساعده فى تحرير بيان باسماء المصريين بالاستانة والشام وأوربا لانتخابالا كفاء منهمفى التحرير أو الدعاية ، وأن أبين له ميولهم السياسية وثرواتهم . . الخ

وأخبرنى أنه يريد أن يجعل للصحيفة مخبرين في أهم المدن التركية والعربية ، وأن ينظم هيئات الدعاية فالهند والعجم والافغان ، فنهته إلى ان هذا العمل ليس يسيراً ثم كاشفنى بأنه ينوى إسناد رياسة تحرير الصحيفة إلى الشيخ جاويش ، ولكنى تمكنت من إقناعه بالعدول عن ذلك ، لأن الشيخ لم يعد مواليا للخديو بل يعمل ضده ، وهو فى الوقت نفسه \_ كما علمت \_ غير محبوب من المصريين ولا السوريين ولا السوريين ولا الاتراك ، حتى أن جمال باشا أبعده عن مرافقة الحملة

ثم طلب منى أن أساعده كذلك فى انتخاب مندوبين فى روما ونابلى وأتينا لجمع المعلومات عن أحوال مصر، وتشكيل فلمين للمخابرة أحدهما فى نابولى والثانى فى بيروت، واستخدام بغضهم فى الاتصال بالمخلصين للخديو بمصر لاشعال الثورة وقت لزومها ؛ وأنه يعتقد أن بين أصحاب الطرق من يقدر على ذلك . ولهذا طلب منى ما يأتى :

استخدام ارباب الطرق:

١ \_ كتابة تقرىرعن مشايخ الطرق في مصر وأمنالهم في الشام والاستانة والحجاز

٢ — البحث في مصر عن اشخاص أمناء بمكن أن ترسل اليهم الحطا بات و النشر ات ونسخ الصحيفة المزمع انشاؤها

وفى ١٢ ابريل زرت البارون، ومعى الدكتور سيد كامل فقدمته له ، وكان قد حرر كشفاً بأسماء المصريين فى الاستانة والشام وأوربا وملاحظاتنا عليه، وتركته للاستمرار فى العمل مع البارون؛ وبعد ذلك اتفقنا على عمل برنامج يأخد كل منا صورة منه . وقد أعددناه فعلا فى هذا اليوم مقسما إلى عدة فصول، تتلخص فيما يأتى تحديد مهمة الجمعية السرية فى مصر: تتلخص مهمة الجمعية فى الحصول على أخبار صحيحة عن مصر، والقيام بثورة عامة فيها تستمر حتى انتصار الحلة التركية، وابلاغنا أولا بأول عن أخبار هذه الثورة، وإمدادها بالوسائل التى لا تستطيعها فى مصر، نظام المخارات مع الجمعية السرية بالاسكندرية:

۱ - تكون د المخابرات، بين الوطنيين في مصر و الخارج بو اسطة أحدالمصريين المقيمين بالاسكندرية ، حيث يكون الجمعية مركز سرى

٢ - يتصل مركز فينا بمركز الاسكندرية ، وعليه ارسال التعليات اللازمة ،
 وكذلك يجب البحث عن مندوبين لارسالهم إلى طرابلس وأتينا ونابولى .

٣ ـــ يؤلف مركز بسفارة المانيا في الاستانة يتصل به مركز فينا ويبلغه المعلومات التي ارسلت للاسكندرية ؛ وعلى السفارة الالمانية تزويد السلطات التركية والالمانية بالمعلومات

استعمال شفرة وحبر كماوى :

٤ — يكوى لدى المراكز الثلاثة بالاسكندرية والاستانة وفينا شفرة و صفر ، بحبر خاصر للمخابرات ، والمركز الاخير هو الذى يعدها باللغة العربية ؛ والافضل وضع الشفرة بين أسطر المصحف ؛ ولا يعرف الوسطاء فى نقل الرسائل شيئا عنها المندوبون فى الاسكندرية ونابولى وانينا وطرابلس : وقدفكرنافى أن يكون عبد اللطيف المكباتى بك فى مركز الاسكندرية ، الأنه مخلص وله أساليب مرئة يتخلص مها من المراقبة ، وعند رفضه يختار احمد حلى افندى

واخترنا أن يكون على الشمسى بك معتمدا فى نابولى إذا قبل صديقه المكباتى أن يكون معتمداً فى الاسكندرية: وفى حالة قبول الشمسى يقيم فى نابولى، ويقابل جميع المسافرين الآتين من مصر لمعرفة أفكارهم عن حالة البلاد. فاذا رفض المكباتى والشمسى ، يختار اسماعيل لبيب بك فى نابولى ، وهو صديق لاحمد حلمي افندى

ووقع اختيارنا على ابراهم صادق افندى، وكان ضابط مدفعية في البحرية العثمانية ليكون معتمداً في أتينا ؛ وعلى محمد سلام افندى الصابط بالمحروسة على الحدود الطرابلسية ، ليتسلم ما يرسل من أتينا ، ويسلم لمعتمد الاسكندرية ؛ وعلى احمد أبو على افندى الضابط بالجيش العثماني ليكون مراسلا للجهات الصحراوية

وأن يترك سفر المراسلين إلى طرابلس لتقدير اسماعيل بك لبيب الذى يتصل بأنور باشا ليأخذ منه خطابات توصية لشيخ السنوسيين ونورى بك شقيق أنور باشا توصيل الرسائل: اتفقنا على أن يقوم احمد نور الدين افندى و بالخابرة ، مع المكباتى لاستطلاع رأيه فى القبول أو الرفض ؛ وذلك بأن يكتب لزوجته فى مصر ثلاث رسائل يقول لها فى كل منها : أن تزور المكباتى بك ، وتنبه إلى أنه سيأتى له خطاب من أحد أصدفائه ، وانه لكى يقرأه يجب استعال طريقة معية (الشفرة) وهذه الرسائل ترسل من جهات محتلفة مع بعض البحارة المسافرين لمصر، وعند وصولهم يلقونها فى صندوق البريد

وبعد أيام كتب على الشمسى بك بين أسطر المصحف رسالة عادية بالحبر الكياوى. والشفرة التي ستستعمل لحل الرسائل ويرسله لأحد الطلبة في مصر مع كتب أخرى ؛ ثم تذهب زوجة احمد نور الدين الطالب، وتتسلم المصحف منه، وتسلمه للكباتي وبعد ذلك يرسل الشمسى رسالة للمكباتي مباشرة بطلب رأيه ، فيحلها بواسطة الشفرة المرسلة في المصحف

فاذا لم تنجح الشفرة في المصحف، تعاد في رواية فرنسية تسلم لبحار ايطالي لهالمام باللغة الفرنسية، فيوصلها إلى مصر

وكذلك فكرنا في طريقة أخرى لتوصيل الرسائل ،بأن توضع الرسالة بين نعلى حذا. ، أو طبقتى ثوب يلبسه رجل نأتمنه ليسافر إلى مصر عن طربق ايطاليا بأى سبب معقول ، ويسلمها للمكباتى . أو بواسطة سيدة ايطالية أو أمريكية تسافر لمصر بهذه المهمة ، وعلى مركز فينا أن يفاضل بين هذه الطرق الثلاث

أما تبادل الرسائل ، فالمرسل منها لمصر يستحسن استخدام مصرى لأخذه من نابولى ؛ فاذا لم يمكن يستخدم بحار طلياتى . والمرسل من مصر للخارج يكتنى فيه بطريق البريد العادى . أما الرسائل المهمة فترسل مع رسول خاص البريد عن طريق أتينا: كل التفصيلات السابقة تختص بارسال المخابرات عن طريق أتينا إلى الاسكندرية طريق نابولى؛ ويمكن في المستقبل تنظيم المراسلات عن طريق أتينا إلى الاسكندرية وعلى مندوب أتينا أن يبحث في الوسائل العملية لتنفيذ هذا المشروع باستخدام أهالى كريت من المسلمين لهذه الغاية؛ ويسافرون بصفتهم أرواما مسيحيين

توصيل نقود ومفرقعات: إذا أمكن عمل هذه الأشياء في طرابلس فعلى مندو بنا هناك أن يتسلما ويوصلها إلى أقرب نقطة في الحدود المصرية، ويسلمها لمن يعينهم مندوب الاسكندرية

وإذا لم يمكن صنعها فى طرابلس، فعلى مندوبنا فى أتينا أن يحصل عليها ويرسلها في المراكبالشراعية المستعملة لاستخراج الاسفنج، ويعهد بها إلى أشخاص مو توق بهم من أهالى طرابلس أو من مسلمى كريت لا يصال هذه الاشياء إلى طرابلس أما خطا أثينا ونابولى إلى الاسكندرية فلا يجوز استعالها لخطورتهما، أما إرسال التقود إلى مصر فركز فينا يتديره

طرق الدعاية الوطنية في مصر: تقوم الدعاية على الأمور التي تنفر المصربين وتستنيرهم من عدوان الانجليز عليهم وعلى دولة الاسلام، وعلى الاسهاب في شرح سياستهم المخربة للبلاد، وإيقاظ الحية الاسلامية في النفوس ؛ ولكن من الحطر إرسال منشورات كهذه بواسطة جمعيتنا السرية في مصر، فلو كلفنا رجا لهار انكشفوا يقبض عليهم جميعا، ويعدموا بمقتضى الاوامر العسكرية، فيحسن أن تلقيها الطيارات مرتين في الشهر أو ثلاثا

وبعد الانفاق على أسس المشروع المتقدمة طلب البارون وضع ميزانية له فوضعها الدكتورسيد كامل، وأطلعني عليها ؛ وهى تبلغ نحو ٢٥٠٠ جنيه نصفها لمعاونة المندوبين في البلاد مدة اقامتهم وهى تمانية شهور ، والنصف احتياطى للنفقات اللازمة تحليف المندوبين وبعد ذلك اجتمعت فى جلسة مع البارون والدكتور سيد كامل واسماعيل بك لبيب الذى حضر من الشام ، فطلب البارون تخفيضها فخفضناها إلى مبلغ ١٧٧٨ جنها

ثم عقدنا جلسة أخرى حضرها نور الدين افندى وسالمافندى مندويا طرابلس وابرهيم صادق افندىمندوب أثينًا ؛وتوليت تحليفهم اليمينبالصدق في الخدمةوالآمانة في العمل مع كتمان السر ، ووافق البارون على سفر نور الدين افندى في الحمال . بينها موسيو كندلى سكرتيره لم يكن ميالا لاستخدامه ، بسبب ظهور حركة منه لم تعجه ، وذلك أنه أطلعه على صورة زوجته بلا داع ، فاستدل من ذلك على خفته. وعدم لياقته لمهمة عظيمة كهذه .

وبعد ذلك عدت إلى فينا وتركت الدكتور سيد كامل مع البارون لاتمام العمل تقرير الدكتور سيد كامل : وفى يوم ١٥ مابو أرسل الدكتور تقريره عن المشروع، متضمنا الخطوات التي تلت ذلك ويتلخص فها يأتى :

أن البارون حادث أنور باشا في المشروع فوافق عليه بالاجمال

وفى يوم . ١ مايوا جتمع البارون والدكتور، واسماعيل بك لبيب، واقترح الأول إدخال تعد ملات على المشروع تقضى بعدم استخدام البحارة فى توصيل المراسلات إلا فى أحوال ذادرة ؛ وأن تعطى التعلمات لمندوبينا فى أثينا ونابولى ليكونا مترقين حركة الذهاب والاياب من مصر إليها بالبواخر لاخذ معلومات عن حالتها ؛ وأن سفر مندوب طرابلس يجب أن يتأخر حتى وصول خطاب القبول من مندوب الاسكندرية

وفى هذه الجلسة تناول البارون الميزانية بالتعديل فرأى أن يحذف منها ألف جنيه مقررة و احتياطاً ، لنفقات المندوبين ، وأربعائه جنيه كان مقرراً إرسالها لمندوب الأسكندرية ، بسبب صعوبة الأرسال ، ووجود من يدفعها في مصر من المخلصين للخلافة ، وحذف مبالغ أخرى ، وصلت بعدها الميزانية إلى ٨٧٨ جنهاً فقط أخرى ، المنابعة الميزانية المرابعة الميزانية الميزانية

ثم حادث البارون سفير ألمانيا فى المشروع حتى ينال موافقته ، ولكن السفير قال : إنه غير محقق النتيجة ، فلا يستطيع تحمل مسئولية نفقاته أمام الحكومة الألمانية قبل عرضه علمها

وعندئذ عرض الدكتور سيدكامل على البارون أن يرفع المشروع إلى الخديو ليتصرف بما يراه ، فأجابه قائلا : • إننى ما فكرت قط فى أن أتخلى عن الاشتراك مع سمو الحنديو فى عمل نافع لمصر ، وإنما نحن الآلمان نحب دائماً أن نشترك مع سموه فى العمل ، كما نشترك مع أنور باشا فى الشؤون العثمانية ، وكلفه أن ينسخ صورة من المشروع ليرفعها هو للخديو عن طريق السفارة الألمانية .

وفى يوم ١٢مايو تقابل البارون وسفير ألمانيا، وفهم منه أنه يوافق إجمالا على

المشروع، وأن تكون سفارة ألمانيا فى الاستانة مركزاً من المراكز، إلا أنه يرى ضرورة تقسيمة إلىقسمين: السياسى ويبق علىماهو عليه، والحربى الحاص بالقنابل والمفرقعات فيترك لانور باشا . وعلى ذلك نقصت الميزانية إلى ٣٢٨ جنيهاً

والسبب فى تقسيم المشروع هكذا أن أنور باشا غير مستريح لتدخل الألمان فى شؤون الدولة العسكرية .

اساعيل لبيب يفكر في مشروع مستقل : ولما رأى اسماعيل بك لبيب هذه التقلبات التي لحقت بالمشروع ، عزم على الانفصال عن البارون ، وتنفيذ مشروع مستقل ؛ وذلك بأن اتتق ستة من الشبان المصريين في كاية الطب والمدرسة الحربية الاعدادية بالاستانة ؛ وبث فيهم الروح الفدائية للقيام بأعمال وطنية في مصر، واتفق مع أنور باشا على تعليم أربعة منهم صنع المواد المفرقعة ، وعلى أن يذهب الخامس للسوبسرة الالمانية والثاني يذهب لمصر ، ويتلق مراسلات من زميله ، وإذا أمكن دخول هذا الشاب إلى مصر أمكن التأكد من دخول الاربعة للقيام بأعمال تهديدية بالقاء القنابل والمفرقعات .

تقرير البارون: وفي يوم ٢٣ مايو وصل إلينا في فينا تقرير من البارون أو بنهايم، فاجتمعت اللجنة المؤلفة للنظر في كل مايهم الحديو لبحثه، وبعد تلاوته تناقشنا فيها إذا كان الحديو هو الذي يتولى الانفاق على المسروع الاصلى، أم يترك الانفاق حسب النعديل الآخير للبارون، فاقترحت أن تتركه إليه، ونقول له: وإذا كان العمل والانفاق عليه سيضر بمشروع جريدته ضرراً مالياً، فالحديويقوم بدفع المبلغ كما هو في الميزانية الآخيرة، إلا أن الحديو رأى أن نقبل المشروع المختزل، وأن يكون تنفيذه بواسطة الإلمان مع استخدام رجالنا، حتى إذا فشل لاتقع التبعة علينا، وأشار بسحب الدكتور سيد كامل من خدمة البارون، فقلت: وإن الاحسن وأشار بسحب الدكتور يفيدنا أيدينا من الألمان، فوافق محمد بك فريد على ذلك، وقال: وبوده الدكتور يفيدنا لأنه رجلنا ويمنع أي ضرر عنا ويخبرنا بكل ما يصنع البارون،

فقال الحديو: ﴿ أَنَا حَيْمًا كُنْتَ أَحْضَرَ مِجْلُسُ النَظَارِ وَأَعَارَضَ فِي مَسَأَلَةُ ، وَهُمَّ يُخَالَفُونَى فَهَا كُنْتَ أَقُولُ لَمُمَ : ﴿ الْأَعْلِمِيةَ فَجَانِبُكُمْ فَأَنَا لَاحْيَلَةً لَى إِلَا ضُمّ صُوتَى اليكمَ ، وأَنَا الآنَ أَقُولُ لَكُمْ ذَلِكَ ، السلف والمرتبات التي تقدرت للمرنسات والحاشية : عند حضورى للاستانة يوم ٣١ مارس علمت ، أنه بذلت مساع لدى الداخلية والحربية ، انتهت بتقرير ستمائة جنيه شهرياً للبرنسيس فاطمة اسماعيل ، واربعائة للبرنس ابراهيم حلى ، ونصف مرتب لموظفى القبوكتخدائية ولعارف باشا

فسألت: ولماذا لم يعمم الصرف لجميع الموجودين بمعية الخديو؟ فكان الجواب إن الصرف قد قرر لمن كان في الاستانة ، نقلت: وإن الاصوب أن يطرح هذا السؤال على المنوط بتسوية المسألة بالنسبة ليوسف باشا ، وكاوتسكى بك والشيخ محمد عثمان وأنا ، فاذا أمكن تعميم الصرف كان ذلك تخفيفاً عن الحديو ؛ وإذا لم يمكن يبلغ الامر لسموه حتى لا يقول : وإن الذين في الاستانة فكروا في أشخاصهم ونسوا الآخرين ،

وفى يوم ١٣ ابريل زرت عارف باشا، فأخبرنى أنه خاطب طلعت بك فى ترتيب مرتبات لبقية الحاشية، فطلب أن يكتب جلال باشا للصدارة مذكرة بهذا الطلب؛ ولكن عارف خشى أن يرفضها الصدر، فرجا طلعت أن تكتب المذكرة له هو، فقبل، لآن مبدأ الصرف سبق تقريره من الصدارة، فقدم له المذكرة، ووعد باحالها على الحربية

وفى يوم ١٦ منه قابلت أنور باشا وأبلغته ما قاله طلعت بك لعارف ، ورجوته فى الموافقة على الصرف حينا تحول المذكرة إليه ؛ ولما كنت على وشك العودة إلى فينا فأرجو أن يتيسر الصرف قبل سفرى . فطلب منى أن أحضر غدا ومعى بيان بالاسهاء و بمقدار المرتبات وهو يأمر بصرفها ، وعند ارسال الاوراق من الداخلية تشفع باذن الصرف . وقد تم ذلك وتسلت مرتبي قبل سفرى .

وقد أظهر أنور باشا اســـتعداده لصرف ما يلزم للخديو شخصياً أو لنفقات سراى جبوقلي

وفى يوم ٢٣ مايو (وكنت قد سافرت الى فينا ثم عدت الى الاستانة) قابلت أنور باشا فى منزله ، وأبلغته تحيات الحديو ، وشكره على المساعدات المالية التى قررتها الدولة للمصربين ، أما فيا مختص بالصرف لسموه فانه سيراجعه إذا لزم ذلك . فقال : « لا يحتاج الجناب العالى للراجعة بل عليه أن يأمر بما يريد ،

## الشريف فيعل ومهمته فى الاسنائة

في يوم ١٣ ابريل قابلت عارف باشا فأخبر في أن الشريف فيصل بك (١) حضر فأخبر في أن الشريف فيصل بك (١) حضر الشريف حسين شكوى من نادى الاتحاديين النادى إلى المركز هنا يطلب فيها عزل الشريف حسين وتعيين الشريف على المقم مصر ، وذلك لان الاخير استهال اليه أعضاء هذا النادى ومن بين هذه الخطابات خطاب علوء بالشتائم للصدر . والشريف يهدد بالاستقالة إذا لم يبعدهؤلاء المفسدون وفي يوم ٢٣ منه زارى الشريف



الشريف فيصل

فصل ، فعلمت منه أن العلاقات كانت بين والده والوالى السابق وهيب باشا سيئة ،



الجنزال وهيب باشا



الشريف حسين (١) المرحوم الملك فيصل

وكان في معاملته له شديداً ، وربما كان متبعاً لأو امرالاتحاديين في ذلك ، وأنه كانت هناك دسائس ضد والده من الشريف على بمصر والشريف حيدر بالاستانة

اتهام الشريف حسين بموالاة الخديو ثم الانجليز : وأن والده وفق للحصول على بعض مراسلات بين نادىالاتحاديين بمكة ومركزهم بالاستانة ، ورأى فيها أنهم كانوا يتهمونه من قبل بالتشيع للخديو ، والآن يتهمونه بموالاة الانجليز ؛ وأنه لما وصل إلى الشام أطلع جمال باشا على هذه الأوراق المضبوطة ، فطيب عاطره ؛ وحادثه في مساعدة العرب للدولة بالرجال عند تحرك الحملة على مصر ، وقد أظهر الشريف فيصل شعورا طيا نحو الخديو .

عواطف العرب نحو الخديو: ثم قال: وونحن العرب لو لم نعلم أن الدولة سترجع سموه إلى أريكته ما قبلنا مساعدتها ، ومما يؤسف له أن بعض المصريين يدسون الدسائس ضد خديومهم ، وقد رافقني الدكتور احمد فؤاد من الشام إلى الاستانة ، وعلمت منه أنه ضد سموه ، ولكنه إذا لم يعتدل فاننا لا نبق له أثراً ،

ثقة أنور وطلعت بالشريف حسين : ثم ذكر لى أنه لما حضر إلى الاستانة وأطلع أنور باشاً وطلعت بك على الرسائل المضبوطة أظهرا له أسفهما و ثقتهما بوالده . فقال لها : إن كانت ثقة الحكومة الشانية به لاتزال فعليها أن تقدم الترضية . وقد أكد لها أن والده مستعدلات عن الأمارة إن لم تكن الثقة به متوافرة ؛ أما إذا توافرت هذه الثقة فانه يرسل الرجال ، وعلى الدولة مساعدته بالذخيرة والسلاح والمال . . . .

ولم يحدد لى مقدار من يستطيع والده تجريدهم للحرب ، ولكنى فهمت أنهم نحو عشرة آلاف. وقال لى عن عرب الشام : د إنهم طيبون ، ومتى شاهدو عرب الحجاز تشتد الحاسة في قلوبهم ،

العمل مع فيصل واوبنهايم التوفيق بين الشريف والاتراك: وقد اشتغلت بعد ذلك مع البارون أوبنهايم والشريف فيصل مدة أسبوع ف عمل اتفاق نها في بين والده والحكومة الصانية ، وكنا تارة نجتمع في فندق بيرا بلاس، وتارة عند الشريف فيصل في منزله بأعلى بيوكدره وفي بعض الأحيان كنا نقضي السهرة عند البرنس ابراهيم حلى ولا نرجع إلا بعد منتصف الليل ؛ وكان الشريف ناصر أخو الشريف حسين يحضر بعض الاجتماعات. وفي هذه الجلسات شرح لنا الشريف فيصل كل ما يختص بالحالة الحاضرة بين والده والاتراك وهي تتلخص فها يأتى:



الشريف ناصر

١- إن الحجاز يعتمد في مؤونته على المحصولات الحارجية التي ترد إليه بواسطة السفن الأنجليزية ، لأن البيلاد العربية تنج محصولا قليلا وهي في حاجة إليه موضعياً ، فلا تكفي محصولاتها لتموين الحجاز ؛ علاوة على أن الخط الحديدي مزدوج ، فلا يستطيع القيام بسد حاجات التموين من الداخل ، فاذا انقطعت الواردات من الخارج ، حصلت مجاعة تبحر إلى ثورة العرب ، وهذا هو الذي يضطر الشريف إلى التعامل مع السفن الأنجليزية .

٢ - كانت العلاقات بين الوالى التركى وهيب باشا والشريف حسين يتخللها
 الجفاء وسوء الظن ؛ فكانت الحملات التي يجهزها الشريف في بلاد العرب والعسير
 ليخمد مها حركات ضد السلطنة العمانية ، تقابل بالربية والحذر .

٣ ـ فيصل يلفت النظر للدسائس التي يقوم بها الامير جعفر الاخ الاصغر
 للائمير علىحيدر المشترك في نادى الاتحاد والترقى بالحجاز؛ والذى يطمع فى عودة الامارة إلى أسرته.

٤ - بين الشريف فيصل دقة موقف والده في أثناء الحبج بين الاجناس المختلفة والمذاهب المتعددة . يقابل ذلك أن الشريف ومن حوله يتمتعون بدخل عظيم من الحجاج ، وإذا وقع الحجاز تحت الحكم الانجليزى ، فان نفوذه بهبط كثيرا . فهو من هذه الوجهة مرتبط بالخلافة لارتباط جميع المسلمين بها ضد العدو المشترك ، فيجب أن يثق به الاتراك ويبعدوا عن أذهانهم فكرة عزله ، وبذلك لا يدفعون به إلى الياس حتى يستطيع أن يتظاهر أمام الانجليز بحياده التام فيضمن تمو من الحجاز ويمنع عنه المجاعة والثورة . وبهذا يحفظ كيان الوحدة العربية

وقد انتهت هذه المداولات بيننا وبينه ، ثم بيني وبين أنور باشا وطلعت باشا

بالانفاق على ترضية شريف مكة و تأمينه على مركزه . وسلم السلطان لفيصل سيفاً هدية لوالدد ، وكتاباً من طلعت باشا بؤكد فيه ثقته به .

وبعد ذلك سافرت من الاستانة إلىجنيف لأمور عائلية ثم إلىفينا. وقد وصل إلى تقرير من الدكتور كامل جا. فيه عن هذا الموضوع ما ملخصه:

أنه بعد سفرى اجتمع الشريف فيصل بالبارون في بيرا بالاس، وحضر الدكتور الاجتماع ودار الكلام في تنظيم دعاية يقوم بها الشريف حسين في البلاد الاسلامية لإثارة شعورها وحميتها نحو الدولة، فأبدى الشريف فيصل أن هذا المشروع يشمل ارسال المندو بين إلى البلاد الاسلامية، التي ليست في حوزة الدولة وهذا العمل سهل. ولكن إذا أريد أن يتناول اشعال ثورات في السودان المصرى والهندالشالية والصومال الاتجليزي فان وجه المسألة يتغير، وتجب ملاحظة ما يلزم من النفقات لذلك العمل الكبير. ثم أظهر أن والده قادر على اشعال ثورات في هذه الجهات. ولكنه هو لا يستعليع الآن أن يبين الطريق التي يسلكها لهذه الغاية، كما أنه يقول هذا الكلام بصفة شخصية، ولا بد من قصر يح والده بالقبول

ثم عاد فعدل عن كلاحه مكتفياً بارسال مندوبين للدعاية وإذاعة الاخبار ولكنالبارون تشبث بما عرضه فيصل، وألح عليه فى بيانما يلزم منالنفقات. فأجابه بأن المبلغ يتراوح بين ثلاثين وأربعين ألف جنيه.

ثم قال الشريف: , إن أنور باشا دفع اليه خمسة آلافجنيه لتجهز قوة منظمة تلحق بالحلة الزاحفة على مصر ؛ وهو يخشى أن يمزج أنور بين هذا العمل الحربي . والمشروع الذي يعرضه الآن ، والواجب التفرقة بينهما .

وبعد ذلك ذهب البارون لسفير ألمانيا البارون ونجهايم ، وأطلعه على ما عرضه فيصل ، فأظهر ارتياحه لذلك ، وكلفه بمقابلة أنور باشا ، لاخذ رأيه ، وصرح له بأن الدولة إذا لم تدفع المطلوب فان ألمانيا مستعدة لدفعه

وفى يوم A مايو تقابل الدكتور مع الشريف على انفراد فسأله باعتباره أحد رجال الحديو المخلصين ، عن أيه فى الحطة التى يتبعها مع رجال الدولة هو ووالده . فنصح له بألا يحدد مبلغاً معيناً خشية عدم كفايته ، وأن يتركذلك لوالده ؛ وأنه يحسن عدم التعهد باحداث الثورات فى هذه البلاد من الآن ، حتى إذا لم يفلح المسعى اكتفى بالدعاية السلمية ؛ فوافق على نصائحه ؛ ثم طلب منه أن يبلغ البارون أنه يطلب لوالده

سلطة نامة فى كل ما يتعلق بالشؤون الحكومية فى ألحجاز تسهيلا لهذا العمل؛ وأنه فى حالة عدم النجاح والنشكك فى والده، فهو يفضل الاكتفاء بالدعاية .

وقد أبلغ البارون هذين الطلبين ، فرفض الحديث فى الطلب الأول لآنه يعد تدخلا من الآلمان فى شؤونالدولة ، ووعد بالكلام مع أنور باشا في الطلب الثانى . وقد تحادث البارون مع أنور ، فوافق على المشروع مبدئياً دون الدخول فى التفاصيل .

المشروع النهائى وانتهاء مهمة فيصل: وفى يوم p مايو قابلالشريف أنور باشا فسلمه رسالة الترضية، وفي طبها ورقة بالتركية تشمل نقط المشروع المراد تنفيذه وهي مختصرة تتلخص فيها يل:

١ - تسيير أحد أنجال الشريف مع قوة منظمة للالتحاق بالحلة على مصر

٢ - إذاعة إعلان الجهاد في البلاد الأسلامية الأجنية

٣ ـ إرسال مندوبين لهذه البلاد وتوزيع الرسائل والمنشورات

٤ ـ السعى للفتك بمن يراد قتلهم من الأعداء

ه ـ توصيل الاخبار التي تنمي الى الشريف من الحارج إلى تركيا

٦ - الاتفاق مع الوالي على النفقات اللازمة لهذه الأعمال

وفى يوم ١٠ مايو سافر الشريف من الاستانة

تقرير أو بنهـايم : وقد كتب البارونأو بنهايم تقريراً عن هذه المسألة سرد فيه كثيراً من الحقائق التي تقدم ذكرها وبما جا. فيه :

لقد كادت مهمة فيصل تنتهى بالفشل، فرأيت من الواجب تلانى الحالة محافظة
 على التفاف البلاد العربية حول الجلافة ، وكان من الظروف الطبية وجود أحمد
 شفيق باشا معى في هذا الوقت بالاستانة ؛ وقد كنت أعرفه من أيام وجودى بمصر
 ملحقاً عسكريا القنصلية الألمانية ؛ وهو يعرف فيصلا من أيام حج عباس

وشفیق باشا هو الذی دبر اجتماعاتنا فی بیرا بالاس بعد ما آخذفیصل إذیا من
 طلعت فی آن یتفاهم معی

• وقد وجدت أقواله التي أدلى بها مطابقة لمعلوماتى الخاصة التي جمعتها من تحرياتى • وفى مبدأ الامر كنت متشككا في فيصل ثم وثقت به ، وتمكنت من إنهاء المسألة بمساعدة شفيق باشا الذى كان فى مركز يسمح له بأقناع الحكومة التركية بحسن نية فيصل ، وفسح المجال له ليتصرف ، و من الغريب أن التقارير التي قدمها سير مكماهون وسير ونجت ، عن الميدان الشرق ، دلت على أنهما كانا يبذلان جهداً عنيفاً لفصل الشريف حسين من الاتراك ولكن لم يحصل شي. من ذلك في خريف سنة ١٩١٥ لان فيصنسلا عاد من الاستانة مطمئناً.

وكانت النتيجة أن حاصر الانجائر شواطى. الحجاز. ولو انضم الشريف الهم
 في هذا الوقت الدى كان الاسطول مدد الدردنيل لكانت ضربة قاضة على الاتراك
 ولكن فيصلا ظهر في الحريف بفريق من البدو إلى جانب الجيش الرابع الدى يقوده
 جمال باشا ؛ ولو أنه لم يكن لهذا العدد القليل أهمية عسكرية ، ولكن كانت له دلالة
 معنو بة كبيرة

واختار فيصل بنا. على طلب جمال باشا أن يقيم ف دمشق كا أنه كان رهينة في يده، خشونة جمال باشا تسبب انضهام العرب للانجليز: وفى أثناء حديث بينهما طلب فيصل أن يراعى جمال باشا عواجلف العرب فى الشام لآن اعدام بعض الوطنيين والمعاملة الشديدة الى عوملوا بها أثارت استياءهم فأجابه بحدة: وبأن ما عمله كان ضروريا ولوأن والدء الشريف حسين حدث منه ما حدث من الوطنيين فى الشام للاقى جزاءه مثلهم ،

فاستا. فيصل لهذا الجواب الخشن وأضمره في نفسه ، وقرر أن يعادر الشام إلى الحجاز خفية .

وقد فعل وانتهت المسألة بإنضهام شريف مكة للانجلىز

الانجليز يعرضوبه ولاية العهد على عبد المنعم : علت في يوم ٧ مايو من (كي. يك) أن الانجليز أوفدوا إلى البرنس عبد المنعم ، شقيق قنصل الانجليز في حنيف ، فعرض عليـه قبول ولاية عهد السلطنة المصرية فأجابه الامير بالغرنسية :

"Pour qui vous me prenez, je ne suis pas un fils qui trahit son père,

و ترجمها « من تحسيني؟ لست الولد الذي يخون والده ، وبذلك انتهت المسألة الخموف بين الخدير ورحاد والولمنيين وسفده الى السومسدة : في يوم ١٢ يونيسو المجتمعت مع يوسف باشاً وعمد فريد والشعب والدكتورسيد كامل ولبيب بك ، وقد عاد إلى فينا بأمر عباس، فلاحظ يوسف باشا أننا نسير بلا نظام في عملنا، وأنه وضع أسئلة للبحث فيها وتقرير خطة معينة للعمل بعد الجواب علمها

بحث موقف الخسديو من جميع الوجوه: وفى يوم ١٣ اجتمعنا للبحث فى الأسباب التي حملت المصريين الوطنيين عند إعلان الحرب الحاضرة على انضهامهم لتركيا وحلفاتها ، وقررنا أن السبب ، هو الأمل فى تخليص مصر من الاحتلال الأنجليزى ، والقيام بالواجب نحو الدولة العلة .

وكان السؤال الثانى : هلكان المصريون الوطنيون يؤملون إعادة استقلال مصر الداخلي حسب الفرمانات وكان الجواب بالإبجاب

وبحثنا فى السؤال الثالث : وهو ما الضهانات التى أخذت للوصول إلى تحرير مصر من الانجليز مع حفظ امتيازاتها ، والجواب هو ما أعلن فىالارادة الشاهانية ومحسن الاستزادة من هذه الضهانات

وفى يوم ١٤ منه بحثنا فى الأسباب التى أدت إلى خروج الحديو من الاستانة فاستعرضنا هذه الوقائع واحدة فواحدة، وبعد عدة جلسات كانت الآراء النهائية: أن ما حدث يدل على تحول فى السياسة التركية نحو مصر والحديو . ورأى ثان وهو رأي ـ أن هذا لا يدل على تحول بل ما حصل كان مجاملة الصدر الذى يحقد شخصياً على الحديو . ورأى ثالث باحتمال الرأيين السابقين . وعلى العموم فقد قررنا أن يتقرب الحديو من رجال تركيا وأن يعود إلى الاستانة لمناسبة شهر رمضان حسب دعوة السلطان ويقيم عدة مآدب يدعو إليها رجال تركيا

وفى يوم ١٦ اجتمعنا فى جلستين واقترح يوسف باشا أن يتبع الخديو خطة تهديدية للحصول على ضمانات لمصر ولشخصه ، وذلك بأن يهدد بتسازله عن عرشه واعلان ذلك لرجال تركيا وألمانيا والنمسا ، وهم يخشون تصريحاً كهذا يعرقل عمل الحملة ، ولكننا لم نوافق عليه ، واعتبرناه سلاحا ضدنا للصدر يقنع به الألمان بعداء الحديو ، فسحبه الباشا ولم يقيد فى المحضر

وبعد ذلك عملنا تقريراً وأفياً بواسطة الدكتور سيدكامل، وعرضناه على الحديو يوم ١٨منه فوافق عليه، ماعدا نقطة التقرب من الاتراكفانه تلقاها واجما؛ وعندما سمع قرارنا بعودته إلى الاستانة فى رمضان، جاهر باستيائه من هذا القرار

ألم الخديو من بعض القرارات : وفي اليومالتالي بينها كنت داخلاعند الحديو \_

وقد عرفت أنه متوعك ـ سمعته يقول بعد الناوه ـ « لما كنت في مصركان الناس بقولون : إنني سبب الاصطدام مع الانجليز وسبب الارتباكات التي تقع ، والآن ها هم أولاً ميفولون إني سبب الشقاق مع الآثراك ، فأنا في حيرة » . وقد هممت أن أصارح الحديو في هذه النقطة برأيي لولا أنتي وجدته متوعكا ، فأشفقت عليه ، وصمت .



عبدالله البشري أفندى

خلاف الخديو مع رجاله : وفي يوم ورب الله تقابلت مع ، مدام روشبرن ، صديقة فريد ، فأخبرتني بأن الخديو صارحها باستياته من قرارنا الذي يشير برجوعه إلى الاستانة لمناسبة شهر رمضان ، وقال إنه لن يعمل جذا القرار . وكذلك سمست من عدالله البشرى افندى وكان قد وصل إلى فينا يوم ٢٩ منه أن الخديو متألم من قراراتناو بقول عنا ، هم يريدون انتحارى »!

سفر الحديو الى سويسرة : فى بوتيو وردت لى برقية من عائلتى بجنيف لاسافر البها، فقلت ليوسف باشا : د إنى سأطلب

أجازة بضعة أيام، فقال: ولكنى أنا أيضاً طلبت أجازة ،ورخص لى فيها ، فأجبته بأنه يجب ألا نترك الحديو وحده . لانه قلق فى هذه الآيام وأفكاره مضطربة ، ثم إن الظروف التى تحيط به تجعله يتردد فى اختيار الطريق التى يسلكها ، ومهما يكن لهجته وأحواله معنا غير ملائمة فيجب أن نؤدى واجبنا نحو أميرنا .

رأى رجال الخديو فى موقفه : وقد اجتمعت هنــاك بالاستاذ فهمى وأطلعته على قراراننا فوافق عليها .

وفی یوم ۱۲ یولیو قابلنی علی بلك الشمسی، وأخبرنی أنه كان فی «لوسرن» منذ أربعة أیام ، وأن الجناب الخدیوی حضر إلیها ، وعلم منه ما یأتی : إن سفير تركيا فى فينا تكلم مع سموه فى السفر إلى الاستانة لقضاء شهر ومضان وقال له إنه بلغه من فريد بك أن جميع المصربين على هذا الرأى ، وأنه سيخاطب وزير خارجية ألمانيا فى ذلك ، فظن سموه أن الرأى سيتفق على إرساله إلى الاستانة رغب أم لم يرغب ، وخاف من ذلك ، فقال للسفير إنه الآن يشير الهواء وسيمر على كارلساد ، ومر عليها فعلا بالسيارة ، وحجز له غرفاً فيها ثم رجع إلى فينا دون أن يدخل الفندق . وتنقل من مكان إلى آخر فها ، حتى جاء ميعاد القطار المسافر من فينا إلى ، انسبروك ، فركيه هو ويوسف صديق وعبد الله البشرى ، وجاءوا إلى لوسرن بحواز ألباني حروه له ثريا بك معتمد ألبانيا فى فينا بصفة سموه ألبانياً (يعنى أنهم هربوا) .

وقد علمت أن هـذا هو سبب غضب الحديو على وإرسال البرقيـة لى بالبقاء في جنبف .

وأخبرنى الشمسى أيضاً أن سموه يقول : «سيقول رجال الحزب الوطنى ومن معهم ( يمنى شفيق ) إننى عائن . وهم لا يعلمون شيئاً من دعائل السياسة التي أعرفها ، وأعرف ما ترمى إليه أعمال الاتراك . .

وفى يوم ١٣ منه اجتمعت معه وتفاهمنا قيما يجب علينا نمن المصريين بازاء خروج الحنديو بهذه الصفة ، ووجود إشاعة بأن سموه ينوى الاتفاق مع الانجليز على أن بتنازل عرب الحنديوية نظير إعطائه مخصصات سنوية قدرها ٢٠ أو ٢٥ ألف جنيه ، وتولية ابنه بعمد السلطان حسين ـ وقد قلت الشمسى بك : . إننى لن أتهقر أمام سموه عند مقابلتي له ، وسأسأله عن حقيقة نيته ، وإذا كان يريد التنازل فاننا نتخذ الحظة مع الأتراك والآلمان لتولية البرنس عبد المنعم، وهم يفضلون ذلك على وجوع الحديو إلى الاستانة ، . ثم استقر رأينا على طلب فريد المتفاه معه في الامر .

وفى يوم ١٥ منه اجتمعنا به وكان رأيتا جيما أن عمل الحديو يؤخرنا خطوات، بعد أن كنا تقدمنا خطوة بالرسالة التي بعث بها إلى الصدركما أسلفنا .

ثم حضر عندنا يوسف صديق، فأخيرنا أق الحنديو فى الآيام الآخيرة كان يخنى عنه أسراره، ويتحادث فقط مع محمد باشا يكرّب ، وأنه برى. من الاشتراك فى تدبير أمر الحروج من النسا، وصرح لنا بعزمه على ترك خدمته.

وفى يوم ٢٨ يوليو زارتى عبداقة البشرى، وعلمت منه أنه حضر لمقابلة يوسف صديق وابلاغه رسالة قال عنها : و إنها ثقيلة ، فقلت : و إن الأحسن إذا شاء الحديو أن يتخلص من أحد رجاله أن يكورتر ذلك بالحسنى ، بدلا من الانفصال بضجة ، فقال عبد الله افتدى : و الظاهر أن افتدينا راى طوبتها ، وقال لى: و هلا تذهب لمقابلة الحديو ؟ ، فقهمت أن عباسا هو الموعز بذلك ، فقلت : و إنني لا أذهب ما دام عندى أمر من جلال الدين بألا أحضر إلا بطلب،

تهديد تركيا للخديوبسحب الأوسمة وشكوى عباس السلطان : وفي يوم . ٢ أغسطس علمت أن ضيا بك قنصل جنرال الدولة فى جنيف قابل الحديو ولم أعلم فى هذا اليوم ما دار بينهما ـ ولكن فى يوم ١٣ سبتمبر لقيت الاستاذ فهمى فأخبر فى أنه قابل الحديو فأظهر له تألمه من رجاله وأنهم خانوه ، فأبلغوا اسراراً قررت بينهم وبينه إلى سفير الدولة بفينا ، وهى الحاصة برجوعه إلى الاستانة فى شهر رمضان . ثم قال له ، والآن يحضر قنصل جنرال الدولة فى جنيف ، ويهددنى بأنى إذا لم ارجع فان الدولة تسترد منى الرتب والنياشين . وفى أى شيء تنفعنى هذه الرتب ؟ وهل كان يصح أن يذهب شفيق وفريد و يخبرا سفير الدولة فى فينا بسر من أسرارنا ؟ ،

ثم خاطب الاستاذ فهمى قائلا: « والظاهر أنك وافقتهم على فكرهم ولا أعلم ماذا قالوا لك حتى اقتنعت ، فرد: يأنه موافق نعم على فكرة الرجوع إلى الاستائة في رمضان ؛فقال الحديو « وما هي الجريمة التى ارتكبتها في بحيثي إلى سويسرا ؟ وهل يخطر على بال أحد أنه بمجرد خروجي من النمسا اعتبر قد عزمت على الاتفاق مع الانجليزكما يشيعون ، ؟ !

وبعد خروج قنصل الدولة حرر الخديو الشكوى الآتية :

شكوى عباس من قنصل تركيا فى جنيف: مولاى ياصاحب الجلالة .أتشرف بأن أعرض على مسامع جلالتكم أن أسبابا شخصية أوجبت على منذ زمن وجيز أن أذهب إلى السويسرة

وبناء على الأوامر التى صدرت من الباب العالى إلى قنصل جنرال الدولة العلية والتى استغربت لها ، عرفنى بأن وجودى فى السويسرة غير مرغوب فيه؛ وفي بلاغ آخر أمرنى بالرجوع إلى الاستانة فى الحال، وطلب منى الاجابة اما بالقبول أوالرفض بدون شرط ولا قيد . وفى ١٨ أغسطس أخطرت الباب العالى رداً على ذلك بأنه لم يدر بخلدى الامتناع عن الرجوع إلى الاستانة، وما كان حضورى إلى السويسرة إلا لاسباب اضطرارية واننى اكرر الاعراب عن اخلاصى لجلالتكم، وولائى منذ تبوأت عرش مصرسنة ١٨٩٢ للدولة العلية صاحبةالسيادة، وأن الحوادث الاخيرة لتدلكم على يحبى لجلالتكم واخلاصى لدولتكم، مما يفرضه على شعورى الدينى، ويوحيه إلى ضميرى

وقد مضت أربعة أيام بعد ارسال الرد المشار اليه ، وإذا بالقنصل برى من واجبه أن يخطر في بالرجوع بواسطة محكمة احدى المقاطعات السويسرية فحضر عندى موظف من قبل البوليس المدنى في يوم ٢٤ أغسطس ، لكي يسلني شخصيا هذا الاخطار ، ومعه وصل طلب مني التوقيع عليه بما يفيد الاستلام، فلم يسعني إلا أن أرفض رفضا صريحا، لاجنا إلى بابكم العالى محتجا على أعمال هذا القنصل واني لأسائل نفسي — وما كنت انتظر هذه المعاملة من بعض رجال الحكومة السنية أى شيء اقترفته حتى استوجب هذه الشدة وهذه الغلظة ؟ إلا أن هناك أراجيف وأكاذيب اشيمت في الاستانة فوجدت آذانا صاغية وقلو با واعية ، وهذه الاراجيف وهذه الأكاذيب من بعض ذوى النيات الحبيثة ، والنفوس الدنيئة ، يريدون بها ارضاء حزب يدعى خيانتي للدولة، وأنني منفصل عن الغاية المنشودة ، وانني كنت اصرت المول المعادية لها، وما أكذب هذا الافتراء وهذه الإقاويل ؟ لقد حضرت إلى السويسرة أكثر من مرة ، دون أن يستوجب حضورى سوء ظن الباب العالى

ولو صح هذا الادعاء لكان الأولى به وقت وصول الجيوش الروسية إلى حدود أراضى المجر، والحملة على الدردنيل فى بادى. أمرها . مع أننى اليوم أرى أن الجنود الشاهانية تذود ببسالة عن حمى الدولة ، يينما جيوش المالك المتفقة معها تنتصر فى الشرق انتصارات عظيمة متوالية؛ وأن الوقت لم يحن لانفصالي عن الغاية المقدسة المشتركة التى هى محور الرجاء وقبلة النظر ، واتنى منذ صارت انجلترا وروسيا يدا واحدة لم أر نجاة للدولة العلية إلا فى تقربها من ألمانيا ؛ وتلك هى نظريتى التى لا يزال الزمن يؤكدها لى . وأختم شكواى لجلالتكم بأنى آمل غير الذى حصل وأرجو زوال الوساوس القائمة من شهور عدة بينى وبين الدولة العلية ، رغما عن

بذل بجهودى فى استئصالها ، والسبب فى كل هذا هو سوء ظن الحكومة العثمانية ما لا أستحقه ، حتى استبعدت كل الاستبعاد منذ أكثر من عشرة شهور من مهمتى الحقيقية ، التى كان فى إمكانى أن أقوم بها لبلوغ الغاية العامة لبلادى وللدولة صاحبة السيادة ، وفى هذا الوقت العصيب أبدى لجلالتكم أننى أود أن أظل دائماً خلصاً لجلالتكم صيوراً على تحمل الصعاب ، وإنى فى إنتظار التتبجة النهائية التى أرجو أن تحصل ، فى عظمة ورفاهية دولة جلالتكم .

بيتي وبين الخديو : وفي يوم ٢٤ منه وردت لي رسالة من عبد الله البشري يقول فيها إن الخنديو أمره أن يكتب في طلى مع السرعة في الحضور . فسافرت إلى لوسرن. وفي صباح ٢٥ منه لقيت الدكتور سيد كامل، ثم عبد الله البشري، وتوجهنا لمقابلة الخديو، وكان في الرياضة، ولما دخل سأل: «كيف أنت باشفية؟» فأجبته : « بخير » . وهممت بتقبيل يده فسحبها منى دلالة على أن في نفسه شيئاً ، ثم جمعني مع كل المصريين الذين كانوا في لوسرن ، وكان يقصد أن يعاتبني بمسمع منهم حتى لا أستطيع الرد عليه عليه بصراحة ، وهم : محمد باشا يكن ، والشيخ محمد عثمان، وعبدالله البشرى، والدكتور سيدكامل، وغيرهم ثم سألني عن مقابلتي لسفير الدولة فنفيت ما نمي إليه من أنني أبلغت السفير شيئاً ، ودللت على كذب هذا الحبر بأن فريداً لم يكن معى مطلقاً كما يقولون . وكذلك بعد سفرى إلى الاستانة لم أتحدث إلا مع التحفظ فلما سئلت عما إذا كنتم سموكم ستزورون الاستانة في رمضان أجيت: بأنَّى لا أعلم - وقد يقع ذلك إن شاء الله - وتلك هي رغبتنا جيماً ( وكررت هذه الجلة ). تُم خاطبت سموه بحدة قائلا : « يا أفندينا ، كل الذين يعملون معك لايعرفون نياتك وخططك السياسية ، وكل منهم يخمن تخميناً فيما بريد ؛ وأنا أيضاً لم أفهم سياستك. ولا أعرف الوجهة التي تقودنا إليها ؛ وأنا بصراحتي الممهودة لا أستطيع أن أكتم عنكم ما أعتقده صواباً ، ولست كهؤلاء الذين حولك فهم لا يحسرون على مصارحتك بآرائهم . ولقد تحالفنا مع الآتراك ، والآن إذا تركناهم فالى من نذهب بعد عدائنا للاتجلىز ؟ » فقال : « أما سياستي فهي الانتظار هنا حتى نعرف نتيجة الحالة » . وبعد ذلك قال سموه : « وهناك مسألة أخرى غير مسألة السفير التركي ، وذلك أنك لم تدافع عنى عند ما هاجمئي محبى الدين بك جلال بخصوص فكرة المستشفى بالاستانة ». فرددت عليه بأنني لم أقصر في الدفاع عن سموه ، و تأدية الواجب الذي محتمه على ضميري . ثم تركته على أن أعود فى الساعة الثالثة والنصف بناء على طلبه . وبعد خروجنا قال الدكتور سيد كامل: و لنجتهد فى إرجاع الحديو إلى فينا » . ولما اجتمعنا به حسب طلبه كانت المناقشة هادتة ، وحاولت إقناعه يخطر الاقامة فى سويسرا إذ يفسر الاتراك ذلك بأنه عداء لهم ، ويدخلون هذا فى روع الألمان ويزينون لهم ترك الحديو ، والحلة فى طريقها إلى مصر ؟ ووافق الدكتور على ما قلت . فرد سموه بأنه لا يأتمن الاتراك ؟ ويعتقد أنهم لن يرجعوه إلى أريكته ، وكذلك هو لا يثق بالألمان لا يأتمن الاتراك ؟ ويعتقد أنهم لن يرجعوه إلى أريكته ، وكذلك هو لا يثق بالألمان لا يردون إغضاب الاتراك ، وإنه نظراً لسوء التفاهم بيننا وبين رجال الدولة تحاشوا مقابلة سموكم للامبراطور ، فإذا حسنا العلاقات مع تركيا تحسنت أيضاً مع ألمانيا بر

ثم خرجت والخديو غير مقتنع إلا برأيه بالبقاء في سويسرا . 💣

سو. ظن الخديو برجاله: وقد ظلت الحالة تتحرج بين الخديو والرجال الدين يعملون معه، ويزداد سو. ظنه بهم يوماً بعد يوم، ويزيد ذلك في بعدهم و تفرقهم من حوله. ومن ذلك أنه في يوم ١٠ ديسمبر، وكنت بحضرته، قال عن فريد: «إنه كان بخلصاً ووطنياً ولمكن لما اختلط في أوربا بالطلبة فقد مزايا الرجولة، وأصبح يعتقد أن خلاص مصر إنما يكون بانشا، جريدة يكتب فها كلام في حين أن الكلام يذهب في الحواء والواجب هو الجهاد والتضحية!

وكان هذا بمناسبة عرض فريد لفكرة إنشاء جريدة فى سويسرا تدافع عرب حقوق مصر ورفض الحديو ذلك فى الوقت الذى أنفق أموالا كثيرة على أشخاص لا يستخفونها .

نومبه إنرار لعباس : ونظراً لهذه الإحوال دعوت كلا من محمد فريد بك وعلى الشمسى بك واسباعيل لبيب بك والاستاذ محمد فهمى إلى منزلى، وتذاكرنا في هذه الحالة ثم قررنا كتابة الانذار التالى لعباس :

۵ مولای الخدیو المعظم

« قامت الحرب الأوربية من نحو عام ، وكانسموكم موجوداً بالاستانة العلية ، ولما أردتم العودة إلى مصر مقر الاريكة الخديوية منعكم الانكليز من ذلك، عندئذ فكرتم فى الاتفاق مع تركيا . وقد تم ذلك بينكم وبين سعادة ناظر الحربية أنور باشا وحضور ممثل دولة المانيا الفخيمة البارون وانجنهايم، وقد رأى الوطنيون أيضا ضرورة اتفاق جميع طبقات الامة المصرية على اختلاف احزابها، والتفافها حول سموكم لانتهاز هذه الفرصة السانحة لتخليص مصر، لذلك اجتمعنا بالاستانة وقررنا السيرمعاً للوصول إلى هذه الغاية الشريفة، فلما شعر الانتكايز بأن سموكم يعمل بالاتفاق مع رجال تركيا والوطنيين المصريين طلب سفيرها بالاستانة منكم السفر الى إيطاليا للا قامة بها، حتى تضع الحرب أوزارها، فرفضتم الانصياع لاوامر الدولة المحتلة وضلتم تحمل كل ما ينجم عن ذلك من النتائج السياسية وغيرها، وقد وقع هذا السمل موقع الاستحسان لدى المصريين والعالم الاسلامي أجمع، وفي أول شهر نوفير خاضت موقع الاستحسان لدى المصريين والعالم الاسلامي أجمع، وفي أول شهر نوفير خاضت الدولة العلية غبار هذه الحرب الضروس، وفي د ١ ديسمبرستة ١٩١٤ سافرتم إلى ويانة حسيا للنزاع القائم بين جنابكم العالى ودولة الصدر الاعظم لاسباب أغلها عائلية قديمة، وفي ١٨ منه أعلنت انكلترا الحاية على مصر، وقررت عزل سموكم و تسين عائلية قديمة، وفي ١٨ منه أعلنت انكلترا الحاية على مصر، وقررت عزل سموكم و تسين كامل سلطانا علها.

وقد اجتمع الوطنيون في مديئة لوسرن من أعمال سويسرة تحت رئاسة جنابكم العالى، فتقرر مبدئياً تعيين لجنة مركزية تعيل بالاشتراك معكم في جميع الإعمال السباسية، وفي اجتماع آخر في ويانة تأيد هذا القرار، ولكن نلاحظ مع الاسف إهمال تنفيذه . وفي شهر يونيه سنة ١٩١٥ اجتمع عملو الوطنيين بأوروبا مع بعض رجال حاشيتكم لبحث الحالة السياسية، وتقرير الخطة الواجب اتباعها لتحقيق آمالنا الوطنية ، وبعد عدة جلسات تقرر بالإجماع ضرورة عودة سموكم إلى دار الحلاقة حتى تكونوا بحانب جلالة الحليفة المعظم في شهر رمضان على الأقل ليزول سوء التفاهم وتتحسن علاقتكم الشخصية مع بعضر رجال الحكومة العثمانية ، فرفضتم أو لا ، وبعد إلحاح شديد أفهمتمونا بأنكم ستتروون في هذا الأمر . بعد ذلك سافركل منا إلى وجهته ، وسافرتم سموكم إلى كارلسباد بعدأن زرتم جناب ناظر عارجية المساوسفيرى الدولة العلية وألمانيا ، وعرفتموه بأن ذهابكم إلى كارلسبادهو للاستشفاء ، ثم تعودون إلى وبانه .

أقمتم ثلاثة أيام فى كارلسباد، ثم عدتم خفية إلى ويانه بعد أن خابرتم سعادة يوسف باشا صديق\لانتظاركم؛ ثم سافرتم ليلا إلى السويسرة بدون أن يعلم أحد من حلفائكم بتغيير وجهتكم واستصحبتم معكم كل عفشكم ،وأتيتم إلى لوسرن بقصدا الاقامة بها وعدم العودة كما ظهر لنا من أقوالكم أخيراً

ولما علمت الدولة العلية بمجيئكم إلى البسويسرة بهذه الصورة غير المرضية داخلها الشك في أن قصدكم من وجودكم في بلد محابدة التمكن من مخابرة الاعداء للانضمام معهم ضدها وضد حلفائها ،فكلفت قنصلها فى جنيف بأن يبلغكم رغبتها فيأن تعودوا للاً ستانة منعاً للشبه ، فوعدتم بأرسال الجواب على ذلك إلى الاستانة؛ وفعلا كلفتم صهركم جلال الدين باشا الذيكان إذ ذاك بالاستانة بأن يقابل سعادة ناظر الداخلية طلعت بك ،و يخبره بعزم سموكم على العودة فىشهر سبتمبر ،وبعد أسبوع تقريباً عاد إليكمالقنصل، ومعه خطاب آخر بلح عليكم بالعودة فيأقرب وقت، فرفضتم استلام الحواب المذكور ، وأرسلتم جواباً إلى دولة الصدر ، وآخر إلىسعادة ناظر الداخلية طلعت بك مظهرا استياءكم من هذه المعاملة ، وقبل أن يصل إلى سموكم الرد علي ذلك أرسلتم خطاباً آخر إلى جلالة السلطان مكررين الشكوى ومعلنين عزمكم على البقاء بسويسرة حتى نهاية الحالة الحاضرة ، التي تتمنون أن يكون ختامها في مصلحة الدولة أثناء بحي. أحدنا اسماعيل لبيب بك من الأستانة قابل في ويانة يوسف صديق باشا، وسأله عن أسباب ذهابكم إلى السويسرة، وصدور أمركم بقطع مرتبه؛ فقال: تركت الجناب العالى لأنه سائر في طريق سياسي مضر به وبالبلاد، ولأنه ممتنع عن أن يرد الى الحكومة الالمانية مبلغ مليون وستمائة ألف فرنك الباقى لديه من مبلغ خمسة ملايين فرنك ، كان أخذها ليصرفها في فرنسا وإيطاليا لمشترى الجرائد وبعض النواب ورجال السياسة ، ولانه يتخابر الآن مع فرنسا وانكاترا لتحفظا له أملاكه في مصر والواسطة في ذلك باغوص نوبار باشاً وأغاطون بك الارمنيين، وأنه كتب جوابًا إلى بولو باشا الفرنساوى يفوضه تفويضاً تاماً في مخابرة الاعدا۔ فما يختص بمصالحه الشخصية ،والمسألة المصرية ؛ وأنهذا الجواب محفوظة صورته الفتوغرافية في نظار ةخارجية فرنسا . ولما أخبرنا اسماعيل بك بأقوال يوسف صديق باشا رأينا أن يسافر ليقابل جنابكم العالى مويتحقق منكم صحة ما ينسبهاليكم الباشا المذكور سافر إلى لوسرن ووجدهنا شفيق باشا ،فقا بلاسموكم معاً، و -رضاعليكم العودة إلى النمسا أو ألمانيا ،فاظهرتم عدم الرغبة فىذلك،مطلقاً ؛ وكانت نتيجة المقابلة أناعترف سموكم بقبض المبلغ وصرفأغلبه فيما كلفتم به ؛وانكم ستردون الباقى بعد عمل الحساب. أماً عن مخابرة الاعداء فنفيتموها ، واعترفتم فقط بتكليفكم أغاطون بك بالذهاب إلى مصر لملاحظة أشغالكم الزراعية، وإفادتكم عنها. بعد ذلك بسافر إلى لوسرن فريد بك وعلى الشمسى بك ، وقابلا سموكم أيضاً ،فكان جوابكم لهما كجوابكم لزميليهما ثم أطلعتموهما على صورة الجواب الذي أرسله جنابكم للعمالي إلى جلالة السلطان وسيق ذكره

و يلاحظ الموقعون على هذا بكل أسف، أن سمو الحديو لم يحسن عملا فى قبوله التوسط لدى رجال الصحافة والسياسة فى فرنسا و ايطاليا ،و وضع نفسه موضعاً لا يتفق مع كرامة سموه وشرف الآمة التى يمثلها جنابه العالى، كما أنهم يلاحظون أيضا أن سموه تحاط باشخاص من رعابا الدول المعادية ، وله بو اسطتهم علاقات مع تلك الحكومات لا نعرف حقيقتها ، و نعرف من هؤلاء الوسطاء المسيو بولو ( باشا ) الفرنساوى والمسيو كافالينى الطليانى ، ومدام روشبرن الفرنساوية التى تحمل جوازين أحدهما فرنساوى والآخر ارجنتينى

وقد استدعاها سموه إلى ويانه تمارسلها إلى فرنسا بمأمورية كما تدعى، وهى معرفة أفكار القرنسيين والانجليز نحوه ، وهل يوجد استعداد لديهم للدخول فى المخابرة معه ، وقد قالت إلى أحدنا الشمسى بك، إنها قابلت سكر تيرسفارة انكلترا بباريس، فاظهر لها أن الحكومة الانكليزية لا تود مطلقاً الدخول فى مخابرات مع سموه لانها تعتبه مكينة مهملة ، لانه مجرد عن كل نفوذ حقيق ؛ وإذا كان معه الآن الوطنيون الذين كانوا بالامس ضده ، فا كان ذلك إلا لانه سائر في طريقهم ، فاذا أراد لتوسط بينه و بين الحكومة الانكليزية ، لضهانة أملاكه بعد أن يتنازل عن حقوقه لتوسط بينه و بين الحكومة الانكليزية ، لضهانة أملاكه بعد أن يتنازل عن حقوقه في الحديوية ، وأن يعلن الاسباب التي حملته على ترك ألمانيا بوتركا بشرط أن تكون تلك الاسباب مشينة ، وعمل المساعى اللازمة بواسطة من تعرفه هى من الضباط الاتراك التوسل للذهاب إلى جناق قلعة لزيارة معاقل الدردنيل ، وتقديم تقرير عنها لسموكم، المتوسلة المناسبة نذكر أن من ضمن ماقاله يوسف باشا إلى أحدنا اسماعيل بك ريدون تقديمها إلى ايطاليا إذا دخلت الحرب ضد تركيا

ورغما من أن اسماعيل بكحذر سموكم من هذه المرأة لما يحيط بها من الشكوك فانها في ثانى يوم حضرت إلى لوسرن ، وتشرفت بمقابلتكم مرات عدة ، وتدعى الآن أنكم سندعونها قريبا لتقيم بجواركم

اذلك يرى الموقعون على هذا أنه من الواجب عليهم نحو سموكم، وتحومصر العزيزة أن يلتمسوا من جنابكم العالى ، أو لا - رد ما يكون باقيا لديكم من نقود ألمانيا فورا . ثانيا قطع كل علاقة مع هؤلا الآشخاص بولواخوان ومن على شاكلتهم . ثالثا - العودة إلى الاستانة أو على الاقل الى إحدى بلاد ألمانيا أو النمسا . رابعاً - تنفيذ ما تقرر في اجتماع لوسرن في شهر يونيه ، من وجود لجنة مركزية بمثل الوطنيين بجانب سموكم لتشترك معكم في كل الأعمال السياسية الحاصة بمصر

هذه هى طلباتنا يامولانا، نقدمها بكل احترام إلى سموكم، راجين قبولها لأن فيها دون غيرها تحقيق آمالنا، وحفظ شرف خديوينا وكرامة أمتنا، وإننا نعد سموكم بأننا نعمل معكم إذ ذاك بكل إخلاص وصدق كماكنا للاكن، وإلا فو اجبنا الوطنى يحتم علينا أن نسلك طريقا آخر، يكون فيه تحقيق آمالنا، وسلامة وطننا العزيز

المخلصون لسموكم

قمر فرید ←علی الشمسی — اسماعیل لبیب قمر فریمی — امر شئید.





على الشمسي بك

عمد فريد بك





الاستاذ محد فهمي

إسماعيل بك لبيب

وتقرر بيننا أن أرفع أنا هذا الانذار للجناب الحديوى، ولمكن لما علمنا أن الحديو سلك خطة مشرقة وسوى حساب باقى النقود الألمانية مع موسيو بادل للذي انتدبته وزارة الحارجية الإلمانية لهذا الغرض للسلط عن تقديم الانذار وانتزعنا إمضاءاتنا منه.

## شؤويد فختلفة :

محب باشا فى نظر الآلمان: فى يوم ١٩ فبراير قابلت موسيو الكساندر فسألنى عن رأبى فى محب باشا ، وعما إذا كان مخلصاً للخديو ؟ فقلت: «الظاهر أنه مخلص» وأخبرته بما ورد فى كتاب رشدى باشا يقبول النظارة السلطانية فى مصر، وخروج عب منها، وأنه يفهم من هذا الكتاب عدم مشاركته النظار فى تصرفهم. فقال الكساندر: وإن محا أرسل إلى الاستانة ثم إلى إيطاليا من قبل الانجليز التحسس على المصريين الذين أيعدوا من مصر؛ وسأنقل كل ذلك شفها النحديو؛ ولو حضر عب باشا لبرلين، وطلب منى أن أعطى معلوماتى مخصوصه فلا أقول إلا بمنعه من الأقامة وطرده منها ».

وفى يوم ٢١ منه سأل البارون. أوبنهايم بوسف صديق عن محب، فأجابه

بأنه يظن أنه مخلص للخديو ، ولو أن المصريين لا يرون ذلك ، لاعتقادهم بأنه صنيعة الانجلىز .

وقد سألى البارون كذلك فأجبته بما أجبت به الكساندر ، وتبين لى أن سبب هذه الأسئلة أن البارون قابله ، وهو معجب بأفكاره ويريد التأكد من إخلاصه .

حفلة وداع لهندى كبر وخطبى فيها : فى يوم ٢٢ أبريل دعانى محمد بركة الله افندى الهندى ، وكنت قد تعرفت إليه من قبل عند البارون أوبنها مم ، لتناول الشاى فى فندق شاهين باشا بالاستانة . وكانت هذه الحفلة قد أقيمت لوداعه قبل رجوعه إلى الهند للقيام بأعمال إسلامية . وقد حضر ها نحو ثلاثين مدعواً من بينهم الدكتور فظمى ، وهو عضو مسلم فى جمعية الاتحاد ، وأسعد باشا الحكيم ، والشيخ الرئيس المعجمى ، ومن المصريين الدكتور سيدكامل ، والدكتور أحمد فؤاد ، وحلى مسلم وحضر كذلك البارون .

و بعد تناول الشاى ألق بركة الله خطاباً بالعربية ، شكر فيه الحاضرين على تلبية الدءوة ثم ودعهم بأسلوب لطيف .

وقام بعده أحد الحاضرين فتمنى له سلامة الوصول ، ودعا للسلمين ، والخليفة السلطان محمد رشاد .

ثم أعقبه البارون فقال بالعربية إنه هو وإخوانه الألمـان مسرورون باتحاد العناصر الاسلامية لتقوى بالاتحاد،وألمانيا تساعدهم لان ذلك في صالحها وصالحهم .

وبعد ذلك دعانى بركة الله لاقول شيئا فقلت : , ماذا أقول بعد ما سمعناه من الخطباء إلا الاعراب عن الغبطة والسرور بهذا الاجتماع ، وإلا أن تتمنى لبركة الله افندى السلامة فى السفر والاقامة ، والنجاح فى مهمته » . ثم طلبت إليه أن يهدى تحياتنا لاخواننا الهنود ويقول لهم : . إن الفرصة سانحة للمسلمين ليهبوا من رقادهم ، ويتحدوا قلماً وقالباً ، فيد الله مع الجماعة ؟ وينبغى أن نلتف جميعاً بحرم الخلافة لشكون لنا وجهة واحدة » .

وقد انفضت الحفلة ولم يخطب فيها أحد من الأتراك.

الاتحاد العربى: في يوم ١١ مايوكنت مسافراً من فينا إلى جنيف لامورعائلية . وقد لقيت البرنس محمد على وشكرى بك سكرتيره . ولما انفردنا قص على البرنس أموراً هامة عن بلاد العرب ، فقال : إنه في العام الماضي شكلت لجنة سميت بالمؤتمر تحت رياسة سموه وفيها من الأعضاء: طالب بك من البصرة، ومندوبون عن الشام ومكة والادريسي وغيرهم. وكان الغرض من المؤتمر السعى إلى توثيق الاتفاق بين أمراء الجزيرة وإنشاء إدارة داخلية خاصة لكل منطقة يحكمها أمير عربى، وأن تنتخب الدولة حكاما وقضاة يعرفون العربية. وأن تدرس اللغة العربية في جميع المدارس بتلك البلاد.

ولكن لماكانت الضغائن بين أمرا. العرب شديدة ، فكروا فى انتخاب الحديو للرياسة. ونظراً لمـا يعلمونه من تردده قر قرارهم على انتخاب البرنس محمد على .

ولما نشبت الحرب توقفت أعمال المؤتمر وقر القرار على توصية العرب بأن لايتمردوا على الدولة، بل عليهم مساعدتها حتى تنتهى الحرب، وبعد ذلك ينظر المؤتمر فيما بجب عمله



الاستاذ عبد العزبز النعالبي

وقدعرفت فيا بعد من الوطنى الكبير الاستاذ عبد العزير الثعالى أنه تألفت لجنة عربية في الريس لعقد مؤتمر عرفي بها ؛ وفي يوم الأولى في قاعة الجمعية الجغرافية برياسة السيد عبد الحيد الزهراوى ، وشهده ثلاثة وعشرون مندوباً عن مختلف البلاد العربية . ثم عقدت ثلاث جلسات أخرى وانفض المؤتمر على القرارات الآتية :

 إن الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية فيجب أن تنفذ بوجه السرعة.

من المسلم به أن يكون مضموناً للعرب التمتع بحقوقهم السياسية، وذلك بأن يشتركوا في الادارة المركزية للملكة اشتراكا فعليا .

٣ -- يجب أن تنشأف كل ولاية عربية إدارة مركزية تنظر فى حاجاتها وعاداتها
 ٤ -- كانت ولاية بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة قبلت يوم ٣١ ينابرسنة

١٩١٣ بالجماع الآراء، وهي قائمة على مبدأين أساسيين وهي نوسيع سلطة المجالس العمومية، وتعيين مستشارين أجانب: فالمؤتمر يطلب تنفيذ هذين الطلبين وتطبيقهما هـ ــ اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة في بجلس النواب العثماني، ويجب أن يقرر هذا المجلس كون اللغة العربية رسمية في الولايات العربية

٦ - تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية ، إلا في الظروف
 والاحيان التي تدعو الى الاستثناء الانصى

٧ ــ يتمنى المؤتمر على الحكومة السنية العنانية أن تكفل لمتصرفية لبنان
 وسائل ماليتها

٨ ــ يقرر المؤتمر ويظهر مياه لمطالب الارمن العثمانيين القائمة على أساس
 اللامركزية ، ويرسل لهم تحياته بواسطة مندوبيهم ، ويحيى العراق

٩ – يجرى تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية

١٠ وتبلغ هبذه القرارات أيضا للعكومات الاوروبية. ويشكر المؤتمر
 الحكومة الافرنسية شكراً جزيلا لترحابها الكريم بضيوفها

وقرر المؤتمر كذلك قرارات داخلية أخرى هي :

١ اذا لم تنفذ الفرارات التي أفرها هذا المؤتمر ، فالاعصاء المنتجون في لجان الاصلاح العربية يمتعون من قبول أي منصب كان في الحكومة العثمانية إلا بموافقة خاسة من الجميات التي ينتمون اليها.

تكون هذه الفرارات برنامجاً سياسياً للعرب العثمانين، ولإ يمكن مساعدة
 أى مرشح في الانتخابات التشريعية إلا إذا تعهد من قبل بتأييد هـذا البرنامج
 وطلب ننفذه.

٣ ــ المؤتمر يشكر مهاجرى العرب على وطنيتهم في مؤازرتهم له .

وقد حمل القرارات الأولى إلى وزير خارجية فرنباً وفد عن المؤتمر برياسة رئيسه فاستقبله الوزير بالترحاب، وألق تصريحاً اتضح منه للاعضاء أنه يريد اتخاذ عمل المؤتمر ومساعيه سبباً للتدخل في شؤون تركيا، فبادر أحد أعضائه بالرد على ذلك مؤكدا أن البلاد العربية لا تريد إلا تأييد فرنسا لها في مطالبها الاصلاحية، مع إخلاصها للدولة، وتمسكها بالجنسية العثمانية

وقد أرسلت جمية الاتحاد والترق مندوبا تركياً وهو مدحت بك شكرى للاتصال بالمؤتمر في باريس ، وقد تم الاتفاق بينه وبين أعضائه على ماياتي

- ١ يكون التعليم بالدورتين الابتدائية والتاثوية في جميع البلاد العربيـــة باللغة
   العربية ، ويكون بالتركية في الاقسام العالية .
- كون جميع رؤساء المصالح والموظفين، ما عدا الولاة، عارفين اللغة العربية.
   ويكون تعبين القصاة، ورؤساء الفضاء الذين ينصبون بارادة سنية في العاصمة.
   أما من عداهم من الموظفين فيعينون من الولاية.
- تترك ادارة الأوقاف الموقوفة للجهات الخيرية المحلية لمجالس الجماعات المختلفة
   تترك الأمور النافعة ( الأشغال العامة ) للادارة المحلية .
- مس يخدم المجدون في المناطق العسكرية القريبة من بلادهم؛ ويختار الجندالذين تدعو
   الحاجة الى إرسالهم الى اليمن وعسير بنسة عادلة من جميع أبناء السلطنة العثمانية.
- ٣ ــ مقررات المجالس العمومية تكون نافذة فيا هو مَن اختصاصها القائرني .
- ٧ -- يكون مبدئياً فى الوزارة ثلاثة من أبناء العرب، ويعين منهم عدد من المستشارين والمعاونين فى الوزارة، ويكون منهم اثنان أو ثلاثة فى كل مجلس من مجالس شورى الدولة، ومحكمة القييز، والمشيخة الاسلامية، وبقية المصالح الاحرى، ويكون منهم أربعة أو خسة على الاقل فى الدوائر المختلفة من كل وزارة.
- ٨ ــ يعين خمسة ولاة على الأقل من العرب، وعشرة متصرتين، وينصف الذين لم يرقوا منهم. ويعاملون معاملة زملائهم من موظنى الملاكية والحقائية والشرعية الترك.
  - ٩ -- يعين عدد من العرب في مجلس الشيوخ بنسبة اثنين من كل و لاية .
- ١٠ -- يستخدم منتشون اخصائيون من الأجانب فى كل ولاية بنسبة الحاجة وتحدد وظائفهم واختصاصهم بنظام خاص
- ١١ -- تكون المعلملات الرسمية في البلاد العربية باللغة العربية على أن ينفذ ذلك تدريجياً.
- وقد حمل المندوبالعثماني هذه القرارات إلىالاستانة ومعه أحد أعضاء المؤتمر بعد ذلك أعلنت الحكومة العثمانية عزمها على تنفيذ الاصلاحات، فاستصدرت بذلك إرادة سلطانية في ٣ اغسطس سنة ١٩١٣
- وقد ازتاح العوب لذلك وعدوه خطوة طية في سيل تحقيق مقاصدهم ولكن هذه الأصلاحات وقف تنفيذها نظرا لاعلان الحرب، وماحدث بعد ذلك من الجفاء بين العرب والدولة

مذکراتی فی نصف قرن جـ٤

وقدأطلعت حضرة صاحب السعادة عزيز على المصرى باشا على هذا الموضوع؛ فقال: « عقد هذا المؤتمر وأنا في بنى غازى ،وكنت قد استقلت من الجيش العثماني اثر انعقاد الصلح مع ايطاليا ، لاداوم على الدفاع عن بنى غازى ، وذلك بنا. على رجاء

عزيز على المصرى باشا

رؤساء العشائر، غير أنى أنذكر أن نسخ من قراراته وردت إلى مصحوبة بكتاب يمثنى على طلب تنفيذها من الدولة العثمانية وبقية الدول و ملا كان هذا الكتاب قد وصلى مع أخبار اندحار الجيوش العثمانية فى البلقان، ووصول البلقانين إلى صالحة، فاننى أجبت بأنه لا يمكننى تنفيذ هذه القرارات أو التفكير فيها، فى وقت انهز مت فيه الجيوش العثمانية هزيمة ترجع أسبامها في اعتقادى للاختلافات الحربية البرلمانية التي شتت آراء الجيش مع قوته .

وأرىأن واجبالعرب في الوقت الذي ﴿ هزم فيه الجيش العبماني أن يهبوا كرجل واحد

لدر. هذا الخطر، فيكسبوا بذلك ما يطلبونه، معارتياح اخوانهم العثمانيين وتقديرهم أما الاستفادة من هذه اللحظه الخطيرة أمام العدو المشترك فهي سياسة لاتتفق مع الشهامة الشرقية، الاخلاق السكريمة الموروثة في العرب

على أن أكثر هذه القرارات لم يكن مخالفا لرأي، وما نفرت مها إلا لظرو فهامن جهة ولا نعقاد المؤتمر في باريس ، مع ما هو معلوم من ميول فرنسا الاستعارية في سوريا ، ولان المؤتمر قدم قرارا أنه لوزير خارجية فرنسا، وهذا ما عددته خيانة للجامعة الشرقية وبسبب موقفي هذا أصبح المرحوم الزهراوي ضدى ، ولهذا أيضاً قررت انشاء وجمعية العهد ، لمنع تلاعب بعض السوريين واللنانيين مع الدول الاجنبية ، ولذلك كان عادها الضباط وكان أول موادها ما يأتي :

١ -- الاتراك من ستمانة سنة يقفون في المخافر الأمامية تجاه الغرب، فعلى العرب أن
 يكونوا احتياطيا لإمداد هذه المخافر . . . الخ

وقد كنت أمليها على اليوزباشي طه الهاشمي (الفريق طه باشــا الهاشمي ) فلما فرغت من الموادقال لى : وولماذا تجعلها سرية ؟ ولو أعلناها لفرحها الاتراك لان هذه الجمعية هي أضمن تشكيل للمحافظة على كيان الدولة . . .

## سينة ١٩١٦

المصربودد بختلفودد مع عباس بسبب محاولة انشاد حريرة — عيد الجاوس الخديوى — كيف عشت في السويسرة بعد انقطاع مرتى من مركبا — التحقيق مع احمد بك صادق وقضية الاُوقاف ضدى — حياد الخديو — تحابرات الخذيو مع الانجليز ومناوراء ووساطة ملك البلجيك — تسديد النقود الاُكمائية والحجز على مبلغ يوسف صديق — بين الحديو ورحال والوطنيين في السويسرة — العلاقات بين الحديو ورحال والوطنيين في السويسرة — العلاقات بين الحديو وحالة والوطنيين الحديو — مثولة فختلفة بين الحديو وحلفاته — القبض على يكن باشا وضبط أوراق الحديو — مثولة فختلفة

المصريون بختلفون مع عباس بسبب محاون انشاء جريدة :

عاولة إنشاء الجريدة : كان رجال الحزب الوطنى الموجودون بأوربا وفى مقدمتهم محمد بك فريد ، وكذلك الطلية المصريون فى سويسرة ، فكروا فى إنشاء جريدة تكون لسان حال للصريين فى أوريا ، وتدافع عن حقوق مصر ومصالحها ، وعقدوا اچتماعاً فى ١١ ديسمبر سنة و١٩١ لهذا الغرض ، وقرروا أن يطلبوا من الحديو مساعدتهم على إنشاء هذه الجريدة ، وسبق أن ذكرت فى مذكرات العام الفائت أن الحديو أخذ على فريد اعتقاده أرب خلاص مصر ، وحفظ حقوقها يكون بواسطة إنشاء جريدة .

وفى يوم ٧ يناير سنة ١٩١٦ حضر عندى يحيى الدرديرى افندى ومدكور افندى الطالبان ، ليستفهما منى عما [15 كان قد ورد لى مجنيف أوام بشأت طلب انشاء الجريدة ، فأخبرتهما بأتى ذاهب إلى لوزان لمقابلة الخديو وأجبهما بعد رجوعى

وفى ٨ يناير أبلغنى الدكتور سيد كامل، أن سموه لا يقبل أن ينفق مليا واحداً، لان طلب المساعدة كان فى صورة تهديد ؛ وقد حدث فى الجلسة التى عقدت لهذا الغرض أن حسين شيرين بك وضع جنابه ويوسف صديق باشا فى كفة واحدة حيث قال : وإن الخديو يساعد بمبلغ ، ويوسف صديق يساعد بمبلغ آخر » كما أنه قبل في هذا الاجتماع : وإن النقود متو افرة ، ولكنها تصرف في غير الطريق الشرعي وينتفع بها أناس لا فائدة منهم للخديو ولا للوطن ». وأن الحديو يقول : وإن مؤلاء الشسبان ( بما فيهم فريد والشمسي ) إما أنهم معمندون من الألمان ، أو لا . فني الحالة الأولى يستغنون عن تقودى ويأخذون من الألمان ؟ وفي الحالة الثانية كان يجب أن يطلبوا مني في أدب وخضوع ، لا في صورة تهديد كا حصل » .

وكذلك من الأسباب التي يقولها الحديو عن رفعنه المساعدة إنه إذا تجمت فائدة من الجريدة يكون سموه أسيراً للحزب الوطق، فيفعلون معه كما فعل الاتحادبون مع السلطان عبد الحميد في تركيا؟ وهذا علاوة على أنه لا يريد أن يعمل مع الطلبة بل مع الرجال الذين اعتاد العمل معهم .

وفى ١٣ يناير قابلت الشمسى بك ، فأنبأته برفض الحديو للساعدة وبالاسباب التي بنى عليها الرنض ، فقال : ﴿ إِنْ كَلَّمَ أَفْنَدَيْنَا إِنَّمَا هُو لَجُرِدُ التَّخْلُص } وحتى لو كان الالتماس على حسب ما يطلب لوجد حجة أخرى لعدم الدفع » . فقلت : ﴿ إِنْ السّاسى غير ذلك ، وأننا لو طلبنا مخضوع واحترام الآجاب الطلب ، وتقرر أَن نجتمع عنده فى الغد للبحث فى الموضوع بحضوره هو والاستاذ فهمى ؟ ولكنى لما توجهت وجدت هناك الدرديرى أفندى ، فاستأت لذلك وعجبت ، وقد قال لى الشمسى عند دخولى : ﴿ إِنّي كنت أَنكُم مع درديرى أفندى فى المسألة ، فتحدثت عن الاسباب التي أوجبت رفض الحذيو ، فننى لى ذكر اسم يوسف صديق واستدل على ذلك بأنه لا يعسلم عن المشروع شيئاً حتى يقال إنه مستعد للمساعدة ، وقال : ربما قيل هذا خارج الجلسة » .

ولما أخبرتهم بأن الخديو لا يريد العمل إلا مع الرجال الذين عملوا معه ، لا مع الطلبة مع اعتبارهم أعرانه وأولاده - حدثت مشادة يتى و بين الدرديرى ، لانه أراد أن يفسر كلاى بأن الخديو يحتقر الطلبة ، وهذا مالم أرده . فاستأت لهذا وهممت بالخروج ، لولا أن هدأتى فهمى والشمسى .

وعندئذ تناقشنا في أن يذهب الشمسي بك لمقايلة الحديو ، نائباً عن الجمعية ليطيب

خاطره وينفى ما علق به من ناحية الطلبة ، فرفض ذلك ، واستحسن انتظار رجوع فريد بك من الاستانة ــ وكان قد سافر اليها ــ ليذهب بنفسة

وهنا قام يميى الدرديرى وقال: وإذن سأجمع الطلبة وأخبرهم برفض الخديو الساعدة ، فقال الشمسى: وما رأيك ياباشا؟ قلت: وإذا جمعت الجمعية فيشرح لها الاسباب التي ذكرتها ويقول لها . وإذا لخديو يقول عن الطلبة أنهم أو لاده وأعوانه ، ولكنه مستاء من إهانتهم إياه ،

وقد خرج الدرديري غاضبا ، وخرج وراءه الشمسى ؛ ثم عاد فأخبرنى أنه أقنعه أن لا يقدم على شى. قبل أن يطلعه عليه . وهنا عتبت على الشمسى ابقاءه فى موعد حددته وعينت أشخاصه ، فاعتذر بأنه حضر بنفسه ؛ وكنت اعتقدغير ذلك ، وأفهم أن الشهمسى أحضره ليسمع منى ما أقوله

وقد خرجت أنا وفهمي فأقتعتمه بأن يحول دون تشويش الدرديري، وإثارته سخط الطلبة في هذا الوقت العصيب

توسطى بين رجال الحزب الوطنى والخديو: وفي ١٧ يناير استدعيت الدكتور سيد كامل إلى جنيف، واطلعته على كل ما حدث، وقلت: وإن الافضل هو انشاء هذه الجريدة ، فقال: وان كل سعى يا باشا منك أو بنى لدى الحديو لا يحدى، فيجب حضور فريد أو الشمسى للاعتدار أولا، والعرض بطريقة محترمة فريما يقبل الحديو، ثم قال: و وأنا أعمل في مسألة أخرى وهي انشاء صندوق تعاون لطلبة لوزان بأن يضع كل منهم فرنكا واحداً في الشهر، والحديو يدفع مساعدة لهذا الصندوق ومتى وصلنا إلى هذه النقطة ، تلتمس مثل هذا لطلبة جنيف ؛ ومن ثم يمكن انشاء الجريدة دون أن يحتمل الحديو تيعتها ؛ فاذا نجحنا في ذلك كان خيرا ،

وفى يوم ١٨ منه قابلت الشمسى فأخبرنى أنه أقتع الدرديرى بعـــــدم إثارة الطلبة , وأن ينتظر حتى يعرض التماسا من جديد فى صورة محترمة ، ويزيل ما علق بنفس الحديو .

وقد قال لى الشمسى.. وإن طالبا اسمه طاهر قدم من برلين الى جنيف لاستمالة الطلبة المصريين الى فكرة تأليف حزب برياسة الشيخ جاويش فى صالح سعيد حليم وأن رفض الحديو مساعدة الطلبة على اصدار الجريدة ربما مكن لطاهر فى نفوس الطلاب، وانفقنا ء أخبار لى الدكتورسيد كامل لمخاطبة الحديو فى ذلك وكتبت له

وفى يوم ١٩ منه وصل إلى خطاب منه هذا نصه: و وصلى جوابكم مخصوص مقابلة أخينـا على الشمسى بك لسعادتكم، ورجائه بأن تتوسطوا فى التماس أن يتفضل الجناب العالى فيجيب بالقبول على ملتمسهم، فاعتذرتم بصدم امكانـكم السفر، وقلتم له: وإن غاية ما يمكنكم عمله هو أن تمكتبوا لى، وأنا أعرض على الاعتاب هذا الالتاس بالصفة التي أراها،

« ولو أنى على الدوام أتمىأن أكون قادرا على أى سعى يعود بالنفع على إخواننا المصريين ، إلا أنى آسف غاية الآسف لآنى فى هذه المناسبة لا أستطيع أن أقوم بالسعى الذى تشيرون الله بأى حال من الاحوال ، لآن الظروف التى سبقت طلب هذا السعى من سعاد تسكم مباشرة ، لا تساعد فى مطلقا على عرض أى شىء بخصوص هذا الملتمس ، من تلقاء نفسى ، بل ولا عرض أية رسالة شفهية فى هذا الموضوع ، لذلك أرجو سعاد تمكم أن تعفونى من هذا العرض ، وفى الوقت نفسه أرجو أن تعقدوا بأنى أعرض على الاعتاب كتابة يريد أن يعرضها على بك الشمسى مباشرة بما يرغب ، إن شاء أن يفعل ذلك ،

فارسلت الخطاب مع الشيخ عبد الحميد تدا ليطلع الاستاذ فهمى، وعلى بك الشمسى عليه

وقد اطلع عليه الآخير أولا فتغيظ، وقال: «ان هذا إمانة لى، ثم رجع وقال: «ولكن عدم عرض الناس الطلبة بواسطة الدكتور سيد كامل يعد إمانة لهم وحدهم. وعليه سأنبي، الطلبة أن أفندينا يرفض ملتمسهم، ويكون شفيق باشا هو المسئول عن التتيجة ، و لما قال له الشيخ عبد الحيد : « إن الباشا مستعد لمحادثتك أنت والاستاذ فهمي ، أجاب ؛ وما دخل فهمي في هذه المسألة ؟ أما أنا فلا أذهب عند الباشا، وإن كان يريد مقابلتي فيحضر عتدي

ولما اطلع الاستاذ فهمى على الرسالة قال : « ان ما فيها لايشتم منه رائحة الاهانة، واستغرب غضب الشمسى . وقد ظل هذا لا يزورنى عدة أيام ؛ وأخيرا حضر عندى ، واتفقنا على أن نجمع كلتنا لازالة ما بنفس الخديو ، وإعادة الطلب ، وأرسلت بذلك رسالة الى الدكتور فجاءنى الرد التالى منه :

وأحيط سعادتكم علماً أن رسالتكم وصلتى، ولا أخنى عن سعادتكم أننى

دهشت لقبول فهمي أن ينضم إلى على الشمسي ، ويشترك معه في مسعى لم يشترك نى الاجتماعات الموجية له ، وخصوصاً في اجتماع ١١ ديسمبر الماضي . على أن فهمي رجل مستقل، وله حرية واسعة، يقدر استقلاله في اختيار الطرق التي بجب أن يسلكها ؟ ولكن دهشتى كانت أعظم لما رأيت أن سعادتكم أيضا قبلتم الانضهام مع الاول والثاني لعرض الملتمس المعلوم على أعتاب الجناب العالى . ووجه دهشتي رِأَجِع إِلَى ثَلَاثَةَ أَسِبَابِ : الأول ـــ أَنكُم كُنتُم خَارِجِينَ عَنهُم بِالْأَمْسِ، وأنتُمْ آليوم تقبلون أن تنكونوا معهم فى نفس النقطة التى اعتبدوكم فيها من الحوارج ﴿ الثانى ـــ أنكم كنتم الواسطة في سماع مطالب فريد بك ومرْ. معه عقب هذا الاجتماع ، وكمنتم الواسطة في تبليغهم نطق الجناب العالى في هذا الموضوع ، ولم بطرأ مايدعو إلى تغيير صفة هذه الوساطة بقبولكم الانضهام اليوم إلى من كنتم واسطة لم بالأمس. الثالث \_ هو أن رفض الجناب العالى كان مبنياً على سبين تعلونهما، وأظن أنه ما دام في نفس سموء أثر للاستياء من العرض الأول فلا يسع سعادتكم أنَ تنضموا إلى من كانوا سبب هذا الاستياء ، ولو أن رغبتكم من هـذا الانضهام طاهرة، وهي حبكم أن يكون المصريون جميماً يداً واحدة ــ أنا أحب أيضاً أن يكون المصريون متحدين ؟ ولكن المسألة ليست مسألة اتحاد المصريين أو افتراقهم، إنماهي أن الجناب العالى استاء شديد الاستياء من الطريقة التي طلب بها من سموه دفع نقود إلى محمد بك فريد و من معه ، فانه لم يلاحظ في هذا الطلب ؛ أو لا ـــ الاحترام الواجب لمقام سموه ، حتى أنهم جعلوا يوسف صديق في مقام الجناب العالى من جهة طلب الاعانة منهما على السواء. ثانيا \_ إن الطلب جا. في صيغة تهديد مبني على واقعة ظهر كذبها ومتمانها . فقبل تجديد السعى للحصول على الممال بجب ألا ننسي استياء الجناب العالى، بجب ألا ننسي ضرورة إزالة ما فى نفس سموه من أثر هذا الاستيام وإزالة هذا الآثر لا يمكن في اعتباري الشخصي أن تكون، مادام على الشمسي ينكر أنه لم تحصل أية إشارة في اجتماع ١١ ديسمبر تفيد مساواة يوسف صديق بالجناب العالىٰ، ولا يمكن خصوصاً أن تكون مادام فريد بك الذي أشاع بين الطلة هذه الواقعة المكذوبة لم يقل كلة منالواجبأن يقولها في هذا الخصوص. أنتم سمعتم أن على الشمسي قال : • إن فريداً أخطأ في إشاعة هذه الواقعة المكذوبة ، وسمعتم منهُ قوله: وإن الدردىري بأسف لما حصل منه ، ولعلكم تسمعون منه اقتناعه بأن مساواة يوسف صديق والجناب العالى حصلت قعلا في الجلسة بشهادة الشيخ عبد الحميد إمام

على الشمسى وخلافه ، إنما هل يكنى أنكم تسمعون ذلك ؟ ألا تكون أول خطوة واجة \_ إن كان الشعور بوقوع هذه الاغلاط حقيقياً \_ أن يكتب مثلا على الشمسى إلى الجناب العمالى كتابة صريحة تفيد الاعتذار عن هذه الاغلاط بصفة صريحة والتماس أن يكون سعوه راضياً ؟ أظن حصول الرضا من الجناب العمالي هو الاساس قبل عرض أى شيء على سعوه ، وأظن أن طلب هذا الرضا لا يمكن أن يكون من قبل سعادتكم ، ولا من قبل فهمى ، ولا من قبل ؟ إنما يكون فقط من قبل فريد وعلى الشمسى اللذين كانا سبب اجتماع ١١ ديسمبر . ومع هذا أعرفكم أن هذا هو رأيي الشخصى ، بدليل أنني تسلمت وسالتكم ووددت عليها في الحال ، .

وقد أرسلت إليه بالرد يوم ٢٧ يناير وقلت فيه : إن الذي قلته في كتاباتك معقول، فصحيح أن الالتماس كان خالياً من صيغة الاحترام، وكان يشتم منه واتحة التهديد، وصحيح أن الالتماس كان خالياً من صيغة الاحترام، وكان يشتم منه واتحة الاستياء من نفس سموه، إنميا لكوني أمرت بتبليغ الرد على هذا الالتماس فعلى الشمسي رجاني أن أكون واسهطة خير في تبليغ ولى النعم أن مسألة يوسف صديق الشمسي رجاني أن أكون واسهطة خير في تبليغ ولى النعم أن مسألة يوسف صديق لم تحصل، وأنه لم محصل في جلسة الاجتماع القول بأن النقود موجودة ؛ ولسكن لا تصرف في وجهها الشرعي، الذي ينفع الخديو وينفع البسلد ؛ وقد رجاني الشمسي أيضاً أن أسعى في إزالة هذا الاشتياء، والوصول إلى تنفيذ المشروع حتى الشمسي أيضاً أن أسعى في إزالة هذا الاشتياء، والوصول إلى تنفيذ المشروع حتى لا يفلت الطلبة من يدنا ؛ فاذا كنت أفضيت إليك بهذا الالتماس لتبليغه فذاك لا تني وصوله أطلعت الشمسي بك عليه ؛ وقد تميز منه غيظاً واعتبره رفضاً، وقال : واله سيبلغه للطلبة وأنني مسئول عن النتائج ، وعلى رأى المثل العامى ، ماناب المخلص واله تقطيع هدومه .

وليس لك الحق في دهشتك منى ومن قهمى، لاننا نحبذ المشروع، فأنت تعلم رأيي فيه، ولا بد أنك علمت أيضاً من فهمى في لوزان رغبته في هذا العمل؟ إنما لا نريد أن نشترك في التماس الطلبة لآن فهمى قال عنبد وجوده في الجلسة التي جمعتى بعلى الشمسى والدرديرى إنه لا يضم صوته إلى صوت على بك في عمل التماس جديد، لآنه لم يشهد الاجتماع ولم يكن بين المندوبين . إنما الذي نرغب فيه أن يساعد أفندينا في إنشاء الصحيفة بأية صفة كانت ، إما بأن تتولاه جمعية مصر بلوزان ، أو الدكتور

سيد كامل ومحمد يكن (وكان قد حضر من الاستانة والتحق بالخديو في السويسرة) أو أجنى بمساعدة المصريين ، حتى لايقال : وإن أفندينا لم يعمل عملا في صالح مصر ، هذا هو رأى . وليكن بي غلمك أنني أعتبر المخاطبة انتهت . فلا أقابل الشمسي ، ولا أول له شيئاً في هذا الصدد

وفى يوم ٢٣ منه زارنى الأستاذ فهمى فقرأت عليه رسالة الدكتور سيدكامل فقال: وإن الذي أفهمه من ذلك أنهم ربعنى الخديو) لا يرغبون فى الانفاق على جريدة ولهذا لاجدوى من تكرار الطلب بعد الآن ، فأخبرته بملخص إجابتى على هذه الرسالة ؛ ومنها يتضع أنى قطعت الكلام في هذا الموضوع .

عيد الجلوس الحميرى: في يوم ٨ يناير سافرت إلى لوزان لحصور الاحتفال الذي عزمت الجمعية المصرية بها على إقامته لمناسبة عيد الجلوس الحنديوى؛ ولفيت في القطار الاستاذ فهمى، والدكتور زاهر، والشيخ عبدالحيد ندا، وتوجهنا إلى فندق لوزان بالاس فاستقبلنا هناك منصور افدى القاضى رئيس الجمعية

وكان المدعوون نحو الثلاثين من مصريين وأتراك وعجم ، وبعض زؤساء جمعيات الطلبة الاجانب في لوزان ، وكان من بينهم أربع سيدات أفرنجيات ؛ وحضر كذلك جلال الدين باشا ، ونشأت باشا ، وثريا بك ، والاخيران من الالبان المنتمين للخديو ، ومكاتب ألماني اسمه موسيو فروم

وقد جلسنا على موائد صغيرة أربعة أربعة ، وتناولنا الشاى ، وبعدذلك عزفت الموسيق بالسلام الحديوى فاستقباناه وقوفاً ؛ ثم عزفت بأدوارشرقية أخرى تخللها خطاب رئيس الجمعية باللغة الفرنسية ، وخلاصته : عدم الاعتراف بالانقلاب الذى حدث في مصر ، وأن السلطان حسين كامل يعتبر غاصباً لمركزه ، وأن الامة المصرية تنتظر بفروغ صبر طرد الانجليز من مصر على يد الجيش العالى ، ورجوع الحديو عباس حلى الثاني إلى عرش مصر المستقلة تحت سيادة الدولة .

كيف عشت فى السويسرة بعد انقطاع مرتبى من ركيا: سبق أن ذكرت فى سنة ١٩١٥، ما تم فى تقرير الدولة مرتبات لرجال الحاشية المقيمين مع الحديو بعد انقطاع مرتباتهم من مصر

وفي يوم ١٠ يناير سنة ١٩١٦ وردت لي رسالة من توفيق بك فهمي الياور

بالاستانة ينبئنى فيها أن الاتراك قرروا قطع نصف مرتبى . وأنه بذل المساعى كتابة وكلاماً لصرفه لىكاملا فلم يفلح ؛ وطلب منىأن أخاطب طلعت باشا فى هذه المسألة ، لانه الرجل الوحيد الذي تجدى كخاطبته فى الموضوع

وقد صدر قرار عام يوم ٢٤ يناير بعودة جميع المصريين المقيمين فى أوربا إلى الاستانة وإلا قطعت المرتبات التى تدفع لهم من خزانة الدولة، وكان الغرض من ذلك اجبارهم على العودة، والانفضاض من حول عباس؛ وبذلك يضطر هو إلى العودة؛ وكنت إذ ذاك لا أستطيع الرجوع لأن وجودى فى بلد محايد ضرورى كى تتسنى لى مراسلة المحامى عنى في قضية الاوقاف ضدى ( وسيأتى ذكرها تحت عنوان خاص)

وفي يوم ٢٨ يناير سافرت إلى بررن وقابلت سفير الدولة بها ، وهو

فواد بك سلم المصرى، الذى عين حديثاً؛ وكان من تلاميذى في المدرسة العلمة، وأطلعت على المسألة، ورجوته أن يطلب لى مهلة شهر أو شهرين حتى تنتهى القضية؛ فرد قائلا: • و لماذا ياباشا تكلف نفسك عاطبتى تليفونياً أو بالبريد؟ ما غطبتى تليفونياً أو بالبريد؟ فقلت: • اننى جئت الازورك أو لا فشكر في ووعد بارسال برقية بطلى ووحد على الملم؛ وقال: انه إنما و يا الملى المعاملة الجدر بسفراء



فؤاد سلم بك

الدولة أن يعاملوا بها رجّال الخديو . نما دلني على أنه غير منضو إلى لوا. الصدر في مناوأة عباس

وفى يوم ٣٠ منه سافر عديلى مظهر بك قنصل جنرال الدولة فى فارس سابقاً إلى الاستانة، فسلمته خطاباً إلى طلعت باشا ألتمس منـه صرف مرتبى كاملا مثل زملائى، لاننى أعتبر نفسى مديراً للا وقاف الخديو بة وفى يوم ٢٧ فبراير وردت لى رسالة من عديلى بأنه خاطب مستشار الخارجية بشأن إعطائى مهلة شهرين، فوعده أن يخاطب الناظر لعرض المسألة على مجلس النظار

وفي يوم ٢٨ أبلغى أن المجلس لم يوافق على طلمي، وأن الرفض بلغ إلى فؤاد بك سليم، وأن الأصوب هو التعجيل بالعودة إلى الاستانة

فرددت عليه يوم ٣ مارس قائلا : . إن السفير فى برن لم يخبرنى بمسألة رفض طلى ، وأن قرار العودة ربما كان لا يشملني وإلا لأبلغني ذلك »

اتفق معی ابراهیم اده بك أحد الیاوران في جوقلی أن یدفع لی مبلغ ثلاثین جنیها شهریا ؛ وأن مصرمن ما لی بها. مصرمن ما لی بها. بك فهمی وفی یوم ۲

وفی یوم ٦ مارس قابلت الدکتور سید کامل فی لوژان ، فسمعت منه أن الخدیو یأخذعلی



ابراميم أدهم بك

مقابلتي لسقير الدولة في برن مع أنني أكبر منه مقاماً ، تم قال : , وأنا أعتقد الرب الخديو لا يتأخر عن مساعدتك مالياً إذا قطمت الدولة مرتبك ، فقلت : وإن القليل يكفيني مع عائلتي وأنا أقنع بألف فرنك في الشهر مع مبلغ الستين جنيهاً

الذى استبدله من ابرهيم بك أدهم وتوفيق بك فهمى ، وأنا لا أطلب من سموه شيئاً إلا إذا تأكدت من قطع مرتبى ،

وذكر لى أن سبب قطع نصف مرتبى، أن عارف باشا قدم بياناً بأسماء حاشية الحديو، وأمام اسمى كلمة (متقاعد) وأنه من أجل ذلك يصعب إعادة صرفه كاملا وفى يوم ١٢ ابريل وردت إلى برقية من توفيق بك فى الاستانة بأن الاتراك قطعوا مرتبى لاننى لم أرجع ؛ فاستأت لذلك القرار بعد ماعلموا عذرى فى البقاء بالسويسرة . . .

وقد أرسلت إلى الخديوهذه البرقية ، وقلت له : ﴿ إِنِّي ٱلتَّجِيءَ إِلَى سَمُوكُم بَعَـَدُ انْقَطَاعَ مُرْتَىِ ، و فقرر لى مبلخ ألف فرنك في الشهر .

وفى يوم ٣ يوليو وردت إلى رسالة من يكن باشا يقول فيها : « حسب ماصدر به النطق الكريم مرسل لاخوتكم طى هذا مبلغ وقدره خسمائة فرنك ، فأخذت المبلغ وأنا فى دهشة لافتطاع نصف المرتب الذى قرره لى الخديو ، وأخذت أتساءل عن السر فى هذه المعاملة .

وفى يوم ٦ منه قابلت الدكتورسيدكامل ، فأطلعته على هذه الرسالة ، فتأثر جدا وقال : ، يخيل إلى أن أقول للخديو : أنا لست فى حاجة إلى مساعدتك إياى وأتركه ، فهونت عليه الآمر ونصحت له بالصبر

وقد استطعت أن أعبش مع حرمى وأولادى بمبلغ خمسهائة الفرنك وستين الجنيه المستبدلة مضافاً إلى ذلك مبلغ خمسين جنيهاً سمحت السلطة بترتيبها لحرمي من إيرادها في مصر

النحقيق مع احممر بك صادق وقضية الاوقاف صدى: فى يوم ٢٨ فبراير منالعام الماضى (ونحن بالنمسا) علمنا أن احمد بك صادق حضر إلى ايطاليا من مصر بعد أن قبض عليه، وأطلق سراحه؛ وقد رغب الخديو أن أسافر للا ماطة بما لديه من المعلومات، فسافرت إلى روما، وقابلته، وذكر لى أنه حبس نحو ثلاثة أشهر قاسى فيها العذاب؛ خصوصاً أيام حبسه بسجن الاستثناف فى غرفة صغيرة فيهـا فتحة بالسقف للا طاءة ، وأرضها أسفلت ، وقداستحضر سريراً بالاجرة وكوز ما. للشرب وغسل يديه ووجهه .

وكان سبب حبسه زيارة شيخ العرب حمد أبوسلطان له فى منزله ، وكان الخديو كلف صادق بأن يرسله للا ُستانة ؛ وحقق معه أو لا هارفى باشا ثم فليبيدس ؛ وكانا يطلبان منه أن يعرفهما بمعلوماته عن الخديو ، فلم يخبرهما بشي.

و لما أرادت السلطة العسكرية إخلاء سبيله ، طلبت النيابة إبقاءه محبوساً علىذمة التحقيق في الأوقاف .

وكان طلاماس بك ومعه انجليزى آخر من المالية قد فتشا حسابات الأوقاف، وقدم ابرهيم يوسف افندى رئيس الحسابات بها كشفين : أحدهما بالمبالغ التي صرفها أحد بك صادق لنفسه لتوصيلها إلى محل لزومها، والثاني بالمبالغ التي صرفها أنا (شفيق) بالأمر، وابتدأ التحقيق معه في الكشف الأول، وكان يلوح له أن الغرض هو الوصول إلى معرفة ماإذا كانت هذه المبالغ قد صرفها لنفسه، أولغيره ومن هم، وفي أي شيء؟

فلما أبرز المستندات على أن البعض تسلم أشخاص ، والآخر تسلم الخديو لصرفه بمعرفته ، في إحسانات أو على المهاجرين بدون إعطاء إيصالات من سموه ، سئل عن هذا الاهمال ، فأجاب بأن العادة من وقت إنشاء الاوقاف الحديوية جرت بهذا ؛ ووجد المحققون فعلا أنه في إحدى سنوات إدارة خيرى باشا صرف لنفسه . . .

وقد كان فى إحدى جلسات التحقيق ابراهيم بك نصار المحسوب على السلطان حسين، فرض احمد بك قائلا: ، حط كله عليه ، يعنى الخديو ، وقبل أن يبرز احمد بك المستندات ، قال المحققين : وإن أوجه صرف هذه المبالغ معلومة لرئيس الحسابات لآنه كان يأخذ مذكرة عن كل مبلغ بناء على اشارة شفيق باشا، ، ولكن ابرهيم افندى يوسف أنكر حالفاً بالطلاق ، غير أنه من حسن حظا حمد بك أنرئيس النيابة المحقق وهو ، محمد زكى الابراشى ، (باشا) فى أثناء تفتيش منزله عثر بين أوراقه على مذكرة بهذه المبالغ ؛ وبعضها بخط ابراهيم افندى المذكور ؛ فنبت للحققين أن رئيس الحسابات لم يقل الحقيقة

ويقول احمد بك : أن طلاماس في جانبي (شفيق) وأنه يعرف أنى مدقق . وقد كنت أود لو عرفت ما حواه كشف المبالغ المدعى جا على لاجيب عنه . وأنا فى أوروبا ، فإن المبلغ كله هو ١٨ ألف جنبه . وقد دل أحمد بك على أوجه صرف أغلبه ، والبعض الآخر دفعته بالامر من الفوائد التي كانت الاوقاف تتقاضاها من بنك دى روما ، والبنك الشرق الإلماني ، في مطلوب البنك الأهلى واللاند بنك عن ديون المرحوم الشيخ على يوسف بضائتي

وفى يوم ٢٣ يناير سنة ١٩١٦ وردت الى جريدة الاهرام الصادرة فى يوم ٢ منه ، فقرأت فيها أن الاوقاف السلطانية (الاوقاف الخاصة الحدية سابقاً) وفعت دعوى مدنية أمام المحكمة المختلطة على الدائرة الخاصة لسمو الحديو السابق فى شخص الحارس القضائى عليها وهو موسيو جانيه مدير البنك العقارى المصرى، وضد أحمد شفيق باشا مدير تلك المصلحة المابق ، طلبة الحمم عليهما متضامنين بأن يدفعا مبلغ ٢٠٧٦ جنبهات و ٢٦ مليا قيمة ما سحباه من حزانة تلك المصلحة مدة إدارتهما لها . من ذلك مبلغ ١٩٨٦ جنبها و ٧٦١ مليا سحبت بمقتضى اذون صرف موقع عليها من شفيق باشا لغاية ٢٠ أغسطس سنة ١٩١٤ يوم سفره الى الاستانة ومن ذلك مبلغ ٠٥٠ جنبها سحبها الباشا من بنك دى روما في ١٥ ديسمبرستة ١٩١٢ وهو قيمة فوائد أموال الاوقاف الخصوصية المودعة في ذلك البنك .

وفي يوم ٢٧ منه قرأت في الأهرام أن خيرى باشا وحسين محرم باشاكانا متهمين جنائيا : الأول عن مبالغ صرفت من الاوقاف الحديوية . والثانى عن مبالغ من دائرة سبف الدن التي يديرها . وقد حكم ببراءة الائنين

ونى يوم ١١ ابريل وردت لى رسالة من المحامى عنى محمد بك يوسف ، بأن المنظور أن تحكم المحكمة في صالحي . وأن هناكفرقا واضحاً بين قضيتي المدنية ، وقضيتي خيرى وحسين محرم وهما جنحتان .

وسيرى القارى. فيما بعد نتيجة هذه القضية

ميار الحمد بر : كان الحديويتخوف كثيرا من مصادرة الانجليز لآملاكه بمصر، وكان هذا من أهم الاسباب التي دعته الى الخروج من النمسا إلى سويسرة ، ليكون في بلد محايد . وبعد ما أقام في جنيف انتقل إلى لوكارنو ، وامتنع عن مقابلة رجال الحزب الوطني، وعن مساعدتهم في إنشاء جريدة كما سبق وفى يوم ١٢ فبرابر نشر الشيخ « على الغاياتى » فى صحيفة « لاتربيون » حديثاً عزاء إلى أحد رجال الحاشية ، خلاصته : الن الحديو ترك الاشتغال بالشئون السياسية واعتكف فى لوكارنو بعيداً من رسل أنور باشا ، والامبراطور غليوم ، ورجال الحزب الوطنى .

وفى يوم ١٦ منه أجتمعت فى منزل لبيب معه هو والشمسي وفهمى، وتحادثنا فيماكتبه الغاياتي واتفقنا على أنه ضار بالحديو، وبنا نحن المشتغلين معه؛ وقررنا إرسال خطاب إلى سموه نلتمس فيه تكذب هذا الحديث المزعوم.

وكنت أعتقد أن هذه الكتابة موعز بها من الحديو نفسه، وقد صرحت بذلك للدكتور سيدكامل ببنى وبينه ، لأننى كنت قد عرفت أن الحديو يسعى فى الانفاق مع الانجليز (كما سيأتى فى فصل خاص ) .

وفى يوم ١٧ حادثتى الدكتور تلفونياً ؟ وأخبرنى أنه عرض رسالتنا على الخديو فتكدر ، لأن الاخوان بمجرد أن يسمعوا أو يقرأوا شيئاً يعتقدون صحه ؟ مع أن سموه بعيد عن مراكز القيل والقال ؟ ووجه اللوم إلى الدكتور لأنه عارض من قبل فى استمالة الغاياتى قائلا : « إن الغاياتى هو رجل لم يكن راغباً فى انضام الحديو لا للا تراك ولا اللا ملان ، وكان يود إن لم يكن مع الحلفاء فيكون على الحياد فبحفظ عرشه وأمواله . وإن سموه يقول : « طبعاً إن شفيقاً لم يحدثه وجلال الدين ويكن وسيد كامل والشيخ محمد عثمان والبشرى لم يقابلوه ، وهؤلاء هم الحاشية ؟ وسموه يأسف لأن الاخوان فكيف ينسب الغاياتي لاحدهم هذا الحديث ؟ » وسموه يأسف لأن الاخوان لا يشتغلون ولا يعملون شيئاً ، حتى لاستمالة الغاياتي .

فقلت له « إن الاخوان لا يريدون أن يعملوا شيئاً قبل أن يعرضوا الآمر على الجناب العالى ؛ ولهدا طلبوا مى الكتابة إلى سموه . وما دام يقول بأن أحداً من حاشيته لم يتحادث مع الغاياتي فيمكننا أن تكذب الحبر» . قال : « أفندينا لم يأمرنى أن أقول لك يا باشا أن تكذب الحبر ، إنما قال لى ما سمعته منى » . فوعدته بأن أبلغ الاخوان بما عرفته منه ( إنما فهمت من فحوى كلامه إن سموه لا يريد أن أكذب مقال الغاياتي ، وإلا لأمر صراحة بأن أرسل التكذيب منى) .

وفى يوم ١٩ منه قابلت الاخوان الثلاثة ، وأخبرتهم بما سمعته من الدكتور

سيدكامل، فرأوا أن التكذيب واجب، إما من الخديو أو أحد رجال الحاشية. ولم يوافقوا على فكرة استحضار الاستاذ الغاياتي لاستهالته.

وظهر من حديثهم أنهم يعتقدون أنه كتب بايعاز من الحديو نفسة ليكتب ماكتب، بقصد التقرب للانجليز؛ وأخيراً اتفقوا على أن أكتب إلى الدكتور سيدكامل أنهم إنميا طلبوا التكذيب لان الغلياق يعزو هذا الحديث إلى أحد رجال الحاشة، وأن التكذيب لايكون إلا من أحدهم.

وفی المساء حضر عندی عبد الله البشری لیعرف ما تم بینی و بینهم ؟ فأخبرته به وسلمته الرسالة التی کتبناها ، فلم یرد لنا رد بالتکذیب

وفى يوم ٦ مارس دعابا الخديو إلى مقابلته فى لوزان ، وكأنه أراد بذلك أن يننى ما علق بأذهاننا ، من أنه قرر الابتعاد عن رجال الحزب الوطنى ، ويقنعنا يكذب ما ادعاء الغاماتى!

كابرات الحديو مع الانجليز ومناوراته ووسالمة ملك البلجيك

سفير ألمانيا على علم بالمختابرات: زرت سفير ألمانيا في يوم ٢٤ يناير فوجدت عنده معلومات فحواها أن الحديو يسعى للمخابرة مع الانجليز؟ ولم أكن أعلم شيئاً عن ذلك. ولسكن في يوم ٣٠٠ منه ، قابلت اغاطون بك الارمني وهو أحد كبار المزارعين بمصر ومن المتصلين بالحديو؟ ودار الحديث بيننا عن الشؤون الحاضرة فعلمت منه أن سموه كان قد كلف باغوص نوبار باشا أن يسمى لايجاد التفاهم بين سعوه و بين الانجليز ، وأن باغوص لم يقم بذلك نظراً لوجود علاقة بينمه و بين السلطان حسين ، ويخشى أن يتهم بأنه يدس له الدسائس ، وأن الحديو مستاء منه من أجل ذلك .

وآبدى أغاطون بك رأيه لى بأن الاصوب هو إطلاع السلطان حسين على الامر قبل قيام باغوص بأى عمل، وعظمته لا يكره سعياً من هذا النوع، وأن الواجب هو أن يقيم الحديوكما هو الآن فى بلد محايد، ويمتنع عن الاختلاط برجال الحزب الوطنى حتى تنتهى الحرب. وبعد ذلك يفاتح الانجليز فيا يريد. أما الآن فهم مشغولون بالحرب عل كل شيء آخر.

ولما سمعت هذا الكلام تألمت في نفسي لما علمت بمساعي الخنديو ، وفهمت

لماذا خرج للسويسرة ، ولماذا أنى أن يعاون الطلبـة ؛ وابتعد عن فريد والشمسى وسواهماً ، وأقام في لوكارنو بعيداً عنهم ؛ ولم يكذب ما كتبه الغاياتي من أنه يقم على الحياد بعيداً عن رسل الألمان ورسل أنور باشا

, كذلك لم أستبعد أن يكون حبيب لطف الله الذي قابل الخديو في جنف، قد عاد إلى مصر لاجل هذا الغرض، كما سمعت ذلك من قنصل ألمانيا

وقد قابلت على الشمسي يوم ٣١ منه ، فأخبرته بما فهمته من حديث أغاطون بك فسأل: وما غرض الخديو من ذلك؟ فأجبته: أنه نصح له باتباع هذه الطريقة. فقال: . لا بأس فهذا ربما كان أفضل في مثل هذه الظروف المضطربة ،

عباس بحدثني عن مساعيه الحفية : وفي يوم ٢٤ أبريل خلوت بالخديو ففتح لي قله ، وحدثني عن مساعيه الخفية فقال : ونحن يا شفيق اشتغلنا من شهر ينابرالماضي





حبيب بك لطف الله

وقد تمكن حيب لطف الله من الخروج والسفر ( لأن انجليز مصر فضلوا أن يتكلم في مشروع الوفد مع حكومة لوندره ) ولكونه يعرف ملك اسبانيا فها هو ذا الآن معه في نزهة ؛ وقد أرسل إلى بواسطةُ نظارة الخارجية الاسبانية خطابًا على بد السمير فهرن، فكتبت أطلب منه الحضور إلىهنا ، فوعد ولم يف فعلت أنه تصعب عليه ذلك ، وقد أظهرت لسموه استحساني

مذکراتی فی نصف قرن جـ٤

لما قاله، فاستمر قائلا: و ولما راجعنا سفير انجلترا في برن للوصول إلى حل مرض يئاسب مركزى، طلب أن أنزل كتبابة عن عرش مصر بين يديه، كأنه يريد أن يضع السكين على رقبتى من الآن؛ فرفضت ، لا لا ننى أطمع في رجوعى إلى عرشي ولو كان النصر حليف الألمان والاتراك ، لاننى لا آمن لجم ، أما إذا كان النصر حليف الألمان والاتراك ، لاننى لا آمن لجم ، أما إذا كان النصر حليف الانجليز فلا أقبل الحماية ، لاننى حكمت ثلاثاً وعشرين سنة بدونها فلا أطأطي، رأسي لها؛ ولكنى أحفظ هذا العرش لابنى، فإنه لم يتقيد إلى الآن بأى (régime) نظأم ، فإذا تمكنت من ذلك ، وعرض عليه العرش فهو وشانه في قبوله أو رفضه

وساطة ملك البلجيك لحفظ حقوقه المادية: وقد فكرت في وساطة محب للمتجالفين، وهو ملك البلجيك على يد سفير بلجيكا سابقاً في الاستانة؛ وكنت قابلته؛ فأرسلت إلى الملك أقول: وانني أردت أن أسوى حسابي مع انجلترا، ولكنهم يريدون وضع السكين على عنق، وطلبت منه أن يساعدني لدى الانجليز، ولما برح سفير بلجيكا إلى الهافر لم يحد ناظر الخارجية، ثم قابله في باريس، ولكنه خشى أن يكون في الخطاب شيء يسوء الانجليز، فلم يرد أن يقدمه قبل التحقق مما فيه؛ فأرسلت له مذكرة تفصيلة عنه، حتى يعلم الاشيء فيه يستوجب الملاحظة؛ وهأ نذا أنتظر أن يأتي الرد،

وقدفهمت أن اهتمام الانجليز بمسألة عرش سوريا، وتركهم حبيب بك لطفالله يسافر حرآ، ويتحدث في هذا الموضوع الخطير ،كان مناورة منهم ليطمعوا الخدبو في عرش سوريه، حتى ينالوا غرضاً آخر كانوا يبحثونوراءه، وهو حمله على التنازل عن عرش مصر .

وقد قلت لسموه : ﴿ إِنه يحسن أَلا يَفْكُر فِي أَمْ التَّازِلُ لَانه السلاح الوحيد الذي يملكه الآن فاذا أخذه الانجليزمنه لم يعودوا يهتمون به وكذلك يخسر عطف الالمان وحلفائهم ، ولايعودلمسألته أهمية عندهم حين يصبح فرداً من الأفراد ،

فوافق على ذلك وقال : «لقد أخبرتهم أنى لا أتنازل إلا إذا ضمنت مركزاً سياسيا ( يعنى عرش البلاد العربية ) وإننى هددتهم باستخدام السلاح الدينى ، فقلت ، لقد وضعت البرغوث فى آذانهم ، !

شروط الانجليز: وفي يوم ١٠ مأيو أرسل موسيو بارودي مراقب البعثة

المصرية في سويسرة بأن جهة غير رسمية طلبت منه العمل للتوفيق بين مصلحة الخديو ومصلحة انجلترا ، فأرسلني سموه لمحادثته .

ولما قابلته أبدى لى أن الوقت مناسب الآن للمخابرات قبل انكسار الالمان، لانهم إذا انكسروا فى وإيفردون، كماهو المنتظر، فان الحلفاء لايهتمون بعدها بالحديو ولما سألته: ما الذي بحدث الآن لو أن سموه لم يتقرب للحلفاء؟

فأجابنى بأنه من المنتظر في هذه الحالة مصادرة أملاك الخديو وأمواله، بخلاف ما إذا اتفق معهم فانه يأمن عليها ، وتخصص له مرتبات سنوية ؛ وإذا أصاب أملاكه في تركة والصلمان ضرر فان انجلترا تعوضه عنها .

فسألته : هل يعتقد بنجاح هذا المسعى ؟ فأجاب بالايجاب .

فسألته عن الجهة التي كلُّفته بالخمارة ، فراوغ وأخيراً قال : , إنه يعمل بصفة شخصية خدمة للخديو ، لأنه مذكان موظفاً في مصر كان يعطف عليه ،

فأخبرته أن مساعى من هذا النوع فشلت ، لأن السفير الانجليزى في برنطلب من الخدو أن يتنازل عن عرشه كتابه.

فأجابني : إن هذا السفير لايعرف الذوق والمجاملات السياسية فلا عجب إذا فشلت المساعى .

فسألته عن كيفية فتح المخابرات؟

فقال: وأن يرسل السفير للجناب الخديوى يقول له. و إنه علم أن سموه حضر الى بلد محايدلينخابر مع حكومة انجلترا، وأنه يقبل الاعتراف بالانقلاب، وبسلطة السلطان حسين، فيرد الخديو بأنه قابل لما جاء في الكتابة المذكورة، وطبعا تبقى هذه المخابرة الكتابية سرية لايطلع عليها أحد،

فاعترضت على تبادل الخابرات كتابة منالآن ، وسألته : لماذا لايكونذلك بعد الحرب؟ قال : وأخشى أن يفوت وقتها أما الآن فالفرصة مناسبة ،

وقد رويت ليكن حديثى مع بارودى فاستعاده ثانية ، وسألنى عن رأيي فيما إذا كان مكلفاً من قبل السفارة بهذه المخابرة ، فقلت : . لا أظن ، وإنما يريد أن يتوسط ليحرز جائزة من الانكليز ، ويكبر فى عيونهم فينال تقدما ، وإنهم ليقبلون كل شى. يعمل بأية واسطة مادام فى صالحهم ؛ والذى يقوله بارودى هو ولا شك في صالحهم لأنه عد الصلح يجرى ذكر مصر ، فيبرز الانكليز اعتراف النحديو بالانقلاب ، قال: وأما التنازل فانهم لا يرغبون أن يكون صريحاً فى الكتابة النى يعطيها أفندينا، لأن الاتراك لا يعترفون بتنازله لا ية دولة إلا للدولة العلية صاحبة الشأن، فأمنت على قوله، ولفت نظره لمسألة هامة، وهى أن لا يحصل كلام بين الخديو و بارودى مباشرة بل يكون بالواسطة، حتى يتسنى لسموه إذا اقتضى الامر ذلك، أن لا يعترف بما حصل و يبعد عنه الواسطة، وقلت له: وإننى لا أرى الوقت مناسباً لطرق الموضوع لاننا غيرعارفين بماسياتى به الغد، وأن الخديو بيقائه على الحيادكا هو الآن يمسك العصامن طرفيها ؛ وأن ما يقوله بارودى من إعطاء مخصصات لسموه، وتعيين البرنس عبد المنافية وإن المنافية بهد الصلح - أما إذا امتدت الحرب لمصر، وأتيح عبد المنافق والانكليز في جهات الخلافة والانكليز في جهات الخلافة تمكنت من قهر أعدابها ؛ وارجعت الخديو حيقة لعرشه حتى يعلم العالم الاسلامي أن الخلافة تمكنت من قهر أعدابها ؛ وارجعت الخديو لعرشه بعد أن خلعه الانكليز وإنما في هذه الحالة أظن أن الاتراك يكيدون له فيجبر على أن يتنازل لابنه ،

الآتراك يحاولون استالة عباس اليهم: وقيوم 10 نوفير كنت عندالخديو مع عبد الحيد شديد، فقال: وإن فوادبك سليم وارقيوم السبت الماضى، ويزع أن الانجليز هم المدبرون لما أصاب يكن باشا (وسيأتي تحت عنوان خاص) وغرضهم هو الايقاع بي وأن أتضايق من حالتي، وأجيبم إلى ما يطلبون وهو التنازل عن الحديوية ويعلبون أنهم لو حصلوا على ذلك تعزز مركزهم في مصر لانه ضعيف الآن. وقد رددت لفؤاد بك سليم زيارته أول أمس، ولما كنامتغردين قال لى: وإن الانجليز يريدون أن يحصلوا من الجناب العالى على هذا التنازل؛ ويعدونكم أن يضمنوا لكم أملاككم ويعطوكم مخصصات سنوية، وإذا لم تذعنوا لنصيحتهم جردوكم من أملاككم وهيهم فعلوا ذلك فالدولة العلية تعامل الرعايا الانكليز عندها بنفس هذه المعاملة، فتجردهم من أملاكم من أملاكم من أملاكم وتعوض سموكم منها، وأرى أن افتدينا يصلح سياسته مع الألمان، فيسهل عبد ذلك كل أمر، من قال سموه: وفأجبته شاكراً له حسن مساعيه لدى الحكومة السويسرية حتى وصل هو وزميلاه سفيرا ألمانيا والنمسا إلى الاعتراف بمركزي يعد ذلك كل أمر، من قال سموه: وفأجبته شاكراً له حسن مساعيه لدى الحكومة الرسمى، وقلت له: واني تأكدت من هذه المساعى بقاء المودة التي كنا عليها في الصغر، وقد قال لى: انه لماندب لسفارة سويسرا، ولق خليل بك ناظر خارجية في الدولة العلية كلفه هذا أنه إذا قابلني يعلني أن مقامى محفوظ، وأن سياسة الدولة المدولة العلية كلفه هذا أنه إذا قابلني يعلني أن مقامى محفوظ، وأن سياسة الدولة الدولة العلية كلفه هذا أنه إذا قابلني يعلني أن مقامى محفوظ، وأن سياسة الدولة الدولة العلية كلفه هذا أنه إذا قابلني يعلني أن مقامى محفوظ، وأن سياسة الدولة المدولة العلية كلفه هذا أنه إذا قابلني يعلني أن مقامى محفوظ، وأن سياسة الدولة المدولة العلية كلفه هذا أنه إذا قابلي يعلني أنه مقال المناب المناب

تنغير من ناحيتى ، وأنه يستوى عندها أن أقيم فى سويسرا ، أو أرجع إلى الاستانة ، وإذا عدت إليها فانى لا أجد غير الحقاوة اللائقة بى ، ولم يدخل الحديو فى مناقشة مع فؤاد سليم فيا قاله ؛ ولكنه فهم أهمية المتحادثين فى كلاران وفى برن وقال لنا : أن السفير يقول لى تلبيحاً أن أترك المساعى التى أبذلها عند الانكليز لضانة ملاكى والحصول على مرتبات ستوية ؛ ولعله هو وسفير ألمانيا وسفيرالنمسا عالمون بهذه المساعى ، ويخافون أن تنوج بالنجاج ، وأن أتنازل للانجليز عن الأريكة ، فيقوى مركزه ؛ ويضعف مركز الدولة الحلة ولهذا يعدوننى بالتعويض والمخصصات ، مكر الدولة الحل وأقدح أن يكون التعويض مر جفالك الدولة الحرة وهى وشأنها في أملاك الانجليز ، وقد أظهر عباس رغبته فى أن تكون الخصصات ، والحق حسا بنه مثل المرتب الذي أعطى لاسماعيل باشا عند تنازله عن أريكة مصر ، قلت : «وربما يعطى لافدينا جفلك آخر فى مقابلة هذه المخصصات ،

قال , وبما انك ياشفيق تعرف قواد سلم ، فانى مشخصك إليه لاخذ التفصيلات عن اقدراحه ، ولمعرفه ما إذا كان مقد تكلم به مأذوناً من حكومته ، وبانفاق بينها وبين ألمانيا والنمسا ، أو غير ذلك . وبعد المناقشة فى : هل الاصوب أن تكون زيارتى رسمية أو شخصية ، اتفق الرأى على أن تكون رسمية ؛ وأن أسافر غداً إلى برن لهذه الغابة .

وفالمساء جاءن منه أمر بقياى في قطار الساعة العاشرة صباحاً، وأنه سيلا في في هذا القطار؛ وقد أخبر في عند تلاقينا أنه قابل أمس مساء ملحمة باشا، فعلم منه أن البلجيكي الذي عهد إليه سموه أن يعمل المساعى لدى ملك البلجيك ليتوسط لدى الحكومة الانجليزية ، أنبأه أنه سيسافر غدا إلى باريس لهذه الغاية ؛ وأنه قابل رامبولد سفير انجلرا في برن، وسمعه : ويقول إن العمل المختص بالخديو سائر سيراً حسناً، ولكن يخشى أن يعرقله سموه بأفعاله ، قال الخديو : وحيث أن الأمر كذلك، فلا يلزم ياشفيق أن تتعمق في التورط مع الآتر اك ، بل تجيب فؤاد سلم عن كل ما تسمعه منه انك ستعرضه على ، ( ومن ذلك علمت أن الخديو يأمل أن يسوى مسألته مع الانجليز رأساً وأنه يفضل ذلك ) قال سموه ؛ وواني ذاهب إلى برن لمقابلة البلجيكي والتكلم معه قبل سقره ، وهذا في أثناء وجودك مع فؤاد سلم

العمل لتحسن العلاقات من عباس و حلفائه: وقد توجهت السفارة ، فقابلني فؤاد بك محفاوة ، ومكثنا نتجادث مدة ثلاث ساعات و نصف ساعة ، بدأتها بأن أعلبته أنني منتدب من قبل الخديو لمقابلته على أثر دعو تى إلى كلاران، ووقوفي من سموه على ما دار بينهما من الحديث؛ وإن سموه شاكر للساعي التي بذلها عند الحكومة السويسرية، ويقول: وإنها تدل على استمر ارالمودة بينهما من أيام المدرسة ، فقاطعني فؤادبك قائلا: ر إن مافعلته هو الواجب، قلت: روسمو ممتشكر للدولة لأنها تفكر فمستقبله بحيث إنها ــ لاسمهالله ــ إنام تنتصر فيهذه الحرب، واستمرت انكاترا في مصر، وصادرت أملاكه لعدم إذعانه لرغائبها، ولم تقرر له مخصصات سنوية فان الدولة تعوضه عما يفقده بأملاك رعاما الإنكلين في الدولة ، و تر تب له مخصصات تكفيه ؛ فقاطعني قائلا: , أما التعويض فقد ذكرته لأني لما كنت في الاستانة ، وشاع الخبر أن الانجليز قد صادروا أملاكالخديو والوالدة والصدر الاعظم، نبينت أن الحكومة كانت عازمة على مصادرة أملاك الانجلمز. وعلى هذا عرضت من تلقا. نفسى على الخديو ما تفعله الدولة إذا صادرت انكلترا أملاكه. أما المرتب السنوي فهذا أيضاً من البدسي، لأن الدولة لا تترك سموه بعد أن حالفها. وهذا هو رأبي الخصوصي . أما ان كان هناكفتور بين سمره وبين بعض رجال الدولة فهو لا شيء إذا قيس بما كان بين اسماعيل باشا والدولة، وسموه عند ما يرجع إلى الاستانة يتبوأ المكان اللائق به فضلا عن أنه لا يجد مكاتاً يستريح فيه إذا لم تسمح المقادير يرجوعه إلى مصر مثل الاستانة التي فيها قصره وأملاكه.

« يودالانجليز أن يرغموه على النول عن عرشه ، ويمنونه في مقابلة ذلك بألا يمسوا أملاكه ، وأن يرتبوا له مخصصات سنوية ؛ ولكن هذا شيء طفيف بالقياس إلى عرش مصر ؛ ثم إن سموه لا يليق به أن يمد يده إلى أعدائه ، ويتناول منهم مرتباً ، قلت : « لا يبعد أن الدولة في مؤتمر الصلح تطلب عدم مس أملاكه و تقرير المرتب ، قال: « هذا جائز، قلت: « نعم ان الانجليز يحاولون من مدة طويلة الوصول إلى تنازله ؛ وربما تكون يا فؤاد بك على غير علم بهذه المساعى ؛ فقد ابتدأت ونحن في فينا على يد البرنس جميل طوسون ، إذ وسط يوسف صديق باشا في أن يعرض في فينا على يد البرنس جميل طوسون ، إذ وسط يوسف صديق باشا في أن يعرض عن إذا نزل الخديو عن العرش — أن انكاترا تحترم أملاكه ، وتخصص له من المرتبات بقدر ما كان لجده اسهاعيل باشا، وأن و لاية العهد تكون لا كبر أنجاله واشترط

الدرنس أنَ ياخذ في مقابلة وساطته مليوناً من الفرنكات ». فقال فؤاد: ﴿ مَنْ ؟ ﴾ فقلت: « من الحديو» . قال: « وربما يأخذ من الطرف الثاني شيئاً أيضاً ». قلت: و إنني لمما سمعت من يوسف ذلك أجبته بأنها مسألة خطيرة ويلزم إخبار حسين حلى باشا بها » . هذه هي المرة الأولى، وقد رفض الخديو أن يدخل من الباب الذي فتح لد. أما المرة الثانيـة فقدكان في عهد سفير انجلترا السابق في برن؟ وقد طلب من سموه أن يتنـــازل كتابة فرفض ، وقلت لسموه : « إن ما يطلبه الســفير هو سلاحك؛ والانكلىزالدىن مخشونك به يريدون نزعه منك؛ فلو تنازلت عنه أغفلوا شانك، ولم يسمعوا كلامك ــ وهذه عادتهم فأنهم يخضعون لمن هم محتاجون إليه، ويغضون النظر عمن لا حاجة لهم عنده ٧ . وهكذا حبطت مساعى السفير . والمرة الثالثة كانت على يدى ؛ وذكرت له ما عرضه مسيو بارودى، واقتراحه أن يكتب الخديو ورقة يعترف فها بالانقلاب الذي تم في مصر ؛ وقد رفض سموه الكلام فى هذا الموضوع . فمن ذلك يتضح أن الانكليز يسعون كثيراً للاتفاق مع الحديو ؟ وسموه لما كان في الاستانة وعرض عليه سفير انكلترا فيها السفر إلى إيطاليا ، ورفض الطلب كان يعلم بالمضار التي ستناله أدبياً ومادياً ، فلم يبال ذلك لأن مبدأه من وقت توليته إلى قيام الحرب هو السير مع الخلافة، ولهذا تعنافر معها بغير دافع من أي إنسان إلا دافع الضيرة الدينية ، ودون مطلب إلا رجوع الحــال في مصر إلى ما كانت علمه قبل الاحتلال ».

قال فؤاد: «وأنا أيضاً مبدئي أن أرى الدولة العلية قوية ، وأن تكون مصر مستقلة في ذاخليتها كما كانت دائماً ؛ وتكون عسكريتها قوية فتساعد الدولة عند الاحتياج فتكون أشبه شيء بالعسلاقة بين المجر ودولة النمسا . وهذا رأى رجال الدولة حتى إن طلعت باشا قال لى : « إننا لا نمس الادارة المصرية لانها خير من إدارتنا » . ولكن لا أخنى عنك أن بعض الاتراك يرغبون في الرجوع بمصر إلى مرتبة الولاية التابعة ؛ ولكن ليس هذا رأى رجال الحكومة . وأنا أرى أن أفندينا يحتهد في تحسين العلاقات بهم . فم إن فيهم من هو قليل التجارب ؛ ولكن أفندينا يستطيع بما أوتى من الحكة والقدرة أن يجذبهم إليه » . قلت : «وماهي الطريقة ؟ » قال : هيمض رسائل ودية عند سنوح الفرصة ، أو أن يعهد إلى أن أبلغهم مودته » . قلت : «وان المغهم مودته » . قلت : «وان المؤمة على «يمض رسائل ودية عند سنوح الفرصة ، أو أن يعهد إلى أن أبلغهم مودته » . قلت : «وان المؤمة على «المؤمة على وان المؤمة على وان المؤمة على المؤمة على المؤمة على المؤمة على المؤمة على وان المؤمة على المؤمة المؤمة المؤمة المؤمة على المؤمة على المؤمة المؤمة على المؤمة على المؤمة على المؤمة على المؤمة المؤمة على المؤمة ال

مساعها في حادثة يكن ، فحيها تكتب إلى ناظر الخارجية تطلب منه بصفة خصوصية أن يكلفك بتحياته، وإذا كلفت شيئاً فاطلب من سموه الحضورعنده لابلاغه الرسالة حتى تكون سابقة ، ورويداً رويداً تتحسن العلائق بينكما ، وبالتـالي مع الحـكومة ورجالها ؛ وأنا أعامدك على أنني أساعدك في هذا ؛ ولا أخني عنك أنني اجتهدت في حمله على الرجوع إلى بلاد المحالفين له . وإنما الحديومستاء ، ولا رغبـــة له في الرجوع إلى الأستانة ، لانهم ألقوا في روعه أن حياته تظل مهددة هناك ، حتى إننا كنا سمينا في إقناعه بقضاء شهر رمضان فيها عند ماكنا في فينا فلم ننجح للا سف. والحسسالة الفكرية المصطربة التي يعانها ، والعوامل المختلفة التي تحيط به تجعمله مجتهد في الابتعاد عن كل إنسان . وبطبيعة الحال هو لا يستمع إلى كلام الغمير وعرضت عليه أن يحسن علاقاته بالألمان. قال: ﴿ لَهُمْ لَأَنْ مُسَمَّ أَلَّهُ يَكُنَّ قِمْهُ أحرجتهم في سويسرا ۽ (١). قلت : . هـذا صحيح ولا بد أنهم تكدروا من ذلك ، فأرجو أن تدلني على الطريقة الموصلة إلى إزالة هـذا الكـدر ، كما أنني دللتك على طريقة الوصول إلى تحسين العلاقات برجال الدولة ﴾ . قال : ﴿ إِننَا إِذَا أَفَلَحْنَا فِي هَذَا سهل علينا أن نفلح في تحسين العلاقات بأمانيا ، أما النمسا فان كل ما نقرره أنا وسفير ألمانيا يوافق عليه سفيرها هنا ؛ وعلافتي بسفير ألمانيا على غاية المودة ، فلنبـدأ أولا بالطريقة الموصلة إلى إصلاح الامور بين الحديو ورجال الدولة ؟ وإنني سأسير في هذا الطريق ﴾ .ثم طلب مني أخيراً أن أكون الواسطة بينه وبين الخديو في المخاطبات ولا أدعها لاحد آخر ؛ وانتقد الدكتور سيدكامل لأنه يتكلم بلهجة يشمئز منهما الآتراك؟ ثم ودعته وخرجت فقسابلت الحديو في دكان شديد بك ٢٦)، وعرضت عليه خلاصة ما سمعته من السفير ، فلم يعجبه القول بأن الدولة تطلب تخصيص مرتب له في المؤتمر، وقال: ﴿ حينتُذُ هِي لا تريد تخصيص مرتب لي ﴾ ؟ و لما كان هذا القول اقتراحا مني لفؤ اد بك، فقد حاوات أن أفهمه أن السفيرية ول: ﴿ إِن أَحْدُ مِرْتُبُ مِنْ الانجليز عار على سموه لانهم أعداؤه، ولا يليق أن يطلب مهم شيئاً » وقد فهم أن مسألة المرتب وضمان أملاك الخديو كانت من بنات أفكار فؤاد بك، وايس بايعاز من حكومته ، ثم قال لشديد الذي كان حاضراً معنا : ﴿ هَنَاكُ فَرَقَ كَبِيرُ وَبُونَ شَاسِعَ

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكرها في فصل عاص .

<sup>(</sup>٢) في هذا الوقت كان شديد بك قد افتح عمل تجمارة في برن .

بين وعد تركى ووعد انجليزى ( يعنى أنه لايثق بالوعد الاول ) فوافقه شديد على ذلك ،ثم قال: و ولكنا نسير مع فؤاد سليم فنحسن علاقاتنا بالاتراك ونعمل عملنا من الجهة الاخرى ، وعند ما نصل مع هذه الجهة إلى نتيجة نقول السليم بك : وعن لازيد أن نعمل أمرا من وراء ظهرك ، فها هي ذي شروط الاتفاق مع الانجليز 1 ، وذهبنا بعد ذلك الى المحطة حيث كان في انتظارنا الدكتورسيد كامل ، فسافرنا ولم تتبيأ الفرصة مع وجود الدكتور لسؤال الحديو عن نتيجة مقابلته البلجيكي ، خصوصا وقد حصل الاتفاق بين سموه وبيني وبين شديد بك بألا نطلغ أحدا على أحاديثنا في مسألة الضان والمرتب مع الاتراك .

وفي يوم ٢٩ نوفمبر كنت عند الحديو بحضور عارف والدكتور سيد كامل والبرنس ابراهيم حلمي وعبد الحميد شديد والبشرى، وتناقشنا في الموقف الحاضر فقلت: « أن الواجب على أفندينا أن يتخذ خطة واضحة ببين فيها رغائبه واحدة فواحدة، فنسعى في تنفيذها، وأنا مستعد للعمل فيها ، . فقال شديد: « وجودنا على الحباد لا يفيد، بل يضر؛ ويلزم أننا نلجأ إلى أحد الجانبين ، . وقال البشرى: « أن أفندينا له مصالح في مصر وفي الدولة العلية ، فلنظر إلى أهميتها ، ونضحى بالجهة التي تقل فيها منافعنا ؛ ولو نظرنا إلى أملاك افندينا نجد أن له في مصر ما يساوى ملايين الجنيبات، وما هو في الدولة لا يعد شيئاً إذا قيس به ( يعني أنه يرجح فكرة الانضهام لجهة الانجليز) . فقلت : « إن الانجليز لا يرغبون الآن في موالاة سموه ، وجنابه يقول: « إنهم حينها تأتي سيرته يقولون: « فعم إنه يميل الينا الآن لاحتياجه ، في عدون عنه ، ثم إذا كانت انجلترا هي الغالبة فهي لن تسمح له بالرجوع المصر ، وهو لا يود أن يعيش في بلاد مسيحية ، ويفضل طبعاً الاقامة في الآستانة ؛ فكيف وهو لا يود أن يعيش في بلاد مسيحية ، ويفضل طبعاً الاقامة في الآستانة ؛ فكيف يكون حاله لو انضم المي الانجليز الآن ؟ إنه لا يستطيع العودة اليها . ،

وقد تناقش سيد وشديد فيما إدّا كانت انجلترا تسمح لسموه أن يبسع أملاكم. في مصر ويأخذ ثمنها . فكان من رأى الثاني أنها لاتسمح خشية أن يستعمل النقود. ضدهم في مصر .

وبعد المناقشة كان رأى الاغلبية يميل الى ترجيح جانب تركيا، ماعدا عبد الحميد شديد وعبد الله البشرى .

نص المخابرات بين عباس وملك البلجيك : وقد اطلعت فيما بعــد على الرسائل

التى تبودلت بين ملك البلجيك والخديو ، مخصوص توسط جلالته لدى الانجليز، أثبتها هنا لاهميتها :

-1-

\* مولای :

أسمح لنفسى إذ أذكر تلك العلاقات الودية التى تشرفت بقيامها بينى وبين جلالتكم أثناء زيار تسكم لمصر أنتم وجلالة الملسكة ، بأن ألجأ إلى عطف تدخلكم السامى كى تعينونى جلالتسكم على ايجاد حل لمشكلتى

ولقد حسبت يا مولاى \_ بحق ولا ريب \_ أن المحن الشديدة التي تجتازون مضارها ببطولة فائقة أنتم وبملكتكم الجديرة بشجاعتكما ووطنيتكما بكل إعجاب، حسبت أن تلك المحن تريد جلالتكم، بما جبلتم عليه من طيبة، عطفاً على كل بؤس ومصاب. فلما أن لقيت صديق القديم والكونت دود زيك، وكان بالسويس وزير جلالتكم الممتاز الذي كنت عرفته في الآستانة، رأيت أن أرجومنه أن يعرض على جلالتكم رغبتي في الوصول بفضل عطفكم وتدخلكم إلى تسوية مع انجلترا، ترضيني وترضى حكومة صاحب الجلالة البريطانية معاً

وسأظل يا مولاًى مديناً لجلالتكم بالعرفان كله لتكرمكم باعانى على إبجاد ذلك الحل الذى سعرضه على جلالتكم والكونت دود زيك وإذا تفضلتم جلالتكم فأذنتم له بالعرض واستقبلتموه ولجلالتكم وإذا رأت عذا الرأى وأن تسمح له بأن يقوم عند الضرورة لدى حكومة صاحب الجلالة البريطانية بالمساعى المطلوبة وإنى لاتمنى من الاعماق أن أرى في أقرب ما يستطاع ، جهود جلالتكم التى

وأرجو، إذ أعتذر مخلصاً عن إقلاق جلالتكم فى هذه الظروف المؤلمة، أن تتفضلجلالتكم بقبول عبارات احترامى وإخلاصى

عباس میلمی ۲

لوزان فی ۱۲ مارس سنة ۱۹۱٦

تفوق كل جهد بشرى ، مكلة مالنجاح .

**- 7 -**

۱ مولای:

لما تسلت كتابكم وكتاب و الكونت دود زيك ، بادرت بالعمل على السعى نادى الحكومة العريطانية . وقد وصل إلى الرد الآن. ومنه علمت أن الحكومة الانجليزية مستعدة ـ بناء على تعلمات سر ادوارد جراى ـ لأن تقترح على سموكم تسوية إذا شثتم

وإنى لاذكر بالسرور ذلك الدحاب الجميل الذى لقيتمونى به في مصر منذ خس سنين ، وأحفظ من أجله خالص العرفان .

وأرجو من سموكم أن تثقوا دائماً في أصدق عواطني نحوكم.

« لامان » في ٢ يونيه سنة ١٩١٦

- 4-

۱ مولای :

سلمنى الكونت دود زيك الرد الرقيق الذى بعثتم به جلالتكم إلى في الثانى من شهر يونيــه .

وإنى لاشكر لجلالتكم ما تفضلتم به نحو طلبي من حسن القبول

وإنى كما أخبرت والكونت دود زيك ، لا أزال في الحالة التي أملت على طلبي ، ولذلك فإنى أنتظر اقتراحات التسوية التي سيبلغها إياى سر ادوارد جراى

ولعلى أستطيع المفاوضة بشأن هذه التسوية مع مندوب من قبـل الحكومة البريطانية يكون واقفاً على مجرى الشؤون المصرية ، إذ يساعد هذا كثيراً على الحل المرغوب

فأرجو من جلالتكم التفضل باقتراح هذا الرأى، وأشكر لجلالتكم هذا التفضل من كل قلى

وإنى لابتهل بالدعاء لجلالتكم بالهنا. وتحقيق كل الآمال

وأرجو أن تنفضلوا يامولاي بقبول عبارات أخلص الاحترام

لوازن فی v یونیه سنة ۱۹۱۳ میلمی » ·

تسديد النقود الالمائية والحمر على سلغ يوسف صديوه : سبق أن ذكرت أن وزارة الحارجية الألمائية أرسلت موسيو بادل ( الذي كان بمصر قبل الحرب وله اتصال بعباس وبي ) لتسوية حساب النقود الألمائية مع الحديو في السويسرة

وقد رد عباس ماكان باقياً من هذه المبالغ وأخذ مخالصة من الآلمان بها ، رغم معارضة صاحبته مدام لوزانج فى رد هذه المبالغ

عباس يوسف صديق : وقد علم القــارى. من مذكرات العــام الماضى أن \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_يوسف صديق قد أخذ مبلغ مائة ألف فرنك لنفسه من هذه النقود .

وقد أودع منها فى بنك زوريخ مبلغ خمسة وسبعين ألف فرنك ، فحجز عباس عليها، ورفع قضيته بمبالغ كانت الخاصة الخديوية عند يوسف ، بما أوغر صدره ، فألف رسالة كلها مطاعن فى سموه ؛ وقصد الى النمسا ليطبعها هناك ، ولكن حكومتها علت بالأمر فمنعت طبعها

وفى يوم ١٨ فبراير لقيت على الشمسى فأخبرنى أن يوسف حضر مر. فينا ليشاور محاميه فى الدعوى المقامة ضده ، وأنه سأله: لماذا لا يسلم للخديو فى هذا المبلغ مع أنه من نقود الآلمان؟ فأجاب بأنه يريد أن يجبر عاساً على رد أموالهم التى أخذها ، قالى الشمسى : فقلت له : « ولكنى أعرف أنه حاسبم ودفع الباقى عنده لهم ، فأجاب بأن المدفوع ليس هو الكل ، بل ستمائة ألف فرنك فقط ، فأكدت له أن المدفوع أكثر من ذلك ، فقال يوسف : « حينتذ أنا أطلب منه أن يترك لى مبلغ عشرين ألف فرنك باق مرتبى ، لانه كان يعطينى نصفه فقط ، ونفقات أنفقتها فى عشرين ألف فرنك باق مرتبى ، لانه كان يعطينى نصفه فقط ، ونفقات أنفقتها فى مهام لم آخذ منه بدلها ، . فقال الشمسى: « الاصوب أن تذهب لمقابلة سفير ألمانيا فى بعدها ماذا أصنع ؟ وقد قطع الاتراك مرتبى ، لاننى رفضت العودة إلى الآستانة بعدها ماذا أصنع ؟ وقد قطع الاتراك مرتبى ، لاننى رفضت العودة إلى الآستانة وحظروا على الحروب » .

ثم ذكر المشمسى: أن بوليس الخديو أنشط من البوليس السرى في سويسرة، فانه ما كاد يطأ أرضها حتى علم من محاميه الثانى أن محاميه الأول الذى اشتراه النحديو، حادثه تليفونيا وسأله عن سبب حضور يوسف، ولم يكن قد عرف بعد بحضوره، وكذلك لم يكد يستقر بالفندق حتى حادثه نشأت باشا الاليانى تليفونيا، وسأله عن مهمته في السويسرة؟ فرد عليه بأنه حضر من أجل القضية المقامة ضده من الخديو، فقال اه: «إن المسألة لاتحتاج لقضية، ويمكن انهاؤها في دقائق،

وفى يوم ٦ مارس كنت فى لوزان عند الخديو بحضور لبيب وفهمى والشمسى، هاخيرنا أن يوسف أراد التقرب منه ، ووعد بتقديم الرسالة التى ألفها ضد سموه مع كتابة يقول فيها إنه كتب تلك الرسالة فى ثورة غضب ، وأن أعداء الحديو انهزوا هدده الفرصة فحرضوه على التشهير به . أما المبلغ المحجوز فقال عباس : ، إننى قدمت للحكمة مخالصة من الالمان ، ففقد يوسف حجته ، واقتنع بأنه لا مفر من الاستيلاء على المبلغ ، فسلم سلاحه » .

وفى يوم ٢ إبريل علمت من إسهاعيل لبيب أن الخديو تنازل ليوسف عرب عشرين ألف فرنك ؟ وانتهت بذلك القضيعية ؟ وانقطعت العلاقات بين عباس ويوسف صديق .

## ین عباس ورجاله والولمنین :

بینی و بین سموه : ذکرت فیما مر وقوع جفوة بینی و بین الخدیو من وقت أنه صارحت برأی فی جلسة الجمعیة التی ألفت النظر فی کل ما سمه، و تکلمت بشدة فی وجوب توضیح سیاسته حتی نعرف اتجاهه ؛ وأننی أقمت فی جنیف وأبلغت من قبله أن أبتی حتی ترد لی أوامر أخری .

وفى يوم ٢٦ فبراير سنة ١٩١٦ زارنى الدكتور سيدكامل، وأبلغى أن الحديو قال له يوماً :. « إن شفيقاً أوحشنا ، ومضت علينا مدة لم نره فيها ؟ وإن شاء الله سنراه حينها نذهب إلى لوزان ، . (وكان يقيم فى قصركلاران منعزلا عنا) . فأجبته بأن سموه كان قد قال للشيخ عبد الحيد إنه سيأمر باستحضارى ؟ ولكن هذا لم يقع للا آن .

وفى اليوم التـالى علمت من هكسيوس أن الخـديو حضر الوزان واجتمع به ، ثم عاد . فعجبت فى نفسى من أنه لم يرسل إلى كما أرسل لهـكسيوس .

وفى يوم ٤ مارس زارتى عبدالله البشرى ، وأخبرتى أن عباساً حضر إلى لوزان وسيسافر غـداً ( أى ليس لديه وقت لمقابلتى ١ ) وأنه أرسل ليأخـذ ما لدى من الإخـار ، فأعلمته مما عندى .

وفی یوم ۲ مارس ورد لی أمر تلیفونی بالحضور إلی لوزان لمقابلة سموه مع لبیب وفهمی والشمسی ؟فلما دخلت علیه رحب بی کثیراً ، فقلت : ریا افندینا ، است أوحشتني كثيراً ». وهممت بتقبيل يده فأبي ؛ وكان لطيفاً جداً معنا في هذه المقابلة ، وجلس يسامرنا حتى منتصف اللبــــل؟ وكان هذا على غـير عادته معنا في الفترة . الاخيرة .

وفى يوم ٦ مايوكنا مجتمعين بسموه ؛ واستطرد الحديث إلى المصريين الذين الطلبون إعانات ، فتهيج وقال وكل ساعة فلوس فلوس »! ما بقى على إلاأن أحضر ما عدى من النقود ، وأقسمه مثل التركة بيننا ونستريج ، فألمت من ذلك ورددت بشدة قائلا : و و لماذا كنت تنفق على الشيخ محمد عثمان ٢٥٠٠ فرنك؟ أنا ما كنت راضياً عن ذلك ، فقال : واسأل هؤلا، الجالسين الذين التمسوا من هذه الاعانة » . ثم سكت .

وقد علم القارئ في فصل ساق أن سعوه رتب لى ألف فرنك حيثها قطع مرتب من الاستانة ؟ ثم عاد فاقتطع فصفه دون سبب ظاهر ، فكتبت إلى يكن باشا أسأل عن سبب هذه المعاملة ، فلم أتلق جواباً . ثم قضيت نحو شهرين في مدن الحسامات وعدت ولم يستدعني سموه .

وفى يوم ٣ سبتمبر أخبرنى الدكتور سيد كامل أن الحديو قال فى ذات يوم :
. وإن شفيقاً غصبان لاننى أعطيه فقط خسمائة فرنك، مع أن سفير النمسا فى برن
لا بأخذ أكثر من ذلك! » .

وفى ٩ منه وردت لى رسالة من الشيخ عبد الحيد يقول فيها \_ إن الجناب العالى أمره أن يكتب إلى بأن سموه راض عنى ، وأنه لم يستدعنى بعد « لعدم وجود أعمال الآن! » . ويطلب منى أن أكتب رسالة بالشكر لسموه على سؤاله عنى ، وسروره بعودتى من الحمامات ؛ وقد كتبت هذه الرسالة .

وَفَى يَوْمَ v أَ كَتُوبِرَ قَابِلَتَى شَدِيدِبِكُ وَسَلَمَى اشْتَرَاكَ السَفْرِ ؛ وقد أرسله الخَديو إلى للذهاب فى الغد إلى كلاران مهنثاً بالعيد .

ولما دخلت عليه وقف وخطا نحوى إشا وأخذ بيدى قائلا: «كل عام وأنت بخير ياشفيق باشا » فأجبته: « إن شاء الله نعيد على سموكم فى العيد المقبل بمصر ». وكان مع سموه البرنس عبد المنعم ونجل محمود مختار باشا ، والبرنس محمد على . ( وكان قد خرج من إيطاليا إلى السويسرة وأقام فى جهة منترو ) .

وفي يوم ٢٠ أكنوبر وردت لي رسالة من الشيخ عبد الحميد يقول فيها : ﴿ إِنَّ

الحديو بلغنى ذهابك إلى طبيب العيون ، وأشَّار بعملية ؛ وهو يتمنى لك الشفاء. . فارسلت شاكراً .

وفي يوم ٧٧ نوفير قابلت الدكتور سيد كامل ، وكان الخديو قد بعثني لمحــادثة فؤاد بك سلم في مهمة تختص بحفظ حقوقه في السويسرة كحديو مصر؛ ونجحت في مهمتي. فقال لى الدكتويد: «إن الخديويقول: «هناك فرق كبير بين شفيق ويكن فان، الثاني إذا ذهب في مهمة لا يتكلم إلا في عرباته وخيوله التي بيعت في مصر». ثم قال: «و إني أهنتك يا باشًا بما استعدت من ثقة أفندينا بك» . فضحكت في نفسي وقلت : «إن هي إلا مدة قصيرة ، ثم لا يلبث أن يسمع مني فكرة حرة حتى يماوده الغضب » ـ الشيخ محمد عثمان والحبديو : في يوم ٦ مايو دعيت إلى الحبديو في لوزان مضور يكن وسيدكامل والبشري ، فتحدث معنا في أن الشيخ محمد عثمان المعاون مالخاصة طلب العودة إلى مصر ، وقال إنه يعرف موسيو بارودي ، وهو مستعد لأن يسهل له العودة ، ثم أظهر سموه ألمه لأن همذا الرجل خرج على طاعته قبسل ذلك، وذهب إلى فينا، وكتب رسالة حشاها بالطعن فيه، ثم عاد سها فدفع له مبلغ ألفين وخمسمائة فرنك إعانة له ؛ وبعد ذلك يطلب أن يتركه ويعود إلى مصر . قلت : . إنني متــــأكد أن سموكم إذا رخصتم له في العودة لم يوفق لذلك ويصبح وليس له معين » . فوافق على قولى ؟ ثم أمر الدكتور سيد كامل بأن يستحضره ، ويقول له : ﴿ إِنِّ الْحَدْيُو بَرْحُصْ لَكُ فَي السَفَرُ وسُنسُوى حَسَابُ الفندق الذي تقمم به ، وليس لك بعده شي. في ذمتنا ﴾ .

قلت: «ولكن تبق مسألة...» فقاطعى قائلا: «ونعطيه أجرة السفر؟» قلت: «نعم». ووافق يكن والدكتور على قولى . فاحتد الحديو وقال: «أنا-لاأعرف لكم مذهباً ، فلماذا تطلبون منى إعطاء ، نقوداً مع علمكم أنه غير مخلص؟» . ثم قال: «لقد كان الشيخ أحمد الزناتي رجــــلا مخلصاً حقيقة ، ولكنه لم يكن نشيطاً مثل الشيخ عيان؟ وأنا كنت أستخدم الاثنين مع على بما في كل منهما من المحاسن والعيوب. وإنكم لتعترفون بعدم إخلاصه ، فلماذا ياناس تطلبون منى نقوداً؟ » فسكتنا لما رأيناه من انفعاله .

وفى اليوم التـالى قابلته وقلت له إننى لم أرد أن أرد عليــه أمس نظراً لانفعاله؛ ولكنى أود إبعاد الشيخ بطريقة حســنة . وذلك باعطائه مرتب شهر قائلين له : وله أفندينا لا يمانع مطلقاً في سفرك ، وها هو ذا مبلغ كذا لتنفق منه في السفر ، فيعلم الناس أنه غير مطرود ، وعندئذ يلاقي صعوبات في عودته إلى مصر » . قال سموه : « فتم يقولون إننا متفقون على تسفيره ، . فأ كلت حديثي قائلا : « أما لو طردناه بالطريقة التي كان يراها الحنديو ، فانه بلقي صدراً رحباً من أعدائنا» . فقال : «ياشيخ ، حيثا يأتي له الامر بالسفر يمطيه بارودي نفقاته » . فأصررت على رأيي وقد حضر الشيخ في اليوم نفسه فكلمه يكن محضوري وحضور الدكتور سيد كامل بما تم الانفاق عليه ، فدهش ، وقال إنه بتي له من حسابه القديم خسياته فرنك . فأرجأه يكن إلى غد للنظر في حسابه . فقال : « أي حساب ؟ كل حقده إحسانات من أفندينا بارك الله فيه . ولكن ماذا أصنع حتى يأتي لى الآذن عليه بالسفر ؟ أنا استأذنت في انخاذ الإجراءات ، ولكن لم أصنع شيئاً للا ن » . فرد عليه يكن بأنه ذكر أنه تكلم فعلا مع بارودي .

وقد بات ليلته منكدراً ولم يستطّع تناول العشاء.

وفى يوم ١٣ يونيو أخبرنى الدكتور أن الشيخ أرسل يسترحم الحديو ويطلب معونته وهو خالى اليد فى بلد أجنبى، ووقع رسالته , المخلص الحقيقى ، ١ (١)

عباس ورجال الحزب الوطنى: ذكرت فيا مضى أن هناك نفوراً بين رجال الحزب الوطنى في أوربا وبين الحديد من جراء رفعنه للساعدة على إنشاء جريدة تدافع عن حقوق مصر في أوربا.

وقى يوم ١٩ ابريل قابلت الخديو فى قندق لوزان بالاس بحضور الدكتور سيد كامل، فانبأته أننى علمت بأن محمد بك فريد الموجود فى فينا أرسل برقية يقول فيها: إنه عائد قريباً للسويسرة. فتكلم وهو مستاه من فريد، وذكر أن الشمسى ولبيباً ظلبا منه أن يضمنهما فى سلفة، وأنه بعد أن وسخه المصريون لايريد أن يتدخل فى مسائلهم. ثم قال: « ها هو ذا دومر تينو بك الآجنى الذى كان يعلم. كثيراً من أسرارى، ولا يعرفها أحد سواه، لم يبح بشى. منها حتى الآن ؛ ولكن المصريين تمكلموا فى حتى كثيراً. إنما لم أسمع شيئاً عن لبيب، مثل ما سمعت عن فريد والشمسى. وإذا عاد فريد وكان محتاجا لمعونة مالية مثل زميلية فانني سأرفض معونته؛ ولو ساعدت لبيباً دونهما فريما أبى أن يقبل مساعدتى وحده ».

<sup>(</sup>١) وقد بنق مع الحديو .

وقد أراد الدكتور أن يدافع عن فريد فقال : « إنه أخطأ حقيقة في أخذ كلام «حسين شير من » قضية مسلمة في مسائل خطيرة لها أهميتها ، شم إخبار الطلبة بذلك ، لكنه مر. المخلصين لسموكم » . فقال : « لا . الفلطة الكدى هي ذهابه للسفيرين الألماني والتركي في فينا وقت وجودنا هناك ، وما قاله لهما بشــــأن عودتي إلى الاستانة ». فقال الدكتور: « ولكن سموكم صفحتم عن الشمسي؛ ويستحب الصفهم عن فريد في هذه الظروف الحرجة». فقال عياس: ﴿ أَمَّا لُسِتَ أُرِيدُ أَنْ أَعْرُضُ عَنْ مقابلة فريد إذا حضر ، ولكني أعرف أنه غير مخلص كما تقول. وهل نسينا ماكان مدور من الحكلام في بيوكدره تحت الشجرة بين فريد وياقى رجال الحزب ألوطني من تهديدى قبل وقوع الاعتداء على ؟ ألم يقل لك لبيب إنه كان يصلم بما سيجصل لى في الاستانة باتفاق مع السلطة المحلية ؟ » قال سيد : «إن لبيباً كان يسمع من مظهر أنه يريد أن ينتقم من سموكم ، ولكنه ما كان يصدق ، بل كان يقول إنه هذر أطفال ؟ وكان يعلم بعداء الحزب الوطني لكم قبل الحرب ؛ لكنه انضوى بعســـد ذلك إلى سموكم» . فقال عباس : « على كل حال أنا لا بمكنى أن أساعد الشمسي وفريدا » . وفي يوم ٣٠ مايو سافرت إلى لوزان وتقابلت هناك مع اسهاعيل بك لبيب وعلمت أنه اختلى بأفندينا زيادة عن ساعة ، وقد قال لي: ﴿ إِنِّي كُنتِ اعتقد أن سمو ه عمل عملا مع الانكليز في هذه المدة ولكن انضح لي أنه لم يعمل شيئاً ﴾ .

وفى اليوم نفسه علمت من الدكتور سيد كامل أن سموه بحث مع اسهاعيــل لبيب فى نقطة : هل يلزم أن ندخل فى مخابرة مع الانــكليز الآن بصفة سرية لتسوية مسائلنا معهم؟ فوجد أنه موافق على ذلك خوفا من أنه عندالصلح يكون الوقت فات ، وقال إن الشمـــى وفريداً على هــذا الرأى ، وتقرر أنه عنــد حضور السيد توماس باركلى للسويسرة بحتمع الوطنيون ويعرفونه مهذه الفكرة .

قال الدكتور سيدكامل: « إن أفندينا أشار بأن الوطنيين يمكمهم الاجتماع فى مونت كارلو للمفاوضة مع الانكليز، وأظهر أنه يمكن عمل المساعى لدى فرنسا لتأذن بمرورهم مع إعطاء الضمانة لعدم مسهم بشى. »

وفى يوم ١٣ يونيو قابلته فى لوزان ، فعلمت منه أن الخديو غاضب عليه ، لأنه أمره باستدعاء اسماعيل لبيب من « ليزافان »حيث يقيم مع فريد والشمسى ، فوجد أنه إذا استدعاه بمفرده يكدر الآخرين ، وخصوصاً بعد أن تقابل الشلائة وإياه ، مذكراتي لمي نصف قرن جـ٤ مذكراتي لمي نصف قرن جـ٤

وعلم منهم أن فريداً مستاء لاهمال الحديو له ، بعد أن قبل الاشتغال معه فى مسائل خطيرة ، ومنها المخابرة مع الانجليز ، الأمر الذى كان يعتبره فريد وإخوانه خيانة وطنية . ولهسذا مر فريد والشمسى بلوزان ولم يقسابلا سموه ؛ واحتج فريد بأن قدمه تؤلمه وهو يلبس « شبشباً » !

أما عباس فقد أراد باستدعاء لبيب وحمده إغاظتهما نظراً لذلك ؛ فاستحسن الدكتور أن يدارى الآمور ، ويؤحل حضور لبيب على حدة ، فلم يفلح . وأخيراً أبلغ فريد تليفونياً تحيات الخديو ، وأن الآحسن تأجيل المقابلة حتى تشنى قدمه ، وأن يحضر لبيب وحمده . وبذلك لم يشدر فريد بشى. . ولكن الخديو غضب على سيد كامل غضباً شديداً لما علم باتخاذه هذه الطريقة .

وفى يوم ٦ يوليو قابلته فأخيرنى أن فريداً وليباً والشمسى قابلوا الحسديو، وتفاهم معهم على السير فى مخابرة الانجليز، ولمكنهم طلبوا قبل موافقتهم على ذلك أن يعطى كلا مهم مرتب سنة مقدماً بواقع أربعائة فرنك فى الشهر، لأن الآثراك إذا علموا باشتراكهم قطموا المرتب الذي يعطونه لغريد ولبيب.

أما عباس فأراد أن يعطيهم شهراً شهراً ، واعتبر أن شرطهم معناه عــدم الثقة به ، فلم يقبلوا .

وأبلغنى الدكتور أنهم قالوا : « ها نحن أولاً. نرى أملمنا كيف يعامل شفيقاً وسيدكامل وهما من رجاله المخلصين ! »

العلاقات بين الخديو وجلفائه :

فتور العلاقات بين عباس والنمسا: في يوم ٦ مارس أخبرنى الخديو أنه كتب الله حكومة النمسا بأن والدته مريضة بالآستانة ، وأنه يريد إرسال أحد أبنائه لرؤيتها ولكنه بخشى أن يحجزه الاتراك في الاستانة ، ولذلك يطلب المعونة احتياطاً لهذا .

فجا.ه الرد منها بأنها مستعده لمساعدته فيها يمكن، بدليل أنها منعت يوسف صديق من طبع كتابه ضده ( الذى سبق ذكره) ، وكذلك منعت محباً من مبارحة البلاد النمسوية بعد مجيئه إليها لمما علمت أنه غير مخلص لسموه. ولكن مسألة المخابرة مع الحكومة العثمانية في عدم حجز ابنه يعد تدخلا في الشؤون الداخلية انركيا .

ومن ذلك علم الحديو بتغير النمسويين من ناحيته ؛ فأرسل دعوة إلى الـكونت دى تورن قنصل النمسا في جنيف، فلمي الدعوة يوم ١٨ مارس، ورحب به سموه

كثيراً ، وذكره بالآيام التي قضوها معاً في الترزيانوم ، وأنه لا زال يحفظ مودته القديمة ، وبهذه الصفة يتحدث معه . ثم أخذ يشرح سياسته مع الانجليز ، وكيف دافع عن مصالح مصر ، وقامي المتاعب الجمة ، وكيف حالف الآتراك والآلمان ، ثم شكا سوء معاملة الآتراك إياه بما أجبره على مبارحة الآستانة ، وكيف بعد هذا أهمله الآلمان ولم يسمع أمبراطورهم بمقابلته ؛ ثم شكا من حكومة النمسا نفسها لآنها قد خصصت لمرافيته حنها كان بفينها اثنين من رجال البوليس السرى يتعقبانه ، حتى اضطر أن يشكو لنظارة الحارجية ؛ وعندئذ اعتذر له رئيس البوليس . وقال سموه في النهاية إنه ينتظر انتهاء الحرب ، فيتنازل عرب عرشه ، ويطلب من الانجليز في النهاية إنه ينتظر انتهاء الحرب ، فيتنازل عرب عرشه ، ويطلب من الانجليز تخصيص مرتب له ، زيستريح من هذا العناء .

سحابة تنقشع وفي يوم ٢٣ منه بلغني من الكونت نقلا عن مسميو أرقاى النسوى ــ وكان في خدمة عباس ــ أن الحديو تشاور ممه في أن يذهب البودابست ليرى القناطر التي أقامها النمسويون على نهر الطونة بعد فتح الصرب، وأن هذا دليل على تحسن علاقاته مع حلفائه.

وقد استغربت فى نفسى أن يكون ذلك عزم الخديو حقيقة ، وفهمت أنها ربما كانت مناورة منه ، لاذاعة هذه الرغبة عنه فى بلاد النمسا وألمانيا ، حتى يعلموا أنه لم يتحول عن صداقتهم .

عودة اهتهام الألمان به : وقد علمت ألمانيا فعلا بذلك العزم، فأرسل مسيو ياجو ناظر الخارجية بواسطة سكر تيره يطلب مسيو أرفاى الحضور إلى برلين، وفى رسالة السندعائه ما يشير إلى أن السياسة الألمانية نحو الحديو أصبحت طيبة. فلم يستحسن سموه استدعاء أرفاى مباشرة يضير إذنه، وأجاب مستدعياً السكر تير إلى زور يخ لمقابلته، على أن تكون نفقاته من جانب سموه .

وفى يوم ١٣ أبريل علمت من الكونت بأن مسيو ياجو أرسل برقية للخديو فراها أن الامبراطور مستمد لمقابلته ؟ ويدعوه الناظر إلى برلين ، ولكن سموه يتمنع ؟ وربما أدى هذا إلى قطع الحبل بينه وبين محالفيه . وقال لى كذلك إن أرفاى أبلغه أن الخديو يسوف و يتريث فى السفر إلى المجر ، بعد أن كان يربد أن يسافر سريما وعند ذلك تأكدت أبها كانت مناورات فقط كا فهمت ذلك من قبل .

وفي يوم ١٨ ابريل زارتي على الشمسي ويوسف صديق، فعلمت من الأول أن

ألمانياً له علافة معه . وربماكان ماقوبي (وهو جاسوس لالملنيا في السويسرة) أخبره بأن المسيو فلزندونق الذي يشتغل بالمسائل الشرقية في نظارة الحارجية ببرلين حضر إلى مونتروه عنمه والده ، ويحب أن بجتمع بالشمسي ويدعوه إلى الشاي ، فذهب الشمسي أول أمس وقابله ومعه الألماني « ياقوبي » ، وتحادثوا في مسائل مصر والخدس، نقال فيزندونق : « إن الحلة العثمانية سترحّف على مصر في الحريف القادم لأن ألمانيا لا تتمكن من قهر انجلترا إلا في مصر ، وأن تأخيرها في هذه السنة كان لضة. الوقت عن تجهزها والاستعداد لهاكما بجب، وأن ألمانيا لا تحب أن تفشل مرة ثانية صو نا لشرفها العسكري وسمعتها الحربسة، وهي لا تترك الاتراك يفعلون ما يريدون في مصر ، وتريد أن تحافظ على عهودها بأن ترجع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاحتملال. أما الحديو فنحن نعلم أنه حائق علينا كما أنه حائق على الآتراك، ولا ماعث لتذمره لاننالم نمسمه بضرر ، وإذا لم نساعده عند الأتراك فليس معنى هذا أنناتركناه بل إننا لا نربد أن تغضهم ، لتدخلنا في مسألة يعتدونها داخلة » · فأجابه الشمسي : « إن سفعر ألمانيا هو الذي تدخل بين الحديو والصدر . وبدلا من أن تقول يامسيو فيزندونق إن الواجب على الخديوأن يصلم هو بنفسه سياسته معه، بيمب أنَّ تعرف أن الشقاق الحاصل بينهما سيبه كرسي الحدَّيوية، وسعيد حليم يريد أن يختلسه من الخديو الشرعي. وليس من صالح ألمانيا ذلك، بل من صالحها أن ترضى الخديو ، لأنه إذا استرسل في كدره ، فرعا أتقل وإدار دفته نحو الأنكليز . وقد كنا في وقت ماسمعنا أقو الاعنه كثيرة ، وشككنا في ساسته ، ولكنا استقصينا فلم نجده قد مال إلى جهة الانكليزكما أشيع عنه . فاذا حصل هذا الميلكان سببه أنه. لا يلقى معاملة حسنة منكم ومن الآنراك ، يخلاف معاملة المتحالفين لمن عاهدوهم . وها هو ذا ملك الجبل الأسود كادأن يعقد الصلح مع النمسا، أي يخون الحلفاء، ومع هذا رحبت فرنساً به وأكرمته ، وأثنى عليه ناظر خارجة الروسيا ثنا. مستطاياً . والخديو عبوب مرس الأمة المصرية، ولو ذهبت الحلة وعلمت الأمة بانفصال سموه من الاتراك والالمان قامت في طريقها صعوبات كثيرة ، بخلاف ما إذا أنتم معشر الألمان بين الصدر وبين سموه ، وتزيلوا الشقاق » . فاقتنع فيزندونق بذلك ووعد أن يسمى في هذا الطريق ، فقال الشمسي له : « إنه من الحتمل، إذا تحسنت العلاقات بين الصدر والخديو، أن يقضي سموه شهر رمضان في الاستأنة بهر

ثم قال : « ومن حسن السياسة بين المتحالفين أن يزيلواكل خلاف يفع بين رجالهم » قال الشمسي: ووقد أردت أن أحتاط حتى لا أقطع على خط الرجعة ». فقلت له: « هذا يامسيو فيزندونق هو رأني الشخصي. وإنني لست مأموراً من سموه بشيء ما ». قال : «لم نحن تتكلم بيننا بصفة خصوصية، ولانحب أن يعلم عباس ولا سعيد حلم بسعنا . وعند الشروع في النكلم لايخطر على فكر أحدهما أنها مسألة عصرة مديرة بل إنه عمل في صالح الطرفين ، (ما بازم أن يكون هذا السمى بالتأني كما يقول الآتراك: «ياواش ياواش» . فأجابه الشمسى: « نعم . ولكن نريد أن ينتهى قبل دخول رمضان ، حتى يتيسر للخديو قضا. هذا الشهر في الاستانة ، وإذا رفض فنكتنى بدخوله النسا، ولو أن مناك مانماً وهو حسين حلى ماشا السفير، الذي قال إنه إذا قابل الحديو فلا يصافحه .وكان سموه قدوعده بعدم الخروج من النمسا ، فوقفه حرج إذا عاد . قال فنزندونق : «إنما بجب ألا يدخل مع حاشيته المربة ــ أعنى بوسف وعماً ج . فأجابه ألشمسي بأن الأول خرج من خدمة سموه، والثاني محجوز في فينا قال: ﴿ إِنَّا نَحْنَ الْآلَانَ كُنَّا أَرْدُنَا أَنْ نَعْدُهُمَا ۚ وَلَكُنَّ حَسِينَ حَلَّى هُو الذي تولاهما بكفالته يشمسأل الشمسي عن إشاعة سمعها ، وهي أن يوسف ريد الذهاب إلى إيطالياً ، فقال الشمسي: ﴿إِذَا سَافَرُ يُوسُفُ حَقِيقَةَ إِلَى إِيطَالِياً يَكُونَ هَذَا سَيِّأً وجيهاً التخلص الألمان من حسين حلمي ۾ . ثم تحدثا عن يكن باشا فأظهر فيزندونق أن الألمان لا يرغبون فيه إذا رجع الحديو إلى الاستانة أو إلى فينا. قال الشمسي : « أما أنت يا باشا فان الالمـان يقولون إتك حقيقة الرجل الصادق المخلص ، ويأسفون لعدم وجودك على الدوام إلى جانب الخديو». وقال فيزوندونق: ﴿ وَهَنَاكُ بِعَضَ أفرادِ من حاشية الخديو غير مرغوب في وجودهم معه بالنمساء ولكن هذه مسألة ثمانوبة ويمكن تذليل الصعاب في دخولهم بشرط ألا يتدخلوا في الأمور السياسية ». البريد الحديوي والصدر ومفير والنسا: وني يوم ١٩ ابريل استدعاني عمد يكن إلى لو زان لمقابلة الحديد في فندق مالاس، وهناك قابلت الدكتور سيدكامل، فأسر إلى أن نظارة الخارجية التركية منعت السفارة في صوفيا أن تؤشر على جواز سفر نور الدين ( حامل العريد الخديوى )، وأنه ينتظر الآن في عاصمة بلغاريا ؛ وأن الخديو بريد إرسال برقية إلى ناظر الخارجية النركية يستفهم فيها عن سبب هذه الاجراءات ضد رجل من رجاله بحمل رسائله الخاصة .

وقد حضر نسختين : إحداهما فيها سؤال عما إذا كان هذا المنع شخصياً لنور الدين ، أو أنه شامل لكل شخص من قبل الحديو . والثانية فيها استفهام فقط عن الاسباب ، فاستحسنت الاخيرة . لأن الاولى قد يجاب عليها جواباً يؤذى الحديو ويكشف النيات المستورة .

ولما قابلت سموه وكان الدكتور حاصراً عوض عليه الصورتين فقرأهما، وقال له: «أنا لم أقل لك أن تكتب هكذا، ويقبقي أن تكتب البرقية ببساطة ». ثم أخذ يملي عليه وهو يكتب، ولكنه توقف عند ما أراد الحديو أن يملي عليه جملة شديدة وابتدأ يناقشه أما أنا فنظاهرت بأني لا أعرف شيئاً عن الموضوع، وصست يكن مثلي، فبدا الغيظ على وجه الحديو، وفهم أننا نحن المثلاثة متفقون على معارضته فقال: «أنا لا أفهم لماذا لا تريدون أن أرسل برقية شديدة لرجال الدولة أمام عمل كهذا، فالمصريون كانوا دائماً يدفعونني إلى اعتراض كل إهانة من الانكايز ولكنهم يطلبون مني الآن ألا أفتح في مع الاتراك . والآن لا فرق بين خديو وموظف، فكل يعمل حسب رأيه. والسيد كامل يناقشني ولا ينفذ أوامرى.

وفي يوم ٢١ منه قابلت سموه ، فشكا لى من الدكتور ، وأنه يريد أنه ينفذ رأيه وأنه يعارض أفكاره . ثم كرر انتقاده لسكوتي أقا ويكن ، فاعتذرت بأنى لم أكن أعلم شيئاً عن الموضوع ، لأن سموه لم يطلعني عليه . وفي اليوم التالي كان هادئاً فكلفني أن أكتب الرسالة مع يكن باشا ، فضر ما عدة صور ليختار إحداها ، وقد أخبرتي أنه لتي في برن مسيو توشيف (صاحبه وسقير البلغار في فينا وفي السويسرة) فا بلغه سلام الملك ، الذي كلفه أن يستعلم من سموه عما يطلبه من المساعدات ، فأجابه شاكراً ، وقال سموه : «إنني فوجئت بالحرب وأنا مريض ومصاب بثلاثة جروب وبعيد عن بلدى وعن أهلي وجيشي ، فاكنت مستعداً لعمل الاحتياطات مثلا حصل من ملك البلغار ، ولهذا خسرت كثيراً . فالاتراك يتطمعون في ، والآلمان تركوني ، من ملك البلغار ، ولهذا خسرت كثيراً . فالاتراك يتطمعون في ، والآلمان تركوني ، أعدائي في » . وتكلم سموه بعدها في مسألة منع الآتراك لنور الدين أفندى من دخول أعدائي في » . وتكلم سموه بعدها في مسألة منع الآتراك لنور الدين أفندى من دخول الاستانة ، فأشار السفير بارسال البرقية ، ورجا أرت تخلو نما يثير النزاع ، ووعد المسموه أنه بمجرد رجوعه إلى فينا يفضي إلى سفير ألمانيا باستياء سموه ، ويطلب سموه أنه بمجرد رجوعه إلى فينا يفضي إلى سفير ألمانيا باستياء سموه ، ويطلب سموه أنه بمجرد رجوعه إلى فينا يفضي إلى سفير ألمانيا باستياء سموه ، ويطلب

منه أن ينصح للا تراك بالكف عن سيّاسة الوخز، فقلت: ونعم النصيحة، ثم أخرج سمّوه من جيبه الصور التي كنت حضرتها مع يكن، واتفقنا على إرسال إحداها بعد تمديل طفيف، وهي تتضمن الاستفهام عن أسباب منع نور الدين من نقل بريد الحدو، وطلب إصدار الاوامر بالكف عن منعه.

ونى بوم ٢٣ منه قابلت في الصباح الدكتور أمستر مع الخديو ، فأظهر سموه استياء مما قاله ما كيو ( الذي كان سفيراً للنمسا في روما والآن بنظارة الخارجية) لأمسنر لما طلب منه توصيل بريد الحديو بوسياطة حامل بريد الخارجية النميوية فانه أجابه معتذراً بأن بريده يعتبر خاصاً ، فقال الخديو : ﴿ مَا كُيُو هَذَا الَّذِي كَانَ يظير لي الصداقة والاخلاص وكنت أعتمد عليه في مسائل مهمة ، و بالفعل قدم لي في بعض الشئون خدمات كبيرة . لم يكن يستطيع أن يقدمها لى أحد نظاري ، وذلك حين كنت جالساً على عرشي ا! ها هو ذا يقول الآن إن البريد الذي ماسميخاض، ولا بد من استئذان ســفير الدولة في نقله ، مع أنني قابلت إمىراطور النمسا مراراً بدون وساطة · هذا ولا شك تغيير في سياسة حارجية النمسا ، فكا نها تعترني فر دأ ليست له صفة ، وهذا الرفض نضيفه إلى ما قالته النمسا لمنا طلب منها أن تضمن لي رجوع ابني الذي كنت أريد إشخاصه إلى الإستانة ، وقد رفض غلوم كذلك مقابلتي، وها أنت ذا بادكتور امستر حينما أرسلتك في شهر سبتمبر الماضي إلى رلين قابلك ناظر الخارجية أربع مرات في ظرف ثمانية أيام ، واهتم برسالتي التي حملتك إياها ، إنما اعتذر بأن هناك سببين لعدم مقابلة الامىراطور لي : الأول \_ خشة غضب الأتراك؛ والثاني ـــ أن جلالته في مدة الحرب لم يقابل أمرا. . ولقد عرفت بضعف مركزي في فينا من احتكاكي بسفير ألمانيا ، فانه كان دائماً مقول لي : « اصطهر ١ » ولما ضيقت عليه الحناق ، وأردت أن أنفذ إلى الحقيقة ، قال لي بانه برى شخصياً أن أفضل الطرق لتمكن مركزي هو الذهاب إلى الاستانة ، والاتفاق مع رجال حكومة الدولة ، ثم قابلت سفير الدولة بعد ذلك فاخيرني بأنه فريداً زاره وقال له : إنه طلب منى الرجوع إلى دار السعادة، وأنه ( أى السفير ) شخصياً ينصح لى بذلك ، فعلت أن الاتفاق قائم بين السفدين لارغام على السفر إلى الأســــتانة ، ولو أنهما يدعبان أن ما يقوله كل منهما هو رأيه الشخصي. عند

ذلك جئت إلى هنا ، وحصلت من الآتراك الوخرة الأولى ، فأرسلتك با أستر إلى برلين ، وسويت المسألة . فاليوم حصلت الوخرة الثانية بمنع نور الدين أفندى من العودة إلى الأستانة . وقد أرسلت برقية لناظر الخارجية التركية أستفهم منه عن السبب — وقرأ عليه صورة البرقية — فاذا جاء الرد يما يسوم ، فني نيتي أن أسافر إلى برن ، وأجمع سفيرى ألمانيا والنمسا ، وأعلن لهما انفصالي عن المتحالفين معى لسوء المعاملة ؟ وأكون حراً في أعمالي مع أى جهة ومع أية دولة ، وأنا حتى الآن لم أخاطب الأنجليز إلا في أعمال خاصتى » . فقلت : « يا أفندينا ، الآتراك لا يرسلون رداً جارحا يسوءك لان هذا ليس من مصلحتهم »

وفي يوم ه مايو طلبت تليفونياً لمقابلة الخديو . ولمالقيته قال لي : دانني أرسلت أطلبك لمسألة هامة ، وهي أن جلال الدين ماشا أخبرنا أن سفير الدولة كلمه تليفونياً من برن بأنه تسلم برقية من الاستانة ، فحواها أنني إذا طلبت شنئًا فلا مُخاطَب فيه الصدارة، وهذا رداً على الدقية التي أرسلتها إلى خليل بك بشأن نور الدن. فأنا أفكر في أن نطلب من جلال الدين ندوين هـذه الاشارة التليفونية كما وقعت . ثم تكتب إلى الصدر بمـا معناه : إننا لمـا منع نور الدين بأمر من الخارجية كتبناً إلى الناظر الذي أصدر أمر المنع (لأنه من حقوقنا أن نخاطب حتى الولاة في ذلك) منعاً لاَقلاق عاطر الصدر في مسألة تافهة . أما الآن وقد وردت لنا الاشارة المذكورة فنحن بكل ارتياح نكتب إلى الصدر» . فقلت: «هذا حسن ياأفندينا ، خصوصاً وأن سموكم كنتم تبحثون عن وسيلة للمخابرة الرسمية مع الصدارة ،كما كان الحال قبل الانقلاب، فالاتراك الآن قد أوجدوا لمنا الوسيلة» قال: «ونرسل برقيه نطلب فيها أن يرخص لاحد موظفينا في الاستانة بالحضور إلينا لتسلم الخطاب إلى الصدارة » . قلت : « إذن ربما قالوا إنه يكني توصيل المظروف إلى سفارة الدولة في برن» قال: «صحيح ! وخصوصاً أن الرجل الوحيد الذي اعتمد عليه هناك هو ابراهيم بكأدهم ، ولكن هل يمكنه أن يتكلم مع الصدر ؟ لاني أريد عن يحمل هذا الخطاب أن يتكلم في مسألة سميد كامل ( آلذي يدعون عليه أنه خطب بين المصريين لما كان لسفره مر\_ العثلمان إلى مصر ، وتركه تعليات لموظني التفتيش مقتضاها أنهم

إذا نزل الاعداء في الأناضول فلا يقاومونهم ، وإذا طلبت الحكومة التركية هناك إخلاء الجهة لايصغون لها ) ويستصدر قراراً بأنهما بريئان بمــا نسب السما محمث يتيسر استخدامهما في حمل البريد بدلا من نور الدين ، فقلت : . إن ابراهيم أدهم لايصلح، قال: « وكنت فكرت في إرسال جلال الدين، ولكن بعد أن سمعت من أو لادي ما يقولونه لهم ( يعنى جلال الدينوحرمه ) لايمكن أن أعتمد عليه ، فأنه بلغني أنهما يقولان لعبدالمنع : كيف أنك ولى العهد ووالدك لا يشترى لك سيارة ؟ هأنت ذا ستبلغ رشدك فنطلب حقوقك وهكذا من الكلام المثير . . . فغرضهما أن يشرا أولادى على، ومن تم لا أعتمد على جلال الدين، وقد فهمت أن الجديو يفكر في إرسالي ، فقلت : . إن أرسلت تركياً أو مصرياً لا يفيد ؛ وقد تصادفه عراقيل ، أو يسمع كلاما من الصدر جارحاً في حقكم ويمكن منع خروجه، فأنا أرى أن خير وسيلة هي استخدام أجني . أين مسيو رامبير مثلاً ، قال : , الأتراك أخرجوه فلا يقبل أن يذهب الآن الى الاستانة . قلت : « ترسل الدكتور امستر باعتباره سكرتيراً المانيا لسموكم، فالصدر لايجسر على أن يفوه كلمة أمامه تجرحكم، وبذلك تحفظ كرامتكم من جهة ، ومن جهة أخرى يسطيع أن يتكلم بكل ما تريدونه دونمبالاة، ولا يتأتى منع خروجه من الاستانة, فقال : .النهاية أنت ويكن و سد كامل تجتمعون بجلالالدين، وتكتبون الرد أما الشخص فعدها نفك فه . وفي اليوم التالي أخرني أنه زار ملحمه باشا، وسأله رآمه في مسألة الأشارة

وفى اليوم التالى اخبر في أنه زار ملحمه باشا ، وساله رايه في مسالة الاشارة التليفونية التي وردت من برن ، فأشار عليه أن يرسل خطاباً إلى الصدر لايذكرفيه هذه الاشارة . وإنما يستفسر عن سبب منع تورالدين، ويسأله تسهيل رجوعه إلى الاستانة ، ويومى إلى برقيته السابقة إلى نظارة الخارجية قاتلا : ، إنه قصد بها مراجعة الصدر إذا اقتضى الحال ، قال سموه : ، ولكنى لم أوافق على السكوت عن إشارة برن ، ولهذا تقرر أن نكتب إلى الصدر نعله بأرسال برقية الخارجية لمجرد الاستفسار أولا ، ثم الالتجاء الى الصدارة .

وفى يوم ٨ مايو كنبنا الرد ، وهو يتلخص في أن نورالدين انندى الذى يحمل بريد الحديو أبرق بأنه محجوز فى صوفيا ، فخاطب سموه ناظر الحارجية الذى أصدر أمر المنع ، يطلب البرخيص له فى السفر ، وأنه علم من السفارة في برن أن فخامة الصدر يود أن تكون المخاطبة معه رأسا ، ولما أبداه فخامته من للصداقة لعائلة سمو الحديو، يرجو سموه ألا يصادف الموظفون الحديويون مايعوقهم ، حتى يتسنى له الاتصال بعائلته على الدوام ؛ وأن الدكتور امستر السكر تير الحاص هو الذي سيسلم هذه الرسالة

وقد سمح بعد ذلك لنورالدين بالسفر، وقال الصدر لامستر: « أن الخديو يمكنه أن يرسل بريده بواسطة سفارات الدولة ، وأنه سيرسل أوامر بذلك ،

وحتى يوم ٢٠ نوفمبر لم تكنهذه الأواس قد وردت ، فكلفى الخديو أرأقابل فؤاد بك سليم مستفسرا ، فعلمت أنه لم تصل إليه أوامر بهـذا الخصوص ؛ ولكنه مستعد لقبول البربد وتوصيله بمعرفنه ، وأنه يعمل دائما للوفاق بين الجميع

وفاة امبراطورالنمسا : وفيوم ٢٢ نوفمرتوفى امبراطورالنمسا فرانسو جوزيف فقرر الخديو أن يذهب مع جلال الدين وموسيو ارفلى لتعزية سفير النمسا في برن. وكنا نريد أن ينتهز سموه هذه الفرصة فيسافر إلى فينا للتعزية ؛ وبذلك يستأنف العلاقات الأولى، ولكنه أبى

وفي يوم ١٥ ديسمبر أخبرنى ارفاى أن موسيو جلنك مرسدس قنصل جنرال النمسا سابقا في نيس، وأحد معارف الخديو بريد أن يجادئنى، فتوجهت إلى فندق ناسيونال بحنيف الذى ينزل به

المتاعى للقريب بين الخديو وحلفائه : وقد علمت منه أولا أنه رفع تقريرا إلى الامبراطور غليوم لاستهالة جلالته إلى الخديو ، و تقريراً آخر إلى مسيو بوريان ناظر خارجية النمسا بواسطة واحد من معارفه في الخارجية ، قبل أن يتوسط في توصيل ما يكتبه ويرسله إليه و بعد أن أطلع الخديو على التقريرين أرسلهما ، فلم يأت الرد له عن الأول ولا الثانى . إنماجاء له في المدة الاخيرة أحد رجال البوليس السرى النمسوى في مهمة لا يعرف مها أحد، حتى سفادة النمسا في برن وقالله : وإنه مأمور بأن يبلغه وصول تقريره لمسيو بوريان وردا عليه يقول: • ان سياسة الخديو غير واضحة و أنها تسير بين ما مين والحكومة النمسوية من أجل هذا غير واقتقمن سموه ، ثم ترك هذا الرجل مسيو مرسدس دون أن بعلم باسمه . قال مرسدس: • وقد صرحت الخديو عند زيارتي سموه منذ أسبوع في الهوتيل ناسيو نال أنه ما دام على سياسته هذه العوجاء ، فلا تكون العاقبة خيرا له ؛ و من الواجب أن يتبع خطة واحدة ، ويعلن أنه لم يزل في جانب حلفائه إذا أراد أن تسمع

له كلمة عندهم ، قال : وولعل كلاى هذا أغضبه ، ويحتمل أنه لا يريد رؤبتى بعدالار ، فأجيته بأن الخديو يسمع الحقائق ، ولو كانت مرة ، وقصصت عليمه ما دار بينى وبينه من المشادات التى كنت أظن بعدها أنه لا يريدنى مرة أخرى ، ولكنه طلبى وعبد إلى بأعمال ، وحسما أرى أنه يستسلم للغضب ساعة ثم يعود إلى السكية ، ويقدر الكلام حق قدره بعد أن يهذأ باله

قال مرسدس : وإن حفلة تتويج امبراطور النمسا ستكون فى آخر ديسمبر فهل يرسل من ينوب عنه إليها؟ . قلت : و هذه فرصة سانحة الآن، فاذا أراد اصلاح أمرهمع حلفائه ، فما عليه إلا أن يذهب بنفسه لحضور هذه الحفلة .

تم أخبرت مرسدس بأن الحالة الفسية في باريس ولوندره و بطروجراد ورومة رديئة ، فإن الآهالي تحس بالضعف أمام ألمانيا وحلفائها ، وقد ظهر الآن من يجهر في مجالسهم النيابية بتحييد الصلح ، وانتى اطلعت الحديو على بعض كتابات في جورنال دو جنيف تدل على هذا الضعف ، وأن سمدوه وافتنى على ذلك ، وله ذا قلت له : وإن الفرصة سانحة الآن لإصلاح سياستنا مع رجال الديلة والآلمان ،

وعرفت مرسدس أيضاً بأنى حسنت هذه الفكرة لجلال الدين باشا وشديدبك. - وسيد كامل، وهم المحيطون بالخديو، وأننى مستعد لاداء أية خـدمة في هذا الشأن. وأظن أن أنور باشا يساعدنى على أن يطبئن سموه على أملاكه بتعويضه عنها إذا صادرها الانجليز، وباعطائه مخصصات شهرية له وللحاشية

النما تعترف بخديوية عباس : وفي يوم ٣١ ديسمبر زارتي ارفاى في منزلي وأخبرتي أن سفير النمسا في برن وردت له رسالة من نظارة الخارجية النمسوية بأن يكتب إلى الخديو ، وينبئه بأن الكونت زيميتيي معتمدها السابق في مصر قد عين سفيرا لها في صوفيا ، وجذا تعترف النمسا بخديوية عباس حي الآن ، إذ أنها تعتبر الكونت معينا لديه ، حتى يوم ترقيته إلى منصب سفير صوفيا . فسر الخديو بذلك وعده علامة على تحسن موقفه في النمسا

القبض على يكن باشا وضبط أوران الحدير: في يوم ٢٤ اكتوبر قصدت زبارة محمد باشا يكن بنساء على ميعاد سابق، ولكنى وجدت بالمنزل حركة فير عادية، وتبينتأن البوليس السرى السويسرى فاجأهم، وضبط الأوراق التي عثر بها لديهم وقد رجتى السيدة حرمه أن أبادر بابلاغ الخديو تليفونيا، فأبلغت الخبر، وعلمت أنه بما إلى سموه قبل ذلك، من أمينه هانم اسها عيل القاطنة بنفس المنزل في طبقة أخرى



محمد یکن باشا

وقد فزعت لهذا التفتيش، واعتقدت أن الخديو هو المقصود به، وأنذلك من دسائس انجلترا لسموه ومعاكساتها

وفى الصباح زرت مدام يكن باشا فعلت أن زوجها مقبوض عليه ، وأنها أرسلت له قراشا وطعاما؛ وكانت في نهاية النأثر ؛ فمرضت عليها أن أبتى معها لنأدية ما تريده من الخدمات فقيلت شاكرة

ثم طلبت أن تزور المحاى الذى نولى حضور التحقيق مع زوجها ، ومنـه عرفنا أن الأوراق المضبوطة تدلعلى أن يكنباشا استخدم وسائل شتى للحصول على معلومات لصالح مصرو الخديو، ولىكن هذه المعلومات

تعدت الحدودالسويسرية، وهذا بخالف فانونسويسره للصادر في أغسطس سنة ١٩١٤ فالعمل الذى قام به الباشا ليسماسا بالشرف، ولكنه مخالف للقانون، ولذلك سيطلب من قاضى التحقيق أن يفرج عنه بكفالة .

وفى يوم ٢٦ صاحبت السيدة إلى مقر القاضى فقابلها على انفراد، ولما خرجت أخبرتنى أنه قابلها بمنتهى اللطف، وكرر لها ما سمعته من المحمامى، وأذن لها برؤية زوجها ؛ وأنها علمت من تلميحاته أن سفيرانجلترا فى برن ضدقرينها ، فأخذت رأيه فى مقابلة السفير، فلم يشر عليها بشىء، ولكن يكن أشار عليها باستشارة النحديو

وقد تمكنت من رؤيته من بعيد عند فتح الباب لقرينته ، فحييته وحيال وفي اليوم التالى قابلت الحديو ، فعلمت منه أنه عقد اجتماعاً حضره محامى بكن ومحام آخر اسمه و جينان ، وجلال الدين وعبدالحيد شديد، والدكتور سيدكامل و تقرر إرسال مذكرة الى رئيس حكومة سويسرة ، بأن الخديو منذ قدومه وهو يلاقى حفاوة كبيرة به ، ولكن الحادث الاخير كدر خاطره ، و، وهو بطلب إرجاع الاوراق المضبوطة لانها أوراقه الحصوصية .

وقال الخديو : وإن جينان علم بأن اسمك ( شفيق ) عند النائبالعموى لمناسبة

مسألة تتعلق بكونتس انجليزية كانت معك فى البنسيون». فقلت: «لعلها «لودرس»». قال و و نعم ، وربما كانت جاسوسة قبض عليها و أنك سندعى الشهادة، وعلى كل حال إذا كانت لديك أوراق من البارون أو بنهايم أو من غيره ، فحير أن تحفظها فى مكان بجهول ». فأجبت: إن أوراق الحصوصية مودعة فى صندوق فى بنك فدرال ؟ والإصوب مع ذلك أن أودعها عند الكونت دو تورن ». فوافق. وأودعها عنده.

وبعد ذلك أنجى سموه على يكن لنهاونه فى رد هذه الأوراق إليه ، فرأيت أنه ليس من اللائق الطعن فى رجل سجين الآن من أجل أوراق الحديو . فقال : « إن أعدامه كانوا يريدون الايقاع بيكن ، ولكن ماكان يخطر لهم على بال ، أنهم سيحصلون على أوراق مهمة بهذه الحطورة ( وعلمت أن الاوراق المضبوطة خاصة عبالة المشروع الألمائي/ بفصل فرنسا عن انجلترا » .

وفى يوم ٢٨ توجهت ، بناء على طلب الخديو ، لمقابلة مسـيو بارودى لمعرفة رأيه ومعلوماته عن الحادث .

فسالى عما إذا كنت أعلم ما حصل ليكن ماشا ، فأجته بالايجاب ، فقال : 

« إن في هذا إهانة له وللتحديو ، وسمو ، الآن قد أضاع نفسه بين الانكلير والفرنسيين والآلمان والآتراك ، فليس له صديق من الدول » . فسألته عن سبب حبس يكن ، فقسال : « انه أوفد لفرنسا بعض السويسريين لآجد أخبار منها وتوصيلها إلى الآلمانيين ، وقد ضبط اثنان منهم » . قلت : «الحد لله ، أنا بعد عن كل ذلك ، حتى إن الحديو الذي كان ينقدني ألف فرنك شهريا قطع لصفها » . فسألى : « هل قطع المرتب بتاتاً ؟ » قلت : « إنه لا يزال يعطبي شمسائه فرنك من وقت لآخر » . قال : « إنه اتضح من أوراق قضية سموه مع يوسف أنه أعطاك من نقود الآلمان عشرة آلاف فرنك ، وعند ما أتسلم نسخة من هذه الأوراق أطلعك على ذلك ، وهذا كل ما قبل عنك يا شفيق » . فعرفت من ذلك أن اسمى لا تعلق به تهمة ، ولبكني فكرت في إيجاد ضانة الرجال الذين يشتغلون مع الحي الموسرية بما يحملنا مهر خطيرة دون أن يكون هناك أي اعتراف بهم من الحكومة السويسرية بما يحملنا مهددين في كل وقت بتدبير الدسائس ضدنا و تعريضنا القبض السويسرية بما يحملنا ، واعترمت أن أعرض هذا الموضوع على الحديو

وفى يوم ٢٩ سألنى الدكتور سيدكامل بالتليفون من قصر كلاران عما فعلته فقلت له كل ما حصل، ونقلت له ما سمعته من بارودى إلا مسألة العشرة الآلاف فرتك. وعلمت منه أرب المذكرة كتبت، ووقع عليهما الحديو، وقدمت إلى رئيس. الحكومة بالسويسرة بواسطة جلال الدين باشا.

السويسرة تعترف بخديوية عباس: وفي يوم ٣٠ منه حضر عنى الكونت دو تورن وطلب مي أن أخير الخديو تلفونها في قصر كلاران.

أولا: أن أرفاى كان قد سأل سفير النمساعما حصل من المساعى فى مسألة يكن باشا ، فجاء الرد الآن بأن سفير الدولة ذهب إلى نظارة الخارجية السويسرية واجتهد فى رد أوراق الحديو لمن يعينه سموه من أتباعه ، وطالب محفظ امتيازاته كحديو مصر ، وأن السفيرين الألماني والنمسوى أيدا زميلهما . فقبلت الحكومة السويسرية ثاناً : جاءت ، قة بأن بكن ماشا نقل إلى برن .

وفى يوم ٣ نوفمبر علمت أن أرفاى فتشكذلك ، وقبض عليه جملة ساعات ، ثم أطلق سراحه ؛ وكذلك فتش مقر الدكتور سيدكامل وعبدالله البشرى .

وفى ٦ أخبرنى الدكتور تليفُونيـاً أن يكن باشا أفرج عنه اليوم ، فأرسلت له بطاقة بالتهنئة .

وقد زرته فى يوم 4 فعلت أن الأوراق سلت إليه ، ولكر. افتقد بعضها فوجده ناقماً ؟ وهو من الأوراق المهمة ، وبينها هو يفرز الأوراق جاءه طلب بالتليفون من كلاران ، وكلف الحضور بعد ثلاث ساعات ، ومعه الأوراق التي تخص الحديو بعد استخلاص أوراقه الخاصة ، وكانت تملاً حقيبتين ، فقال لى : « افظر! هل معقول أن أفرز كل هذه الأوراق في ثلاث ساعات ؟ » ثم أخذها جميمها و ذهب . وفي يوم ١٠ نو فهر توجه الحنديو إلى برن فزاره فيها مسيو دينان ( Dunan ) وكيل إدارة الأشغال الخارجية السويسرية ، وأعلمه بأن حكومته تعترف به ، وليس لم الحق في مس أوراقه ، واعتذر عما حصل من ضبط هذه الأوراق عند يكن .

وفى يوم 10 نوفمبر أوفد جلال الدين باشا إلى برن ، فزار سفيرى ألمانيا والنمسا حاملا إليهما شكر الحسديو على تعضيدهما مساعى سفير الدولة لدى الحكومة السويسرية. فسأل السفير الآلمانى الباشاعما إذاكان بين الأوراق المضبوطة عند بكن باشا أوراق مهمة ؟ وأنه يخشى أن يكون قد اطلع عليها الاعداء، واستغرب لأن

أوراق الحديو لم بكن عليها ، و لا على غلافانها علامة تدل على أنهــا له ، ولو كانت عليها علامة لمنعت البوليس في حال ضبط الأوراق أن يطلع عليها .

وزار الباشا مسيو دينان ، وقال له إنه قد مضت عشرة أيام ، ولم ترد الأوراق كما كان قد وعد ، فأجاب بأن الأوامر صدرت إلى النائب العمومى ، وانتهى الامر من الحارجية ، وطلب منه أن يتوجه إلى النائب العمومى ؟ فلما قابله أجاب بأن زميله الذى عنده المسألة غائب فى زوريغ ، وأن رد الأوراق يتم فى آخر الاسبوع القادم وننى دينان أن يكون الايعاز بهذه المسألة صادراً من سفارة أجنية ، وسأل عما إذا كان بكن لم يزل مقيا فى لوزان ؟ وقد جرى البحث فى معنى ســــــــــواله أمام يكن صباح ١٦ - وكان من رأى الحديو أن سؤال دينان له معنى يدل على أن وجود الباشا غير مرضى عنه ، ليس فى لوزان فقط بل فى السويسرة .

وفى يوم ٢٠ فابلت الخديو، فعلمت منه أن محاى يكن قابل النائب العبوى الذي بيده قضيته، فعلم منه أنه هو الذي أخرجه من الحبس مؤقتاً بدون أمر إداري وأن القضية لم تحفظ للآن. فقال سموه إنه على ذلك يشتبه في همذا النائب لأنه لا معنى لأن مجلس الاتحاد السويسرى يأمر بالحفظ وهو يراوغ في المسألة؛ فأجبته بأن الدول المتحالفة كانت تنتظر من ألمانيا والنمسا والدولة عدم التدخل في الأمر لانها غاضبة من الخديو الذي تركها، وكانت تنتظر أن السويسرة تمد يدها للمساس به. ولكن لما فضلت عند انتصار هذه الدول الثلاث لسموه، وكان هذا الفشل مزرياً بها لآن السويسرة اعترفت بشخصية الحديو وامتيازاته، أرادت أن تضغط على الحكومة عسى أن يصدر الحكم على يكن، فتوارى فشلها. قال سموه: «كل خائر».

وفی يوم ۲۱ منه سافر الخديو إلى برن لمقابلة سفير الدولة ، وأرسل الدكتور سيدكامل إلى سان جال لمقابلة محام شهير اسمه « فورر » ليطلعه على ماسمعناه من محامى يكن ، ويعهد إليسه فى مباشرة القضية عند مجلس الاتحاد السويسرى لحفظها ورد الأوراق

وقد زرت فى هـذا اليوم فؤاد بك سليم، فسألى عن رد الأوراق المضبوطة فأخبرته بمـا سمعناه من المحامى نقلا عن النـائب العمومى، فوعد أن يتـكلم مع الحارجية السويسرية. وسألته تليفونياً بعد ذلك عن نتيجة المحادثة ، فأخبرنى أن الحارجية أحالته على النائب العموى ، و ذكر لى أنه يظن أنهم ينوون اختلاق قضية أخرى ضد يكن . ومن المحتمل أن الانجليز ضبطوا رسائل واردة من الاستانة أو من النمسا أو من ألمانيا ، لانهم يأخذون من البوستة السويسرية الفرنسية بعض المظاريف التي ترد لمن يشقبون فيهم ، ويرسلونها إلى المراقب في انجلترا فيطلع عليها ؛ ثم يردها البوستة السويسرية وعلى الظرف بالانجليزية خاتم المراقب ؟ وأنه رأى مظروفا من هذا القبيل للحكومة السويسرية في برن ، وربما ضبطت خطابات اعتمد عليها الانجليز في حدم الحكومة السويسرية إلى إقامة الدعوى ثانية ضد يكن

وفى المساء علمنا مرب يكن أن النائب العموى قال إن المجلس لم يصدر له أمرآ يحفظ القضية لاكتابة ولا شفوياً ، وأن القضية لم تحفظ للآن، والقاضى منكب على درسها ومطالعتها ، وأنه سيقدم قراره له فى آخر هذا الاسبوع . — فاستغرب الخديو ما سمع .

وفى يوم ٢٧ منه فابلت يكن بمنزله ، وعلمت منه أن الآسئلة التي طرحها عليه القاضى كانت تدور حول المسائل المالية ، سواء كانت مختصة باتفاق الخديو مع ألما نيا على مشروع بولو ، أو بأحواله الشخصية ، حتى إنه سئل عرب المبلغ الباقى لسموه فى البنك بناء على إيصال وجد بين الأوراق المضبوطة ، فأجاب أنها ليست فقط ثما بمائة ألف فرنك أو مليونا بل إنهاكانت أكثر من ذلك ، وكان منها عملة ذهبية نقلت فى صناديق بالسكة الحديدية السويسرية إلى جهات متعددة . ولما سئل : «وكف وصلت للخديو هذه المبالغ؟ » أجاب : « إن على القاضى أن يوجه هذا السؤال لسموه» . فتغيظ القاضى وضرب بيده على المنضدة .

قال : « و إلى كنت فى بعض الاحيان أجيب القاضى على مسائل من تلقاء نفسى آخذاً على عانق المسئولية دون الحديو . وذلك لاننى فرد من أفراد الحاشية فاذا حاق بى ضرر شخصى فلا مانع منه فى سببل الحديو . أما سموه فهر أمير البلاد ونحن المخلصين له من حاشيته لا نود أرب يصيبه الضرر أو تسوء سمعته فى بلاد أجنبية ، وكنت أنتظر من سموه بعد هذا أن يعرف إخلاصى وأن أسمع منه كلمة تلطف بدل التعنيف » .

وقد أفهمناه أن الحديو له حق فى تأثره منه لآن ما حدث كان بسبب إهماله. حتى تسربت هذه الآوراق عن طريق عادمته ، وأن الضرر الذى حل بالحديو من جراءهذا لا يقدر . فاعترف لنا بصحة هذا القول. لا تصدق الاشاعة، إنما لكون الخديو يصدقها ؛ وأنها قالت مرة لزوجها لما رأت سوء العاقبة من انفاسه كثيراً في مسائل سموه : إن عليه أن يختار أحد أمرين : إما هي وإما الحديو ، فأجابها بأنه يختار جانب الحديو ،

وكان يكن متهيجاً لما سمعه من المحامى من تأخير حفظ القضية ، وعدم صدور أوامر للنائب العموى جذا الصدد ؛ وقد خاطب شديداً تليفونيا ورجوته أن يتصل مخليل بك الملحق العسكرى في سفارة الدولة ، ويخبره بما سمعه يكن من المحامى ، حتى اذا وصل سمو الخديو الى السفارة مع جلال الدين يعلمه به ، حتى يسكلم سموه مع السفير .

وتمكلمت مع يكن وزوجته في ضرورة تحرير ثبت محاشية الخديو ، وعمل المساعى لدى الحكومة السويسرية لكى تعترف بعدم مسهم بضر ، وقلت: وكيف أخدم الحديو ، وعقلى مشغول بما يكن أن يصيبنى من جرا. ذلك ؟ ،

معرفة سارق الأوراق: وفي يوم ٢٥ منه كنت مع الخديو بحضور سيد كامل والبشري فقال: وإن موسيو جينان الجامي عثر على جاسوس فرنسي اسمه هوتيه وكان قد علم أنه حصل على بعض أوراق الخديو بواسطة مدام ريفيه خادمة يكن، فهدده موسيوجينان بالقبضعليه ومحاكمته وسجنه اذا لم يبح له بالحقيقة ، فقص علْه جلة الأمر، وقال: ﴿ إِنَّهُ تَعْرُفِ الْمُخادِمَةُ يَكُنْ بِوَاسْطَةٌ خَادِمَةٌ عَاتُلْةُ مِودِيةً كَانْت في لوزان بالاس هوتيل اسمها سيجلمان (ومن أصدقاً. يكن وزوجته) فذهب الجاسوس مرتين الى الفندق، وصعد من سلم الحدم، وقابل مدام ريفيه، وأغراها بسرقة الاوراق، وفي مرة ثانية أخذ منها خمسة خطابات واحداً من المركنز أدا التلياني، والناني من كافاليني وشيئاً باللغة العربية، ولمنا وقف المحام, على هذه المعلومات قصد ليلا إلى منزل يكن، وقابل مدام ريفيه ، وهددها مواجها اباها مذه المعلومات، فأشفقت من إقامة الدَّعري وسجنها ، واعترفت بكلما قاله الجاسوس. ولما قالها المحامى: ﴿ وَكُنِّفَ تَفْعَلِينَ ذَلِكُ مِمْ انْكُمْفُمُورَةُ بَاحْسَانَاتُ سَادَتُكُ؟ ﴾ أجابت: بأنها تحب يكن باشا و مدام يكن ، ولا نريد لهما سوءاً ؛ ولكنها فعلت مافعلته انتقاما من الخديو ، ثم أخرج سمو الخديو منجيبه ورقة بخط الخادمة وإمضائها بكل ما اعترفت به . وفي صباح اليوم التالي أبلغت الخادمة تليفونيا من القنصلية الفرنسية بأن زوجها قد حرح فَى الحرب؛ وحضر الى ليون فى حالة سيئة ، ويطلب أن تسافر مذکراتی فی نصف قرن جـ٤

فى الحال لرؤيته . وبناء على أمر عباس لم يظهر يكن ولا زوجته أنهما على علم بمقابلة المحامى واعترافها له ، بل أعظاها يكن أجرة السفر ، واستأذنت ، و أخذت جميع مالها وسافرت . قال الخديو : « هذا دليل على أن قنصلية فرنسا كانت على علم تام بهذه المسألة ، فأرادت أن تتتى وقوع الضر رالخادمة ، فهيأت لها هذه الحجة لاخراجها من من السويسرة ، ثم قال : « واننى كلما وقع نظرى على يكن بعد اعتراف خادمته من السويسرة ، ثم قال : « واننى كلما وقع نظرى على يكن بعد اعتراف خادمته حاق بى وسيحيق من جراء هذه المسألة ، فأن المخابرات التى كانت دائرة مع الانجليز قد انقطعت تماما ، وملحمه يقول : « إنه لا يمكن أن نبتدى و فيها مرة أخرى إلا بعد جملة أشهر حتى تهذأ الافكار ، و تنسى المسألة ، و فكر سموه أن يستدعى يكن ، و يبين له هذه الأمور جميعا ، و يعلمه بمقدار الضرر الذى أحقه به ، و يقول له : « إنه لا يريد أن يرى وجه مرة أخرى ، . فلم أو افق أنا والبشرى على ذلك ، و قلنا : « يكنى ألا تعتمد يرى وجه مرة أخرى ، . فلم أو افق أنا والبشرى على ذلك ، و قلنا : « يكنى ألا تعتمد عليه في شى . ، فقال : « ياقوم عند كم عادة وهى « ماعلهشى » مع أن ملحمه كان يقول لى مرارا : « ابتعد عن يكن ، و ابعد حاشيتك عنك لانها تضرك .

فقال البشرى : , و ما هي الحاشية المقصودة ؟ , فتجاهل الخديو هذا السؤال .

تهديد عباس ليكن: وفى المساء حضر يكن الى كلاران وخلا بعباس، ويظهر من كلام سموه لنا بعد خروجه أنه قال له: «يا يكن باشا إذا كنت تعلم بأسرارى فأنا أيضاً مطلع على أسرارك، يعنى أنه هدده. وبعد ذلك تكلمنا فيا يلزم اجراؤه من الاحتياط حتى لايقع الباشا في بد القضاء مرة ثانية، إذان القضية لم تحفظ، وأن التحقيقات قائمة على قدم وساق، ويمكن إدانته, فتقرر أن يسافر إلى النمسا، وأن يعطيني جوازالسفر الاؤشر عليه من قنصلية الدولة. وقد ظهر على وجه الباشا النحوف من العاقبة وقال: « انه يفضل أن يهرب الى النمسا، ولو تعرضت أملاكه لما تتعرض له في مصر، على أن يسجن مرة ثانية ». وقد أفهمه الخديو أن الضرر الذي عاد ويعود على سموه من سرقة أوراقه الايقدر، وشاهدت على عيا يكن أنه يعترف بهذا، وأنه آسف لما جرى؛ ولو أنه لم يسح بشي. وقال: « إنني في البعد أو في القرب خادم أفندينا المخلص،

عباس يحصل على اعتراف منه : وفي أول ديسمبر كلف الخديو الدكتور سيد

كامل أن يحصل من يكن على اعتراف بأنه هو الذى رغب فى السفر الى النمسا وأنه عالم بمقدار الضرر الذى أصاب الخديو بسنبه .

وكان يريد أن أحصل أتا على هذا الاعتراف، فلاحظت لسموه، أنني إذا طلبت ذلك فان يكن ربما يظن أنني أريد أن أحل في مركزه، فيتأثر ويمتنع.

و اتفق الرأى على أن أمهد فقط الدكتورسيدكا مل بأن أقابل يكن، وأحدثه برضاء الخديوعنه في القرب و البعد، وأسفه لما حصل فيطمئن، وقد تم ذلك وأخذالدكتور الاعتراف المطلوب.

عنى في امتيازات رجال الحاشية بسويسرا: وفي وم ٣ ديسمبر زرت فؤادبك سلم، وتحادثنا في مسألة يكن، فسألني عما إذا كانت أوراق الخديو ردت، فقلت: الم ترد، قال: وبلغنى أن البحث جار فيا إذا كانت امتيازات الخديو تغطى يكن باشا أي درجة. ولكن كان الواجب أولا أن يردوا الأوراق الى سموه؛ ثم ينظروا في مسألة يكن، فانتهزت هذه الفرصة وقلت: وان مسألة سريان الامتيازات على حاشية الخديو مهمة جداً، فأنا مثلا أحضر السفارة مرسلا من قبل الخديو، ولا بد أن الانجليز عالمون بحركاتي وسكناتي. فن أين أعلم أنهم لا يكيدون لى كيداً كا حصل ليكن؟ نعم إنى لا أختى ما يفعلونه، ولكن يكون من وراء ذلك ضجة غير مستحسنة، قال: وهذا صحيح، وأنا في بادى ولمنالة قلت لجلال الدين باشا: إن الواجب أن يرسل الخديو ثبتاً برجال حاشيته، حتى لا يلحقهم ضرر ولا يمسوا بسوء، وما عليه إلا إعلان هذا النبت الحكومة المحلية، ويرسل إلى نسخة منه وأنا أيعث ما إلى نسخة منه وأنا أيعث ما إلى نسخة منه وأنا أيعث ما إلى بحلس الاتحاد،

استرداد بعض الأوراق المصيوطة : وفى يوم p منه قابلى فى محطة لوزات الدكتورسيدكامًل، فعرفنى بأن الخديو تسلم ١٤ ورقة تخصه من الأوراق المصبوطة منها إيصال بالمبالغ التى ردها سموه لألمانيا ، وإيصال بخمسين ألف فرنك بأمضاء يوسف باشا سديق . وهذه الأوراق هى التى الضح من فحواها أنها تتعلق بشخص الخديو أوالتى عليها علامته . أما الأوراق الباقية فلم ترل في يدرجال السلطة القضائية وربما توصلنا إلى سجب الأوراق الباقية ، وسيجتمعون يوم الأربعاء الآتى لهذا الغرض ، وبناء على الأمر طلب منى أن أخير فؤاد بك سليم بذلك وأبلغه أن الطلب لدى الأدارة .

وفي يوم ١٢ منه قابلنى الدكتورسيد كامل، وأخبرنى أن المحامى فورر يرى أنه يلزم فصل مسألة يكن عن مسألة عباس، ويكفى أخذ الأوراق الصادرة والواردة باسم سموه، أو عليها علامته؛ وقال أن بيسى محامى يكن اعترض على تسليم الأوراق الأربع عشرة للخديو رأساً، وأنه يقول: وأن القضية قضية افندينا ويكن معاً، واذا اقتضى الحال فان هذا المحامى لا يعترف بامتيازات الخديو، فاذا لم ينج يكن من المحاكمة فامه يكون مضطراً إلى زج الخديو فيها (وهذا التهديد مقصود به أن يتحرك سموه ويلح على مجلس الاتحاد بوساطة سفراء الدولة العلية والنمسا وألمانيا لاصدار الاذن محفظ القضية)

ولم يستطع الخديو ان يحصل بعد ذلك إلا على الاوراق التي تسلمها

## شتودد مختلفة

رأى الخديو في غورست وكتشنر: في يوم ٦ مارس كنت عندالخديو مع لبيب وفهمى والشمسى، و دار الكلام عن مصر و إدارتها السالفة، فقال سموه: د إن مدة كتشنر لم تكن مفيدة للصريين، و مسألة الخسة الافدنة فشلت، لان السير أرنست كاسل، والانكليز أصحاب الاموال في البنك الزراعي و قفوا ضد كتشنر فيها، فاضطر أن يطلب من محمد باشا سعيد إعطاء امتياز البنك المذكور و هو غين فاحش و مسألة توزيع الاطيان في بيله و غيرها فشلت أيضاً، لان الفلاحين تركوا الاراضى المذكورة؛ وأما غورست فهو الذي عمل حقيقة لمنفعة مصر، ولو أن الحزب الوطني و منه هذا داسها عيل بك لبيب، كان يدعى بأنني سلمت البلد للا نجليز، فغورست أعطى مصر مجالس المديريات، ولكن نجن المصريين لم نعرف أن نستفيد منها كثيراً لان المديرين استبدوا، ولو أنه في الغربية كانت توجد معارضة من بعض الاعضاء، ومع ذلك فان مجالس المديريات قد أفادت البلاد، ورقت التعليم وكان غورست بألحاحنا يريد أن يتدرج بمصر شيئاً فثيناً إلى المجالس النيابية وكان غورست بالحاحنا يريد أن يتدرج بمصر شيئاً فثيناً إلى المجالس النيابية وكان غورست المحالس النيابية وكان غورست المحالس النيابية وكان غورست المحالة المناول يقولون عنه: إنه ضعيف الارادة

، ولكن الامرالذي كسر قلبه هو إخفاقه في مسألة امتداد أجل الامتياز لشركة القتال ، فأنه لما جاء مصر علم أن المستشار المسالى تصرف في الاحتياطي الخاص بصندوق الدين تصرفا سيئاً ، واشترى من أسهم الترنسفال وغيرها ، فافاد الانجليز وأصاب مصر بخسارة تربى على مليون جنيه ، يتما هي في حاجة إلى المال للشروعات

الجديدة ؛ وقدطاب الانجليزمنه النصقد قرضاً لتنفيذها ، فأنى ذلك ، قائلا : ،كيف يدير كرومر هذه البلاد خماً وعشرين سنة بدون قرض ، وأنا أبتدى. عهدى بالاقتراض ؟ ،

و لهذا فكر في الحصول على المال اللازم من مد أجل الامتياز ، فلما لم ينجح تأثر وق ت همته ،

الخديو وملك أسانيا: في يوم ٢٣ إبريل كنت مع الخديو، فأخرى أنه لعدم اطمئنانه الى الآلمان والآتراك فكر في أن يضع عائلته في الاستانة في كفالة سفارة أسبانيا مها، فطلب من شقيقه البرنس محمد على أن يكتب الى ملك أسبانيا بذلك، نظرا للعلاقة الودية بينهما، وقد أرسل البرنس رسالة مهذا الخصوص الى الملك عن طريق سفيره في برن -

وفى يوم ٣١ مايو أخبرنى أنه يريد أن يرسل جوابا الى ملك أسبانيا ليشكره أولا — على الرد التلغرافي اللطيف الذى ورد الى سموه عند ما هنأ جلالته بعيده فى ١٧ مايو — وثانيا — لالن جلالته أجاب الطلب الذى خاطبه فيه البرنس محمد على باشما بناء على اقتراح الخديو ، فابرق الى سفيره فى الاستانة برعاية عائلة سموه ( الوالدة والحرم والبرنسيسات ) وقد ذهب السفير الى ببك وأعلم الوالدة بأنه و تحت أو امرها فيا تطلبه ، وهى أرسلت على يديه شكرها للملك ، وكتبت للخديو بارتياحها الى المساعى التى حصلت ، وكلفته أن يشكر الملك من قبلها ، وأنها تطلب من جلالته أن يساعدنا فى مثل تلك الأوقات الصعبة . قال الخديو: و ولما كان سفير السانيا فى السويسرة سيحضر لمقابلتى بعد يومين ، وربما حمل الى أيضا شيئا من قبل جلالته ، فاذا علنا بشى. آخر شممناه الى الخطاب ، وأمرنى سموه أن أضع المسودة بدلك .

وفي أول يونيو حررت الرسالة المطلوبة ومما جاء بها :

إنى لايمكننى أن أعبرعن مقدارشكرى لجلالتكم، نظرا للعطف الدى تبدونه نحوى فى هذه الظروف الحرجة، وإننى متأثر من الاحساسات الشريفة النى ظهرت فى ردكم على برقيتى بتهنتكم ، وأنا شاكر كذلك للا وامر التى أرسلتموها الى سفيركم بالاستانة لرعاية عائلتى بها .

« وإن والدتى التى أبلغها سفيركم فى الاستانة أوامركم الطيبة تشترك معى فى إبلاغ جلالتكم تشكراتها ،

وقد وافق سموه على هذه الرسالة وأرسلها .

غرق كتشنر: في يوم به يونيو قرأت في الصحف أن اللورد كتشنر غرق. مو وأركان حربة ، وكانوا على بارجة حربية ذاهية إلى روسيا ، فصادفه تورييد ألماني وأغرقه .

ولما علمت بالخبر الذي اهتزت له انجلتزا ، واهتز له الحلفاء ، بادرت بارسال برقية إلى عباس ، وأنا أعلم أنه سيرحب بالخبر .

محادثة البرنس محمد على مع مكسويل عند اعلان الحرب: في يوم أول نوفمبر

الجنرال سير جون مكسويل

سافرت إلى مونتروه وزرت البرنس محمد على باشا، فوجدت عنده عبد الله البشرى، ودار الحديث على مصر وسياسة الانجليز بها، فقال البرنس: وإن التاريخ النبي يكتبه المقطم عن الحرب يزعم أن السلطة الانجليزية طلبت منى الابتعاد عن مصر، وهذا كذب، فأنه لما رجع ونجت باشا ومكسويل وسسل وجراهام الى مصر عقب اعلان الحرب خف الثانى الى مصر عقب اعلان الحرب خف الثانى المصريين لا يمكنهم الدخول في هذه الحرب، وعليكم أن تأخذوا أنتم الحيطة للحافظة وعليكم أن تأخذوا أنتم الحيطة للحافظة على مصر، لان ذلك في صالحكم، ولان

مصر لم تدخل الحرب مع الدولة العلية لما ثار اليلقان عليها ، ومن رأي أنكم تطلبون رجوع الحديو من الاستانة ويبق في سرايه تحت مراقبتكم ، فقال مكسويل : و ولكن لوحضر الحديو فانه لايسكت ، بل يلعب بديله مهما نبالغ في الاحتياط، وهو عدو لنا ، فقال البرنس : و أنا أرى أن الفرصة ساتحة للانجليز لاعلان استقلال مصر وجذه الوسيلة يمكنكم أن تجهزوا جيشا من المصريين الدقاع عن استقلال بلادهم

وتنفقوا معنا على أن تتركوا مصر بغد مدة تحددونها، فان صنعتم ذلك تكتسبوا ثفة المصريين، وغيرهم فى البلاد العربية، — وقد ظهر لى أن كلامى لم يعجبه — وأخبرته أيضا أنى مغ اعترافى بأن اللورد سسل رجل لطيف، ومن أسرة شريفة ولكنه ليس أهلا لمنصب مستشار مالى، فأنه فى الظروف الصعبة التى نحن فيها ماكان يجب عليه أن يجبر الفلاح المسكين على دفع الاموال، بل كان يعطيه ميعادا كافيا للدفع بحيث لا يجبره على بيع أوانيه وماشيته وطرما يمتلكه. وقد قام الجنرال من عندى غير راض عن محادثته معى، فإن إجاباته ماكانت تشف عن ارتباح، بل عن تغيظ مخلاف ماوجدته عندما تحادثت مع ونجت باشا فى نفس الموضوع، فقد كانت أجوبته بكل احترام وأدب، وقد أجاب عن رجوع الحديو بأنه كان فى الصالح، إلا أن الحكومة الإبجليزية فد ترى أسابا لمنع رجوعه الآن،

وقال البرنس: , إن رأيه الذى أبداه عن استقلال مصر قد استحسنه ووافق عليه ماكلربك المستشار القضائى وماكدونالد وكيل الانسخال ــ أما سسل وجراهام وشتهام فكانوا ضده ه

أوراق الخديو في رودس: كان الخديو قد أمر باستحضار بعض أورافه من مصر على الباخرة طاشيوز، فقبض على الباخرة في رودس ووضعت تحت الرقابة وفي يوم ١٠ نوفمبر كلفي أن أحضر خطاباً ليرسله الى ملك ايطاليا، فكتبه وعرضته عليه ( مضمونه أن سموه بلغه أنهم يسعون لضبط أوراقه الموجودة في رودس داخل باخرة له، وتحت ملاحظة حكومة ايطاليا المحلية في هذه الجزيرة، وأن سموه مع عليه بمشاغل الملك و نفاسة أوقاته يحسر على أن يلتمس من جلالته أن يصدر أوامره القاطعة بعدم مس هذه الاشياء، وهذا رجاء حفيد اسهاعيل) وفي يوم ٢٥ وردت برقية من ملك إيطاليا بعنوان وصاحب السمو الخديوعباس باشا، قال فيها: و إنه تسلم خطاب سموه و في الحال أرسل أوامره بما يطلبه، نفرح باشا، قال فيها: و إنه تسلم خطاب سموه و في الحال أرسل أوامره بما يطلبه، نفرح الانكيز، لانهم طبعاً لا يرغبون في اعتراف ملك إيطاليا بخديوية عباس، فضلا عن استيائهم من عدم إجابة السلطة الطليانية في رودس طلبهم من وضع يدهم على الأوراق؛ وقد أخذ سموه البرقية وركب السيارة وذهب بها إلى ملحمة وأراها له شم رجع فكتب الرد بالشكر الجزيل على عناية الملك.

كتبخانة عنارة قولة: في يوم ٢٥ نوفمبر طلب مني الخديو أن أحضر رسالة إلى ملك البلغار بأن كتبخانة عمارة قولة معرضة لنيران العدو، ونلتمس من جلالته أن يأمر بوضعها في مكان أمين حتى نهاية الحرب.

العلماء والانقلاب: ما سمعته من البرنس محمد على باشا فى زيارتى له: انه فى أوائل الحرب كانت قد حصلت حركة بين العلماء ظهر منها أنها ضدالاحتلال، وفى جانب الحديو، فأوفده رئيس النظار حسين باشا رشدى إلى شيخهم الشيخ سليم البشرى(١) لتسكين هواجسهم، قائلا لهم: داي هذه الحركة لا تفيد لان المصريين لا يملكون سلاحا، ولا ذخائر للمدافعة عن أنفسهم وعن بلادهم ؛ والاصوب أن يكون الهدوء رائدهم، وقد حصل ذلك.

<sup>(</sup>۱) صور ج ۲ ق ۱ ص ۲۸۰

فشل المخارات مع الانجليرُ ومحاولَى النوفيق بين الحديق والاراك — الاحتفال بيلوغ عبد المنعم من الرشد — البرنس عبد المنعم دولاية العهد — سفرى الى الاستانة — عودة الخديق الى الاستانة — كيف تلقى الخديق خبرُ وفاة السلطان مرده عبد ويين عباس — بين الخديق وولى عهده

فشل المخابرات مع الانجلبر ومحاولتي النوفيور ببن الحديو والاتراك:

انتدابي التفاهم مع الاتراك: فيوم ٢ يناير اجتمعت بعبد الحميد شديد بهو تحادثنا
في الحالة الحاضرة، فقلت له: • إن الوقت مناسب السعى عند الاتراك والالمان،
وتحسين سياستنا معهم، وإلا فأتنا نخرج • من المولد بلا حمص، على رأى المشل العامى، وأن الحديو أمامه الباب المفتوح من ناحية أنور باشا المعروف بضداقته له؛ فلها ذا لا يلج هذا الباب ؟ •

فقال شديد : , إننى أميل جداً لاتخاذ خطة معينة ، والانصام إلى إحدى الهيئين : إما الاتراك وإما الانكليز ، فذلك أولى من وقوفنا الآن موقف المتحير ، ثم سألى عما إذا كنت أقبل السفر إلى الاستانة للنفاه مع الاتراك ؟ فقلت له : , كان الأولى بذلك جلال الدين باشيا ، فأجابى بأنه رفض خشية حجزه فى الاستانة ، فلت: , وهل هذا السؤال من عندك ، أم أن الخدير هو الموعز به ؟ ، فضحك وقال : هو يرغب ، ولكنه يخاف عليك من الانجليز ، فقلت له : , إننى على استعداد لما يأمر به ، لاننى أريد خيره ، وهو ولى نعمى، ومن قبله والده ، وإن كنت أتوقع الضرر من جانب الانجليز في أموال بمصر ، إلا أننى مستعد للتضحية ، فأنا ، عروق ، أول مرة ، وقيامى بهذه المهمة لن يزيد هذا الاحتراق ، وأن لسموه أصدقا. مثل ملك بلغاريا ومثل الدوق دو مكلمبور ج ، وغيرهما من الالمان والنمسويين ، فلما ذا لا ينتفع يصداقتهم؟ ، قال شديد: , على أن أعرض للخديو هذا الموضوع ، ثم أبدى لى رأياً فحواه : أننا نطلب أو لا من الاتراك تنفيذ مشروع الحلة على مصر ، فأذا لم

يجيبونا إلى ذلك طلبنا منهم ضمانات مالية إذا صادر الأنجليز أملاك الحديو في مصر وافترقنا على ذلك.

سعى الحديو لدى الآنجليز ومناوراته: وبعد يومين اثنين من هذا الحديث ما المحديث موسيو بارودى، فسألنى عما يعمله الخديو الآن، فأخبرته أننى لاأعلم شيئاً، فقص على: أن سموه قد فاتح الانجلير للاتفاق معهم، وتسوية موقفه على يد معتمد البلجيك في فينا سابقاً فعينوا واللورد أكتون، المقيم مع معتمد انجلترا في برن للتفاهم وإياه، وقد اتفقا على أن ينزل عن حقه في الخديوية في مقابلة تخصيص مبلخ هم ألف جنبه سنوياً له، ورفع الحجز عن أملاكه في مصر، وضمان أملاكه في تركيا، ومساعدته في مسألة وقف والدته ليكون له نصيب فيه .

وبعد هذا ذهبالخديو، وقابل فؤاد بك سليم سفير الدولة ، وأخبره بما يعرضه عليه الانجليز، وطلب منه معرفة رأى الدولة ، وهن تضمن له مثلما يضمر. له الآخرون ،

ثم قال لى: ﴿ والتحدير كما همادته لم يحفظ سرأ عماله هذه ، بل أذاعها ، فانتشر التحبر في جنيف ولوزان وغيرهما ، وأخذ يوسف صديق وأمثاله يذيعونه ، فغضب الأنجليزلذلك ، وعزموا على إهمال الموضوع ؛ ويسرنى يا باشا أنك لا تعلم بماحصل و إلالو أنك تدخلت لنالك انتقاد ، فأخبرته أن الخديو يعمل برأيه ، ولا يطلعنا إلا على الظواهر . قال : ﴿ ومن الأسف أن أعاله هذه ستؤدى به إلى الخسارة ، لأن الانجليز في استطاعنهم أن يوعزوا إلى النبك العقارى في مصر بعرض أملاكه للبيع سداداً لديونه ، فتباع بأبخس الأثمان ، دون أن يعمل الانجليز شيئاً ظاهراً يؤخذ عليهم ،

ولما أخبرنى بارودى بذلك، وكنت أعلم أنه متصل بالانجليز ليقوم باطلاعهم على كل ما يعلم من أخبار الخديو والمصريين، تذكرت أن عباساً قال لى في العام الماضى: دأنا سأعمل مع الانجليز، وإذا انتهبت إلى شيء أعرضه على الاتراك وأطلب منهم بيان ما يعملون هم لصالحى، وقدرت فى نفسى خطورة هذه الخطة، وأما لعب بالنار؛ وقد تصل بنا إلى سوء التفاهم مع الفريقين.

مقابلتي لفؤاد بك سلم: وفي يوم ١٤ يناير اجتمعت بفؤاد بك سلم سفير الدولة في برن، وتحادثنا في عدة مشون تتناول الحرب، وأعمال الانجليز الحربية في شبه جزيرة سينا، وما كان يقال عن المخابرات الدائرة عن الصلح ... الله . ثم تدرجنا في الحديث إلى الحديو فسألته عما إذا كان هناك تحسن في علاقات سموه برجال الدولة. فأجابني بأنه لم تلق شيئاً من الاستانة بخصوصه . ثم قال لى : « إنه حصلت مسألة ولو أنها بسيطة إلا أنها غير لطفة ، ذلك أنني طلبت بناء على رغبة الحديو خادماً من الاستانة ، ومعه بعض الامتعة الحديوبة ، فرخص له في السفر إلى فينا فقط ، ولا برال محجوزاً هناك » .

وفهمت أنه يريد أن يعرهن بذلك على سوء العملاقات ، فقلت له : «وماذا لعمل للوصول إلى غرضنا من حسن التفاهم؟» فأجابنى : «بالسعى لدى الآلمان». قلت : «ولكنى لاحظت أن الآتراك لايرغبون فى ذلك» قال : «كان على الحديو أن ينتهز فرصة وجوده فى فينا ، ويقابل امعراطور ألمانيا مباشرة ، . فأخبرته بفشل الحديو فى محاولة همذا عدة مرات ، فأجابنى بأنه لو شهد حفلة جنازة الامعراطور النمسوى لنجح ، وتحسنت علاقته بالامعراطور . فأجبته أن الحديو احتج بعدم وجود كسوة رسمية لديه لانها فى الاستانة .

ثم أبدى لى انتقاده لرجال الحزب الوطنى ، وخطتهم التى وسعت هوة الاختلاف بما كانوا يشيعونه عن مطامع الآتراك فى مصر .

مقابلة شديد بك : وفى اليوم التالى قابلت عبد الحيد بك شديد ، فأخبرته بكل ما دار بيني وبين بارودى والسفير ، فاستغرب تصرفات الحديو ، ولا سيا عرضه على سفير الدولة مخابراته مع الانجليز ، واستبعد ذلك . وأخيراً انتهينا إلى إرسال برقية إلى الحنديو فى زوريح (وكان قد أنتقل إليها) نطلب مقابلته لمسألة هامة . وقد جاءنا الرد بالتوجه إلى ، تريقيه ، وكان شديد اخبرنى أنه أبلغ سموه استعدادى لكل عمل ، فاستحسر . ذلك ولم يسد وأياً ، وقال لى شديد إنه ربما فاتحك فى هذه المسألة .

مقابلة الحديو : وفي يوم ١٧ ذهبت للمقابلة فشرحت لسموه ما سبق أن أخبرت به عبد الحميد بلك شـديد مما علمته من بارودي بخصوص ما يشـاع عن سموه من

مخابراته مع الانكليز بخصوص تسوية موقفه، وسألته عما إذا كان عبد الحيد شديد بك أبلغه بهذه المسألة فقال: «أنت ياشفيق وأنا أيضاً فعلم أن پارودى هو جاسوس للانكليز فيخبرهم بما يعلمه عن المصريين وأحوالهم، كما أنهم يعلمو ته عن سياستهم معنا. وعليه فان ماسمعته عن پارودى يعتبر نقلا عن السقارة الانكليزية». وأضاف على ذلك: وهاهم مند شهرين يشيعون أن الاتفاق بيني وبين الانجليز قد تم، ولكن الواقع غير ذلك لانني متوقف معهم على طلبات منها:

أولا: عدم اعتراق بحقوق السلطان حسين على مصر خضوعا للاً مر الواقع. ثمانياً: قبول إتمام دراسة البرنس عبد المنعم في إنجتراً.

« أما ما يشاع عن وقف أملاك والدق فلم أعلم عن هذا الوقف الذى قبل إنه عمل منذ شهور شيئاً». فقاطعته بأن هذه الاشاعة بلغتنى أيضاً من بعض المصريين الذين حضروا أخيراً من الاستانة غير أنى شخصياً فى شك من عمل همذا الوقف دون أن يصلنا ما يؤيده من بعض رجال الحاشية هناك. ثم أبدى دهشته من قول سفير الدولة فى فينا حسين حلى باشا إنه لم ترد إليه عنابرات مخصوص رجوع الحديو إلى الاستانة. ثقلت: «ياسيدى، لايخنى عليك أنه فى هذه الحرب لابد أن يكون لكل دولة محاربة جواسيس؛ ولا يبعد أن تكون الحكومة العثمانية وصلتما معلومات عن مخابرة سموكم مع الانجليز، فامتنعوا عن الحديث معنا ».

مقابلتى مع قنصل النمسا : وفى يوم ١٩ منه اجتمعت بالكونت دى تورف وأفهمته أنى أخشى أن بكون الحديو فى مخابرات مع الابجليز ليتفق وإياهم، مع أنه يمهد إلى من وقت لآخر فى مساع عنمه سقير الدولة لتحسين العلاقات . فاذا سمع السفير بذلك فانه يمتمرنى غشاشاً أو غبياً وكلاهما لا أرضاه لنفسى، وإتنى أفضل الاستفالة على ذلك . لولا أن انفصالى قد يجمله يرمى بنفسه فى أحضان الانجليز . وقد فكر الكونت ثم قال : « هذا صحيح ، ولذا لا يحسن انفصالك الآن » .

مقابلتي مع پارودي مرة أخرى: وفي يوم ٢٠ منه اجتمعت بموسيو پارودي فاخبرته أني سأقابل الحديو قريماً، فهل أطلعه على ما علمته منه ، فقال لى : ﴿ إِنَّى قَابِلْتَ أَمْسِ ﴿ فَرِدْرِيكُ ﴾ خادم الحديو ، وكلفته أن يعرض على أعتابه منتى له بالمخابرة الحاصلة بينه وبين الانجليز ! ﴾ وأبدى لى أسفه على إذاعة رجال الحاشية الحبر بما عطل سير المخابرات. وقال : ﴿ ولماذا لا تكون أنت يا شفيق باشا واسطة

هذه المخابرات الهامة بدل تويني بك<sup>(۱)</sup> وملحمة ؟ نحن نعلم أن هؤلاء السوريين غير مخلصين ، ثم حادثته في مسألة وقف الوالدة فقال : . إنه لم يتأكد منه بعد ، ، وأخذ يبالغ لى فيمنزلته الشخصية عند الإنجليز !

من الذى أذاع سر المحادثات؟ وفي يوم ٢٤ قابلت الحديو فأبلغته مادار بينى وبين پارودى، فنفى لى أن رجال الحاشية هم الذين أداعوا سر المحادثات لأن أحداً منهم لا يعرف ذلك، وأن أعداء المتصلين بالانجليز مثل يوسف صديق و بحب باشا ربما كانوا هم الذين أذاعوا ذلك و بعد خروجى من عنده جلست مع شديد، فتحادثنا في هذه المناورات التي يقوم بها دون فائدة، وقلة استقراره على حالة، ثم فكرنا في مسألة اقامته بعد الحرب، وهل ستكون في الاستانة أم غيرها، وكذلك في مسألة ولي العبد، وهل يشملة التنازل الذي يقرره الخديو؟

وقد قابلت پارودى يوم ٢٩ منه فسألت عن هاتين المسألتين، فلم أجد لديه معلومات عنهما؛ وأخبرته بأن إذاعة سرالمحادثات لم تكن من ناحية الخديو، فاقتنع بذلك

مناورات الحديو بين الاتراك والانجليز : وفى هذا اليوم قابلت الحسديو وعلمت أنه سيعادر و تريتيه ، بعد أيام قلائل ، وكلفى أن أخبر فؤاد بك سليم بهذا وألا أترك الاتصال به ، وقد أفهمنى أنه يقصد بذلك إثارة الاهتمام عند الانجليز بموضوعه ، لانهم إذا علموا بقطع صلاتنا مع رجال تركيا فانهم لا يهتمون بنا ! ؛ وقد قت بهذه المهمة يوم ه فبراير

استقالة البرنس سعيد حليم من الصدارة: وبينها كنت عند السفير جاءته برقية من الاستانة تنبته بسقوط نظارة سعيد حليم ، وتشكيل النظارة الجديدة برياسة طلعت باشا ، مع الداخلية والمالية ، التي كان بها عباس حليم ، شقيق الصدر السابق ، فخرجت بعيدها وأخبرت شديد بك بالتغيير الذي حصل ، فسر به كثيراً ؛ وقد أبلغنا الخديو تليفونيا في فندق ، أسبلا ناد ، في ، لوكارنو ، فأظهر فرط سروره وكلفني أن أقابل فؤاد بك سليم مرة أخرى ؛ وأشكره من لدن جنابه على إخبارى قالناً ؛ وأقهمه أنه سيرسل برقية بالتهنئة بمجرد إعلانه رسمياً من قبل الدولة كالمعتاد ببل الحرب .

<sup>﴿ (</sup> ١ ) أحدكبار السوريين وكان له اتصال وممرقة سابقة بالخدبو

وقد قابلت فؤاد بك، وأبلغته ماكلفت ؛ فقال لى : . إن نظارة الخارجية أبلغتنى الخبر ولم تزد على ذلك ،

وفى يوم v منه اجتمعت بالخديو وشديد بك، ودار الكلام حول التغييرالذى حدث فى النظارة، فقال: د إن البرنس سعيد سيقوى مركزه عند الاتجليز بهذه الاستقالة، وربما رشحوه لعرش مصر، فكان رأينا غير رأيه فى هذه التقطة.

ودارت المناقشة في إرسال تهنئة من مموه ، فكان رأبي فيها انتهاز الفرصة للتفاهم ، وعدمانتظار الاعلان رسمياً منجانب تركباء ولكن تقرر أحيراً على غير رغبة منى أن أذهب إلى فؤاد بك ، وأن أطلب منه إرسال برقية ، شفرة ، للخارجية العثمانية بأن الخديو بعث يستفهم من القبو كتخدائية ، عما إذا كانت أعلنت بالتغيير رسمياً كالمعتاد ؛ وأن غرضه هو القيام بالواجب في تهنئة الصدر الجديد وربما أوفد سموه مندوباً لهذا الغرض

ولما قابلت السفير لم يستحسن إرسال برقية ؛ وأشار بأرسال التهنئة مباشرة ، وبدون تأخير ، لا نه مضت ثلاثة أيام الآن من وقت حضور البرقية : ثم إذا ورد إلى الخديو أن القيوكتخدائية أعلنت يرسل برقية أخرى ، أو يرسل مندوبا خاصاً ، مثلك ياباشا ، قلت : ، ولكن إذا أوفدنى الخديو فيجب ألا يشيع ذلك عند الا تجليز حتى لا ينتقموا منى في أملاكى بمصر ، فقال : ، إذا تم ذلك فأنا أطلب من قصل الدولة تحرير جواز السفر بنفسه ، ولا يخبر أحداً بسفرك ،

ولما رجعت إلى الخديو حاولت إفناعه بعدم التشبث بالرسميات ، وانتهاز الفرصة السانحة ، وأخيراً تقرر أن نطلب من فؤاد بك أن يكتب فى تقريره الذى يرسله إلى الآستانة أنه اخبرنى بالتغيير ، وكلفنى إبلاغ الخديو ، فيكون ذلك شبه إعلان رسمى ، وقد حصل ذلك وأبدى لى الخديو تخوفه من انتقام الا نجليز منى إذا سافرت ، فأظهرت له استعدادى لذلك ، ولكن قلت : « بجب أن نحتاط ، وأن نتق شر بارودى ، فأدعى أنى ذاهب إلى بادن للاستحمام ،

إرسال التهنئة : و بعد ذلك حررت صورتين للتهنئة ، إحداهما مطولة والأخرى -رسمية قصيرة ، فاستحسن سموه النانية وأرسلناها يوم ٢٧ فبرابر .

وقد وردت برقية الرد في يوم ١٧ منه في لهجة لطيفة باسمـه، باعتبــاره وخديونا لمصر، .

جس النبض لدى رجال تركيا : عندئذ فكرالحديو في الشروع في مخابرات مع

الصدر الجديد لتحديد مركزه، وقد أراد أن يحس النبض للتأكد مرب نجاح المخابرات قبل البد، فيها . وكان قد سبق أن طلب من الاستانة حضور خادم فحجز في الممسا و بق بها ؛ فعزم على أن يكون طلب الترخيص لهذا الحادم أول مايحس به النبض ؛ وأمرنى في يوم ١٧ أن أحرر خطابا لطلعت باشا بذلك في صيغة غير صريحة ، لأن الطلب تافه ، وقال لى : د اذا و جدنا أن لدى الصدر قية طية من ناحيتنا ، فاننا نرسلك يا شفيق للاستانة ،

وفى يوم ٢٨ مارس كنت مع الحديو أنا وشديد بك والدكتور سيدكامل، فعلمت أن رد الصدر قد وصل إليه منذ أيام، وأنه رد طيب. وفيه وعد بالتسهيلات اللازمة لكل تابعي الحديو في ذهابهم لسويسرا وإيابهم منها، وكذلك أبدى اهتماما بمخاراته، ووعد بالرد علمها، بقدر ما يمكن من السرعة

وقد أظهر لنا الخديو سروره من هذا الرد، وتقرر ايفاد مندوب الى الاستانة للمجابرة مع الصدر فى المسائل المعلقة، وطلب منا أن نفكر فى وضع نقط لهذه المخابرة، وفى الحامة التى يتبعها المندوب.

تحضير مذكرة للمخابرات: وفي يوم ٢٩ منه اجتمعنا ووضعنا المذكرة الآتية: أولاً. انضمام الخديو للدولة، كان مبنيا على (١) تعلقه بالخلافة والغيرة الاسلامية (٣) الولاء للمتبرع بصفته تابعا سياسياً. (٣) الامل في أن تكون لمصر حالة سياسية أسعد مما كانت عليه

ثانیا : أسباب خروج سموه من الاستانة : (١) معاكســات ســعيد حليم (٢) استرجاع الحملة (٣) شعور سموه بعدم استشارته فی شی. يختص بها

ثالثا: أسباب خروجه من فينا: (١) تعيين بوليس سرى لمراقبة سموه كأنه عدو لا محالف. (٢) انقطاع أمله فى تخسن الحالة بينه وبين الاستانة بسبب ما تقدم (٣) عدم قبول لمبراطور المانيا مقابلته (٤) طعن سفير المانيا بفينا فى الشرقيين ما عدا الاتراك (٥) الحاحه على سموه بالرجوع الى الاستانه للسعى فى تحمين العلاقات.

رابعا: أسباب عدم تحسين العلاقات في سويسرا: ـــ (١) استمرار معاكسات الصدر (٣) عدم الترخيص لرجال الخديو بالدخول في الاستانة والخروج منها (٣) قطع مرتبات وجال حاشيته لأنهم لم يرجعوا الى بلاد الدولة، بينها المصريون المنتمون للصدر يستمرون في قبض مرتباتهم .

خامساً : أمل الانكليزفي التقرب من سموه لما علموه من سوء التفاهم بينه وبين

رجال الدولة ، والالمان واجتهادهم فى فصله عنهم فلم ينجحوا ، بدليل أنه لم يصدر من سموه أى فعل أو قول علىأوغيرعلنى يدل علىانفاقه مع الانكليز، ولوكانت المسألة متعلقة بالحالة الخصوصية لسموه فقط لانتهت منذ زمن

سادسا: تغيير النظارة العثمانية أحيـا الأمل في تحسين العـــلاقات مع الدولة وجواب الصــدر خير مشجع لحذا التقارب .

هذا عن الماضي

أما المستقبل فأولا: تحقيق الامل باسعاد الحالة في مصر متوقف على قيام حملة أو احتمال نجاح مساع سياسية ، وعلى هذا يحب الحديو أن يعرف: (1) اذا كانت هناك نية لتجريد حملة ، وإذا كانت الدولة مهتمة باتخاذ وسائلها ، وما هو الموعد الذي الذي تقوم فيه ؟ (٢) ان كانت هناك نية فهو مستعد للرجوع الى الاستانة عند الرحف (٣) طلب تعضيده مادياً وأدبياً للمحافظة على مظاهر الحديوية الى حين عقد الصلح ، فهل الدولة مستعدة لتقديم اعتماد مالى يصرف فها يتعلق بالامور العامة ، أو بالانفاق على الحاشية ، أو لاعائة المصربين المحتاجين في التحارج (٤) ان لم تمكن هناك نية في ارسال حملة فالخديو يتساءل اذا كان تعضيد الدولة وحلفائها في مؤتمر الصلح يضمن الوصول الى نتيجة حسنة لمصرول شخصه ، ويتساءل في هذه الحالة عن الصلح الحالية الممكنة لتحقيق هذا الامل في مؤتمر الصلح (٥) فان لم توجد هذه الضمانات من الآن فهلا يكون من المصلحة أن تجيز الدولة لسموه اجازة غير رحمية الاتفاق مع الانجليز على تسوية مركزه المالى بالنسبة لحالته الشخصية في المستقبل ؟

ثانيا: سموه يتساءل مما اذا كانت الدولة تحب أن تنتفع بأى خدمة يقوم بها لمصلحتها في الخارج، فانه يكون سميداً عند استطاعته القيام بهذه المجدمة في الحال أو الاستقبال، لأن الاسباب الني استوجبت انضامه المي الحكومة العثمانية ما زالت قائمة، ويضاف اليها نيته عند عدم النجاح في المسألة المصرية ان يعيش في بيئة اسلامية ؛ ويصرح من الآن بأنه لايتفق مع الانكليز على أى ترتيب سياسي في يتعلق مسألة مصر يكون من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة .

فلما اطلع الخديو على ذلك طلب إلغاء الفقرة الآخيرة ، ثم قال: . إنه لا لزوم السكلام في الماضى ، بل تكون المذكرة عن المستقبل فقط . أما اذا جاء السؤال من رجال الدولة عن أسباب خروجه من الاستانه ومن فينا وعدم رجوعه ، فعندها يمكن الاجابة بالنفصيلات الموضحة ،

وقد سالته عما إذا كان المندوب يومى الى كلام فؤاد سليم فىأمر التعويض الذى يرجى أن يحصل الحديو عليه من الدولة ، فى حالة إضرار الانكليز بسموه في أملاكه وتخصيص مرتب سنوى له؛ فأجاب: نعم إذا كانت المخابرة تقضى بهذا الايماء. ثم أملى على آراءه ، لوضعها فى قالب مقبول ، وإضافة مانراه لازماً . وهي

(۱) الجناب الخديوى لم يغير خطته ، وماكان ينتظر ما حصل له (۲) بعــزل الصدر سعيدحليم يأمل في تحسين الحالة ، وإزالة سوء التفاهم ، خصوصاً وأنه يتذكر ما قاله له طلعت باشا ، في زيار ته لسموه ، مع خليل بك قبل مفادر ته الآستانة ، و تأكيده أنه لا ينطوى على شعور غير شعور المودة من نحوه ، ووعد فخامته هو وأنور الذي كان معه ، ما جعل الخديو يتحقق الآن من نجاح مسألته ، ولهذا أوفدني (شفيق) السلام والشكر .

ثم أشار بأن يضاف على أسباب خروجه من فينا ، معاكسة حسين حلى باشا السفير لسموه بواسطة وحاشيته، (محب ويوسف صديق) وقال : ووإذا حصل السؤال عن طلباتى فيكون الجواب : (١) إعطائى الحقوق الممنوحة لى ، . يعنى البريد ، والتلغراف الشفرة .

وهنا بدراعتراض منى ومن الدكتور سيد كامل ، لأن الحرب لاتسمح باسمها الشفرة ، ولكنه غضب من هذه الملاحظة (٢) دمعا ملة رجال القبوكتخدائية ، كاكانوا يعاملون سابقاً ، لأن القبوكتخدائية لم تعلن عند تغيير النظارة الاحيرة ، قال سموه : مثم إن المندوب يسأل الصدرعن رأيه في المسألة المصرية، وتتيجماً ؛ وإن لم يكن هناك نية في إرسال حملة فهل تنوى الدولة عمل شيء آخر ؟ وإذا كان هذا لايعلم في أى وقت فهل يبقي سموه بدون ، ساعدة مالية ؟

و إن سئل المندوب عن رجوع سموه يجيب بأنه إذا تحقق حسن نية رجال الدولة نحوه، فانه يرجع الى الآستانة للاقامة في بيته في شهر سبتمبر،

شمقال : هومن سبتمبر نؤجل الميعاد الى اكتوبر، ثم نسافر إلى بلغاريا، وتمكث لغاية نوفمبر، ومن يعلم ماذا يحصل لغاية هذا التاريخ؟.

وقد اجتمعت بالدكتور ، ووضعنا المذكرة على حسب الفكرة التى أملاها علينا الخديو ، وقدمناها له ؛ وبعد أن قرأها قال بايقائها لاعادة النظر فيهاوتعديل ما يراه وأمر بسفرى إلى برن لمقابلة فؤاد بك سليم

مذکراتی لی نصف قرن جـ٤

السفر الى برن: وفى ٣٠ مارسسافرت إلى برن وقابلت فؤاد سليم ، وأبلغنه سلام الخديو وشكره على حسن مسعاه ، وأن سموه ربمـا أوفد مندوباً إلى طلعت فأجابني فؤاد بك دولكن سموه عزم منمدة على هذا ولم ينفذه، قلت : دلانه كان ينظر الرد على جواب أرسله الى الصدر ، وقد وصل

مذكرة جديدة: وفي يوم ه ابريل قابلت عباساً ، وتفاهمنا مرة أخرى على مهمة المندوب. فقر الرأى على أن أترك المذكرة التي كناقد أعددناها سابقاً ، ونكتني بما يأتى: أو لا : بعد التحية يبدأ المندوب بأن يقول لطلعت باشا . « إنه لما رآه الحديو من حسن قبولكم لكتاب سموه ، وأمركم باجابة ما فيه من الطلبات أو فدنى لفخامتكم للاعراب عن شكره وامتنانه ، وأمرني أن أقدم لكم خطابا أحمله ،

ثانيا: عندما تأتى مناسبة فى أثناء الحديث يلمح المندوب الى زيارة طلعت وخليل بك قبل ترك سموه الاستانة، ويذكر تأكدات فحامته لسموه، من أنه لا يوجد شيء عند رجال الحكومة العثمانية ضده، وخطاب الصدر دايل قاطع على تأييد هذا الكلام، لذلك يتفاءل الحديو خيراً من وجود طلعت باشا فى كرسى الصدارة.

ثالثاً: إن سأل فخامته عن اشاعة شاعت بانفاق بين سموه والانجليز يردالمندوب بأنه: حقيقة أراد الابجليز انتهاز فرصة الفتور الذي كان ملحوظاً بين سموه ورجال الدولة لاستهالته اليهم ؛ ولكن لما تغيرت للنظارة تبدلت الحال بعناية فخامة الصدر، ويقول المندوب: دولو أنني لم أكن على الدوام ملازماً الجناب الحديوي إلا أنني أعلم جيداً أنه لم يتفق مع الانكليز على شيء، وإلا فأنه كان يعلني قبل سفرى ، (أى أنه لاينغ ذلك بصفة رسمية)

رابعاً: واذا سأل طلعت عما اذاكان الخديويريدأن يتفاهم معهم، يقول المدوب: « إنه إن تكلم فلا يكون موضوع الكلام إلا فى المسائل الشخصية لا السياسية ، فهى التى تهم معيشته فى المستقبل، لأن ثروته كلها فى مصر وهى محجوزة ويتعنى ألا يحصل له على الأقل ضرر فى المسائل المالية ،

خامساً: وان سئل عن آراء سموه يكن الجواب: أن سموه يريد أن يعرف موقع المسألة المصرية فى الحركة العسكرية والسياسية. فان كان الرد أن المسألة منظورة والحكومة عازمة على عمل شىء فيظهر المندوب الاستحسان، واذا كان الرد بأنها غير منظورة فيحيب بالاسف

سادساً : وإن سئل عن طلبات سموه يجيب بأن لامطلب له إلا أن تعامله الحكومة بالحقوق المخولة لمقام الحديوية ، معاملة ودية ، لامعاملة عدائية ، لان الاعداء يعاملون الملوك الذين عزلوا معاملة لائقة بهم ، وهم يعيشون بينهم بالعز والاكرام. مع أن سموه طلب من الحكومة نقل موظف في المحروسة ( الدكتور صبحي) إلى خدمة الدولة المحتاجة إلى أطباء ، وعمله في المحروسة لا يستدعي وجوده فيها . فعد قبوله ارجعته الحكومة إلى المحروسة خلافالرغبة الحديو ؛ و يرجو المندوب من فعد قبوله ارجعته الحكومة إلى المحروسة خلافالرغبة الحديو ؛ و يرجو المندوب من الصدر إجزاء ما يلزم لحفظ مقام الخديوية . فان قال الصدر : «ها نحن أو لاء نعامله الآن كا يجب ، فالمندوب يستفهم في هذه الحالة عما إذا كان في نية الحكومة معاملته مادياً وجاله في المرتبات كما يعامل المصريون الذين أظهر وا عداوة له ، (أى المنتمين الصدر رجاله في المرتبات كما يعامل المصريون الذين أظهر وا عداوة له ، (أى المنتمين الصدر مع الحكومة في وضع قاعدة المسريين على وجه العموم ،

سابعاً ؛ إذ قال الصدر يرجوع الخديو الى الاستانة ، يحيب المندوب أنه مستعد للرجوع ؛ وإنما يفكر في صوالحه فى مصر وفى إيطاليا (حيث توجداوراته فى باخرة طاشيكوز برودس) فهل توجد طريقة لتأمين هذه المصالح لو رجع إلى الاستانة ؟ فأن قال بوجود طريقة ، يستعلم عنها المندوب ويطلب أن يعرضها على الخديو. وقد سألت سموه عن الميلغ الذى يطلب تقريره من الدولة ، فأجابنى بأن خمسة وعشرين ألف فرنك سويسرى شهرياً تكنى

الامتفال بيلوغ عبد المتعم سمه الرشد: في يوم ١٧ فبراير كنت عند الخديو في لوزان، فعرض على رأيه في تحرير خطاب للبرنس عبد المنعم ولى عهده، يهنئه فيه ببلوغ سن الرشد يوم ٢٠ منه، ويسلم اليه في الاحتفال بهذه الذكرى، وطلب منى تحريره مع الدكتور سيد كامل

وقد أعددنا مشروع هـذا الخطاب، وبعد تحوير وتبديل منا ومن الخديؤ صاركا يأتي:

 وغدا ـ كما كنت بالأمسـ محل رعايتي وشفقتي الأبوية عقبنيثاً لكبما أنعم الله علينا من بلوغ هذا اليوم ، وبارك الله لك في عمرك ،ووفقائق جميع أعمالك .

وقد كنت أود أن تحتفل بك اليوم بلادنا المصرية العزيزة ، كما احتفلت بيوم عبد ميلادك ، ولكن الحوادث الحاضرة التي مازالت منه عامين ونصف عام ، تحدث الانقلابات المنوعة في كيان المالك المتعددة ، ومراكز الملوك والأمراء قد أصابتنا بشي، من انقلاباتها ــ أرجو أن يكون وقتيا ــ وعلى أي حال فآمل ألا يمتد أثره إلى المساس محقك الثابت المشروع ، التبي لا أدخر وسعاً في تأييده والقد المسئول أن يوفقنا إلى مافيه الخير والفلاح ،

وفى يوم ١٩ أرسلنا الدعوة لحضور الاحتمال؛ وقدر عدد من سيحضرونه بستة عشر وهم:

الخديو وولداه وشقيقه ، ونسكرى بك سكرتيره ، والبرنس ابرهم حلى ، ومحمد طاهر بك نجل البرنس ابرهم حلى ، ومحمد طاهر بك نجل البرنسيس أمينة هانم اسهاعيل ، وجلال الدين باشا ، وتوينى بك ، ومحمد باشا يكن ، وعبدالحيد بك شديد ، والدكتور سيد كامل ، وعبدالله البشرى ، ونور الدين افندى ، ومنصور القاضى ، وصاحب المذكرات

وقد عرضت على سموه أخذ صورة تذكارية الحقلة وصورة أخرى لأفراد العائلة فوافق على ذلك

وطلب منى أن أفهم البرنس بأنه سهدى إليه قطعة من الجواهر التى ورثها من عائلته لتكون تذكاراً لبلوغه سن الرشد، وبما أن يجوهراته فى زوريخ فانه عند رجوعه إليها سيختار هذه القطعة ويرسلها لدولته، وأن سموه يأسف لعدم وجود السجلات الخاصة بأمواله حتى يراجعها.

وقد نقلت ذلك البرنس فقال: دهذه أمور تصقيها بعد الحرب، ولا حاجة بى اليوم النقود. أما أما فأفكر في مسألة أخرى؛ وهي أتنى أطلب من معتمد انجلترا أن يتوسط في استحضار نقود لى من أموالى الخاصة، وأقول له صراحة: دانني أريد أن أقرض أبى ما يحتاجه منها الآن بحيث يرده لى بعد انتهاء الحرب العظمى،

فأبديت له تشكك في نجاح هذه الفكرة، لآبى أعتقد أن الانجليز سيرفضونها وقد أرسلني الحديو لدعوة شقيقه الذي قرأت عليه صورة خطاب الخديو لولى عهده، فأعجبه

وفي يوم ٢٠ فبراير كاقت الحفلة، فدخلنا فى الساعة الواحدة الى المائدة، وجلس الخديو، وأمامه شقيقه، وعلى يعلى المحديو، وعلى يساره البرنس ابراهيم حلى، وعلى يمين البرنس محمد على حلس اليونس عبدالقادر، وعلى يساره محمد بك طاهر، ثم بافي المدعون، وكان مرسوماً على قائمة الأطعمة العلم العثماني

وبعد تناول الطعام أمرقى الخديو أن أتلو الخطاب الموجهمنه لولى عهده فتلوته بلهجة مؤثرة ، فسالت دموع اليرنس عبدالمنع ، ونهض فقبل يدو الده مظهر آ حنانه عليه. ثم سلمت الخطاب للخديو فسلمه لابنه الذي تناوله شاكر أ

وقد وقف البرنس محمد على ، وأراد أن يقول شيئاً ، ولكن التأثر أخذ منه كل ماخذ ، فقال : و إن المصيية التي أصابت الاسرة هي غضب من الله ، فيلزم علينا أن نطلب منه المغفرة ، وكرو هذا القول بألفاظ متقطعة بين البكاء والدموع.

وكنت معترما أن أهتي البرنس بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن الحـاشية ، ولكن لما رأيت هذا الجو استعت ، ووقف البشرى وطلب قراءة الفاتحة ليوفقنا الله للخير .

وبذلك انتهت الحفلة ، وكان لها أثر جميل فى تقريب هوة الحلاف بين الحديو وولى عهده .

وبعد تناول القبوة ذهيتا إلى حديقة الفندق، وجاء المصور فالتقط صورة لنسا مجتمعين، ثم صورة أخرى لأفراد الاسرة الحديوية.

وقد جلس الخديو مع نجليه وبنتيه وجلال الدين باشا في معزل عنا جلسة عائلية، وكنا نشاهد سموه يين حين وآخر يقبل أبناءه واحسداً بعد الآخر في تأثر شديد .

وفى يوم ٢٦ منه اجتمعت بالخديو والبرنس عبد المنهم ، فقلت لسموه : وإن دولة البرنس أبدى لى الرغمة فى عمل رد على خطاب الجناب العالى، فقال : و لا بأس وهأنت ذا موجود يا شفيق فانظر مايريد كتابته واعمل باشارته ،

وفى اليوم التالى استعمانى وكلفى بكتابة الرد على أن يحتوى على عبارة فحواها: أنه بعد بلوغه سن الرشد سيبق كما كان قبل ذلك عاضماً لوالده. ثم سألى عن أية النقط التي تهم والده، فأجبته بانه وبما تكون النقطة الخاصة بتوثيق وابطة المحبسة بين أفراد الاسرة التحديدية. فقال: «حيثذ نضمها للنقطة الاولى». وعاد فسألى عما إذا كان يرسل العنوان باسم «سمو الخديوالمعظم» ـ لان والده لايوال

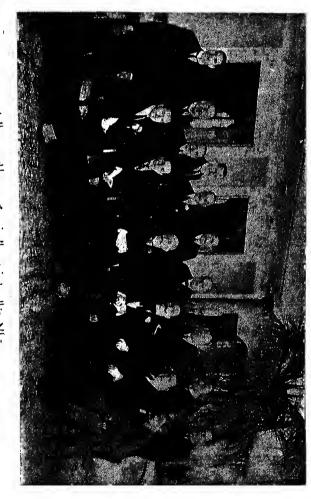

صورة الاحتفال ببلوغ سمو البرنس محمد عبد المنعم سن الرشد

الجالسون : يرى في الموسط عمو الحديو عباس حلى الناني وعن يميه سعو البرنس محمد عبد المنعم المحتفل به وسعادة محمد طاهر بك وعن بساره سمو البرنس محمد على والبرنس محمد أبراهيم خلى والبرنس محمد عبد القادر الواقفون : منا ليمين . الأستاذ منصور القاضي والدكتور سيدكامل واحمد سكرى يكن بك ونور ألدين أفتدى وعبد الحميد شديد بك وتونيى بك وجلال الدين باشا ومحمد يكن باشا واحمد شغيق بائيا وعسد الله أفندى البشرى

وفى يوم ٢٥ منه قابلنا الخديو وعرضناعليه مشروع الرد، فلاحظ أن به جملة تحرج مركز البرنس، وهي وعده بأنه سيجرى على الخطة التي جرى عليها أجداده راقترح حذفها.

وهذا نص الرَّد في صيغته الا خيرة

د مولای ووالیی العزیز ـ حفظه الله ـ

و تناولت بيد التعظيم والا جلال كتاب سموكم الذي افتضت إرادتكم أن تشرفوني به، لمناسبة إنماى السنة الثامنة عشرة من عمرى، و دخولي في أول يوم من أيام حياتي البالغة الراشدة . ومن تلاوته أخذ مني التأثر كل مأخذ لما أشار إليه من الحوادث الماضية والحاضرة . وإنني تلقاء ما تفضلتم به من التبريكات وعالى الاحساسات لا يسعني إلا انتهاز الفرصة ، وأن ألمس قبول تشكراتي الصادرة من قلب أساسه الحب والولاء ، لما شملتموني وما زلتم تغمروتني به من الرعاية والشفقة الا بوية ، والسهر على توفير أسباب تعليمي . مد الله في حياة سموكم ، ووفقتي إلى ما فيه بقاء رضاكم ، وعساني أسعد بأثبات ما يكنه ضيرى من الإعتراف بالجيل على ما تبذلونه من الوسع في صالحي ؛ وآمل استمرار هذه المساعدة الثمينة ، لا نني اليوم كا كنت في الا مس ولدكم الخاضع المحتاج لمعونتكم ، ولا نكم مصدر وجودي ومرجع الفضل فيما ينالني من خير . والله أسأل أن يجعل لنا من الا يام القادمة خير حال . أما العمل بالصدني والا خلاص الوطن العزيز ، وتوثيق رابطة المجيد خير حال . أما العمل بالصدني والا خلاص الوطن العزيز ، وتوثيق رابطة المجيد عين أفراد أسرتنا العلوية فهو المبدأ القويم الذي يجب علينا جميماً اتباعه ،

البرنس عبد المنعم رولا. العهد: في يوم ١٧ فبراير كنت بلوزان ودار الحديث مع الخديو عن نجله البرنس محمد عبد المنعم، فأخبرني أنه قابل المعتمد الانجليزي، وطلب منه أن يعلم حكومته بأنه يلتمس منها ألا تهضم حقوقه الشرعية. وأن تأذن له باتمام دروسه في انجلترا، فأجابه المعتمد بأن انجلترا لا تظلم أحداً، وما على النحديو إلا أن يتنازل الله ولما الملتك، ووعده بأن يتخابر مع حكومته في طلبه.

م قال عباس : دومن رأيي أنه بعد بلومه سن الرشد يذهب إلى المعتمد ويطالب يحقه الشرعي في ولاية العهد . .

وفى يوم ٢٠ فبراير كانالبرنس قد بلغ رشده. وفي هذا اليوم اجتمعت بالخديو وولى عهده ، فقال سموه : ﴿ إِنَمَا نُرِيدُ أَرَبَ نَفْكُرُ فِي كَتَابَةَ خَطَابُ لِمَلْكُ الْاَتِجَلِيرُ مِن البرنسيقول فيه : ﴿ إِنّهُ تَركُمُصُرُ وَسَافُو اللّ الآستانة ، ثم باغته الحرب فذهب الله السويسرة للتعلم ؛ وأنه نظراً لاعلان جلالته يوم ١٩ دبسمبر سنة ١٩١٤ أنه . يبق أسرة محمد على على رأس الحكومة المصرية ، فالبرنس الذي هو في الصمم من الآسرة يأتي اليوم ، وقد بلغ رشده ، ليطالب بحقه الشرعي في ولاية المهد ،

وفى يوم٢٧ منه استدعاً فى البرنس تليفونياً ، وعرض لى رأيه فى الرساله ، وتركنى لكتابتها ، وبعد إتمامها عرضتها عليه فرأى تخفيف بعض التعبيرات فيها ، فوافقته على ملاحظته ، وأجريت التعديلات التي طلمها .

وفي يوم ٢٥ قابلنا الخديو وعرضنا عليه مشروع الرسالة بحضور ملحمة باشا، ملاحظ أنه ذكر في الرسالة ما يفيد أن التغيير الذي حدث في مصر، وإبقاء عائلة محد على، هو من افضال ملك الانجلير، بينها هذا حق ثابت للا سرة بمعاهدة دولية وأن الغرض الذي يرمي اليه الخطاب غير واضح، فأجاب الخديو: بأنه هو الذي أشار بالنقطة الأولى، أما الثانية فوافق عليها. وقد أخذ ملحمة يحضر. مسودة، سريعة، ولكن الخديو وبجله وجدا فيها خضوعاً زائداً لملك انجلترا، وتقرر أن يعمل مشروع وسط بين المشروعين، ووكل إلى ذلك، فأتمته وعرضته على الحديو يوم ٢٦ منه فوافق عليه، وكذلك أطلعت عليه البرنس محمد على فال استحسانه.

وفى يوم ١٩ مارس قابلت البرنس عبد المنعم ، وسلمته مشروع الرسالة ، فأخذ يحرره بخطه ، وهما هي ذي ترجمته في صورته الاخيرة :

دحيث أنى بلغت سن الرشد في ٢٠ فبراير الماضى، رأيت أن أول واجب على أن أقدم جليل اخترابى لجلالتكم . وبعد ذلك ألنس من عطفكم التوسط فى مسألة تخصنى شخصياً .

على إثر التعدى على حياه ، الدى فى الاستانة يوم ٢٥ يوليو سنة ١٩١٤
 اصطررت أن أذهب إليه ، ثم عدت إلى السويسرة فى شهر ديسمبر من السنة نفسها
 لاتم دراستى .

دوبعيت مشتغلا بالمىراسة منتظرا يوم بلوغى الرشد لالتجى. إلى عمل جلالتكم ملتمساً الاعتراف بالحق الذى بخوله لى انتساقى لاكبر ولد مباشر لعائلة محمد على معترفاً بأننى سأحافظ على هذا اللقب بالسلوك الحسن.

« وأنى على يقين من أن جلالتكم وحكومتكم العادلة ، ستنظران بعطف وتدافعان عن شخص ذهب صحية بريئة للحوادث .

وانتظارا لرد مطمئن أتشرف بأن أكون . . . الجء

وفي يوم ٢٧منه قابلت البرنس، فسألته عما إذا كان قد سلم الحطاب الموجه للملك إلى السفير، فأجابني بالايجاب، وأن المقابلة كانت لطيفة، ولم يزد شيئاً على ذلك .

ولكنى لقيت الخديو فى اليوم التالى ، فأخبرنى أن مندوبا من قبل معتمد الانجليز قابل البرنس ليخبره برده عليه بخصوص المساعى الاولى التى بذلها للاحتفاظ بحقه ، وهذا الرد يتلخص فى أنه قد سقط حقه فى الوراثة بخلع والده وأن انجلترا عينت خلفا له هو السلطان حسين حافظة لنفسها الحق فى انتخاب الحلف ، وقد سعى بعض البرنسات للحصول على مركز ولاية العهد ، كما سعى السلطان حسين ليحتفظ به لابنه البرنس كال الدين ، ولكن كل المساعى حبطت لان الجنترا لاتنوى الآن أن تنظر فى المسائة ، وعند ما يحين الوقت تنتخب خلفاً للسلطان ، وربما كان للبرنس عبد المنع نصيب فيه .

وأن سموه بعد ذلك أمرنجله بأن يتوجه للسفير ويقول له : وإنه كان يفصل أخذ الاجابة منه رأسـاً بدون واسـطة ، وأن يسلمه بعد ذلك الخطاب الذي أعدم لملك انجلترا ويرجوه في إرساله . ،

ولما سلمه للمتمد أطلعه عليه بصفة غير رسمية ، فنصحه بتغييرات فيما يختص بالمطالبة محقوقه . وكذلك أشار عليه محذف ما يختص بمسألة الوراثة .

وقد فهمنا من ذلك أن انجلترا تكره مطالبتها بحق ما ، وترى أن يكون في الانتماس ، ما يشعر أنها صاحبة الحق في إعطائه أو منعه .

وعلى هذا أمر عـاس أن نضع صورة أخرى مخففة ، فوضـعناها ، ولكن بتى فيها تلميح لمسألة الوراثة .

وفى يوم ٨ أبريل علمت من عبد الله شديد بك أن السفير الانجليزى لاحظ على الرسالة الجديدة عند اطلاعه عليها ، أن الاشسارة لمسألة الوراثة باقية ، مع أن الحكومة الانجليزية فد أجابت عنها فى الرد الشفوى .

وقد اجتمعنا في اليوم التالى: الخديو وولى العهد وشديد وأنا، فأبدى البرنس تذمره من مقابلة السفير له في المرة الثانية: لأنه لما قدم الرسالة أراد الخروج فطلب منه البقاء حتى يطلع عليها ؛ وبعد قرامتها ردها له بدون استئذات، دهذه الرسالة لا تخرج في معناها عن الأولى فلا يمكن أن أقبلها ، وكان دولته عازما على عدم العودة له ، ولكنا تمكنا من اقناعه بالاستمرار في خطته ، وكان من رأيه أن يكتب خطابا لبالفور ، ويرسل معه صورة الخطابين ، ويعرفه أن السفير هوالسبب في التأخير ، وكذلك فكر الخديو في توسيط كريمة الدوق أوف كو توت في ايصال الخطاب رأساً إلى الملك ، ولكن بعد المناقشة تقرر أن تكتب مرة ثالثة يحيث لا يكون فيها تلبيح لمسألة الورائة ، ولا طلب الذهاب إلى المجلر الدراسة .

وبعد عمل المشروع الثالث للرسالة قرر الخديو أن يعرضه شديد بك على ملحمة باشا، وأن يسافر البرنس إلى برن بعد ذلك لتسليمها ؛ ولكن هذه المخابرات لم تسفر عن نتيجة .

## مغرى الى الاستار للتفاهم مع الاراك:

الاستعداد للسفر: أحدت في الاستعداد للسفر واستخراج الجواز، وبعد أن أشرت عليه من قنصلة النمسا توجهت في يوم ١٧ أبريل الى فؤاد بك سليم ليوصى لى بحرية المرور من بلغاريا والنمسا، مع الترحيص باعفاؤ من الكور نتينة في حدو دالنمسا وفي يوم ١٩ عقد نا جلسة ( الحديو وشديد بك و نور الدين وأنا) و تلقيت تعلياته النهائية، ورسالة منه الى الصدر بايفادي اليه، لاحاطته علماً بمسائل هامة، ورسالة أخرى الى الوالدة المسؤال عن صحتها، ورسالة باسم ابراهيم بك أدهم فيها بعض أو امر تختص بأشغال جبوقلى، ووضعت جميعاً في ظرف كبير ختم عليه بالجمع الاحمر ( التاج الخديوي ). وكذلك أخذت رسالة لموسيو بوركار سفير السويسرة في فينا وآخر لموسيو أهستر، وورقة فيها تعليات لى مدة وجودي في فينا بمقابلة الدكتور في الطرف الأول في ظرف أكبر

وفى المساء ورد لى جواز السفر مع إذن بحرية المرور منالنمسا والبلغار، وخبر

من فؤاد بك سليم بأنه أرسل الى الآستانة برقية بسفرى لتعطى التنسهات على الحدود العثمانية بمرورى

عقبات: وفي ٢٠ منه سافرت من زرويخ الى فينا ومعى نور الدين افندى. وفي الطريق قابلت الكونت دى تورن بمحطة سانجال، فأخبرته بسفرى الىالاستانة، وفى بوكس وحدود السويسرة النمسوية ، رجع نور الدين افندى، واستأنفت سيرى الى وفلد كرش، وبالرغم من التوصيات التى أحملها فان إحدى حقائي قتشت وأخذ الضابط الظرف الكبير الذى به الأوراق، ثم سألئي عما به، فأخبرته بأنها رسائل من الخديو الى الصدر فقال لى : دولكن ليس على الظرف ما يفيد أنه رسمى، ولهذا فسنحفظه ونرسله بمعرفتنا الى سفارة النمسا في الآستانة فتتسلمه منها هناك، ولم أتمكن من اقناعه ونرسله بمعرفتنا

وفى المساء وصل القطار الى . انسبروك ، فنزلت فى فندق التيرول لتمضية الليل وفي الصباح قام القطار الى فينا ، فوصل في المساء : وكان بانتظارى الدكتور أمسر وزوجته ، فذهبنا الى فندق امبريال ، فلم نجد به أما كن خالية فاضطررنا للسيت فى فندق آخر

وفى صباح ٢٢ أرسلت برقية باسم نورالدين فيها إشارة إلى حجز الظرفدون التصريح بذلك خوفا من أن يمنعها المراقب

وقد توجهت الى قصلية الدولة، وأشر القنصل على جواز السفر، وأعطانى توصية بالاذن لى بالسفر لاقدمها للبوليس، وعلمت منه أنه تلقى تعليمات مر\_ الاستانة بالتسهيلات لكل أتباع الخديو

وفى يوم ٢٣ منه وردت لى برقية من شديد بك يأم نى فيها الخديو ببذل المساعى الدى ناظر خارجية النمسا لاسترداد الظرف الذى حجز فى حدود السويسرة . فندهبت فى اليوم التالى مع الدكتور أمستر إلى مدير أحد الإقلام فى نظارة الخارجية المختص بمثل هذه المسألة ، ورجوناه أن يعرض على ناظر الخارجية الموضوع فأجابنا بأنه سيبحث عن الظرف ، واذا وصل إليه فان الصدر سيزور فينا قريبا فيسلم إليه ، فقلت له : د انه مكتوب له فى رسالة أننى أنا الذى سأسله له ، فلا يليق أن يسلم التالى بكتابة رسالة إلى ناظر الخارجية نفسه ، وسلم المذا المدير لتوصيلها في اليوم التالى بكتابة رسالة إلى ناظر الخارجية نفسه ، وسلم المذا المدير لتوصيلها في اليوم التالى بكتابة رسالة إلى ناظر الخارجية نفسه ، وسلم المذا المدير لتوصيلها

إليه ، فورد الرد لى فى يوم ٢٦ منه بأن الناظر أمر بالبحث عن الظرف وتسليمه لى ولكن مضى يومان ولم يأت خبر عن المسألة ، وعلمت أن الصدر سيحضر قريباً ، فذهبت لنظارة الخارجية ، وألححت فى مقابلة الناظر ، وعند أذ وعدنى المدير السابق الذكر بسرعة البحث . وفي المساء ورد لى فعلا إخطار بأن أذهب غدا صباحاً لتسلم الأوراق ، ولما تسلم الوجدت أن المراقبة فتحت الظرف الكبير واطلعت على ما يحويه ، ولكنها لم تفتح الظرف الداخلي الذي يحوى رسائل الصدر والوالدة وابراهيم بك أدهم ولا الخطاب الخاص بسفير السويسرة ، وقد ارسلت رسالة شكر الى ناظر الخارجية على اهتامه ، وبرقية للخديد بالحصول على الأوراق

حضور الصدر الى فينا ومقابلته . وفي يوم ٣٠ ابريل حضر الصدر إلى فينا وقد قابلته فيأول مايو بفندق المبريال ، فسلمته الرسالة الخاصة به ، وحادثته بما كلفت وبعد قراءة الرسالة ، قال لى : « انه يشكر الجناب العالى لما يبديه من الاحساحات الطيبة نحوه ، ثم فاجأنى قائلا : « لماذا لايحضر الخديو إلى الاستانة ثم يرجع السويسرة ؟ ، فأجته : « إن أوقاتكم هنا ثمينة فان استحسنتم نرجى ، الكلام في هذا الموضوع إلى أن تصلوا للاستانة ، وقال : « وهل ستسافر أنت إليا ؟ ، فأجب بالايجاب ، فقال : « هذا حسن ، واستأذنت وخرجت ،

استثناف السفر: وفى ٢ مايو سافرت إلى الاستانة فى القطار الذى سافر به الصدر ، وكنت قد كتبت تقريرا للخديو بكل ما عملته حتى اليوم ، فسلمته عند قيام القطار إلى امستر لتوصيله

وفى يوم ٣ وصل القطار إلى بلغراد ثم إلى صوفياً ، وبينها كنت جالساً وحدى على نهاية العربة إذا بيد تلمس كتنى مرب الخاف ، فالتفت فاذا به الصدر ينادينى : • ياشفيق باشا ، فوقفت وقلت : • أمان افندم ، ولكنه استمر فى سيره و زرل فى صوفيا

العقبات فى حدود الدولة : وقد وصل القطار فى يوم ٤ منه إلى و اوزون كوبرى ، فركب البوليس العنمان ورجال الجرك التفتيش على جوازات السفر والمتاع ، ولما جاء عندى المفتش الخاص بالجوازات سألنى بعد الاطلاع على جواز سفرى : هل أنت مصرى ؟ فأجته نعم ، فسألنى عما إذاكان لدى ترخيص خاص بالدخول ، قلت: د إن السفارة العنمانية في برن أرسلت برقية بطلب انفاذ الاوامر إلى

الحدود بمرورى، فقال : «إن الأوامر لم تصل إليه. . وتركنى علىأن يستعلم ، وإذا لم يحد أوامر فلا بد من نزولى باغطة التالية .

وعند وصول القطار اليها جاء اثنان من الجندرمة ، وطلبا منى النزول ، فنزلت وقادنى أحدهما إلى غرفة فى فندق بها سرير لنوم أحمد رجال الجرك ، وبعد أن تركت مناعى بها قصدت دائرة البرق ، وبعثت برقية الصدر في صوفيا ، وأخرى لانور باشله في الاشتانة . وانتظرت حتى المساء فلم يأت الرد من كليما

وفي يوم ه عزمت على السفر إلى صوفيا لمقابلة الصدر اذا كان هناك، فوصلتها في صباح اليوم التالى، وقابلت فتحى بك سفير الدولة بها، فعلمت منه أن الصدر أرسل الآوامر بمرورى، ومع هذا فقد أشر هو بالآذن لى، فشكرته، وقلت له د اننى سأستريح هنا ثلاثة أيام ولا سيا وعندى أمر بمقابلة ملك البلغاز لشكره على إعطاء الآوامر بحفظ المكتبة التى فى العارة الخيرية فى قوله بمكان بعيد عن هدف السفن الحربية، وبمقابلة رئيس الحكومة البلغارية لمسألة تختص بهذا الشأن أيضا،

عدم الثقة بالخديو فىبلغاريا : وقا حاولت فى يوم ٧ مايو إلى ١٠منه أن أقابل الملك أو رئيس الحكومة فوجدت إعراضا عن مقابلتى ، فهمت منه أن الثقة بالخديو هنا أصبحت مزعزعة بالاضافة لما حدث لى فى الحدود

الوصول للاستانة: ولمسالم أنمكن من المقابلة سافرت يوم ١١ منه ، فوصلت و أوزون كوبرى ، مرة ثانية ، وسألت بها عن ورود أوامر فأخبرت بوصولها وقابلت المفتش المختص فسمح لى بالمرور

ووصلالقطار المالآستانة فىالساعة الرابعة، فوجدت الشيخ عبدالعريزجاويش فسلم على، وسألنى عن حالة الخديو ، فأجبته بأنها طيبة

مقابلة الوالدة : وقد ذهبت توا إلى ببك، ولما رآنى الاغوات رحبوا بى كثيراً واستفهموا عن محة الخديو ، ثم أرسلت السلام للوالدة ولخديجة خانم افندى أخت الخديو، ولفتحية خانم وشوكت خانم كريمتيه ، وكانت البرنسيسات الثلاث عند دولة الوالدة نظراً لاعتلال محتها

حيلة : وقد فكرت لمناسبة مرض الوالدة ، أن أكتب للخديو مجسها المرض لعل ذلك يعجل بسفر سموه إلى الآستانة ، فيتحقق طلب الصدر بمجيئه ، وتتحسن العلاقات كما نود ، ونفذت هذه الفكرة فى اليوم التالى

وقابلت أدهم بك لابلاغه الاوامر المختصة به . وكذلك قابلت الوالدة في نفس اليوم والبرنسبسات الثلاث ، وكنت في حالة تأثر شديد عندرؤيتهن بعد غياب عامين فسالت الدموع من عنى ، لولا أن نبتني الوالدة ، إلى أن هذا التأثر يسى ، الى صحتها وهي مريضة

مقابلة البرنس ابراهيم حلس. وفي يوم ١٥ منه قابلت البرنس ابراهيم حلى فأخبرته بما دار بين الحديو والصدر من المخابرات، وإرسالي بمهمة لازالة سوءالتفاهم وبمقابلتي طلعت باشا في فينا، وطلبه زيارة الحديو للاستانة ثم العودة إلى السويسرة، وهنا أخذ يذكر لى الفرق بين الحالة الآن ، والحالة أيام سعيد حليم ، وكيف كان هذا ينتهزكل فرصة للطعن في الحديو ، والاشاعة بأنه باع نفسه للانجليز

فكاهة: وذكر لى كذلك أن نفوذ الصدر السابقة دتلاشى، وانفض أنصاره من حوله. ثم قص على كيف أخذت أولا نظارة الخارجية من سعيد حليم، ثم كيف أخذت منه الصدارة. فأما الأولى فقد جاءه ناظر العدلية يوما، وسأله في حديث عادى إن كان خليل بك رئيس مجلس النواب يمكنه إدارة نظارة الخارجية، فأجاب ولم لا ..؟ وعند اجتماع مجلس النظار أخبر أن نظارة الخارجية أعطيت لخليل بك حسب موافقته، وذكر له النظار محادثة ناظر العدلية معه بشأن تولى خليل بك قال سعيد حليم: وولكنى ما كنت أعلم أن في النية أخذ هذه النظارة منى المواخيراً لم يسعه إلا التوقيع على الدكريتو، ولكنه تأثر كثيراً من هذه الحادثة وقبل أن يعترل الصدارة أحس بقرب خروجه منها فأرسل شقيقه إلى السلطان يقول له: وإن المملكة لا يمكن أن يديرها أولاد رعاع، بالتلبيح إلى أنور وطلعت؛ ولابد أنهما علما بذلك فتقا عليه كما اشتد حنقهما بمناسبة رسالة انتقد فها مبادى الاتحادين الخاصة بالمرأة .

قال البرنس: , وعلمت من مظهر بك (وكان له اتصال بالصدر) أن الذي توجه لسعيد حليم ، وطلب منه استقالته هو جاويد بك (ناظر المالية الحالى) فأن عديل كان في منزل سعيد حليم في وقت هذه الزيارة ، وأن خادم سموه حضر وقال : «إن سيده بعد خروج جاويد من عنده كان متهيجاً ،

عند انور باشا : وفي يوم ١٦ مايوقصدت منزل أنورباشا في « قوري جشمه ، قابلته ، وأبلغته سلام الحديو الذي أوفدني عهمة لدي الصدر ، وأفهمته بما دار بين سموه وطلعت باشا من المخابرات البرقية والرسائل، وأنه لما وجد حسن قبول من الصدر أوفدنى لازالة سوء التفاهم بين الطرفين. وماكان يحصل ذلك لوكان سعيد حليم على كرسى الصدارة، فقال أنور: وإننى أشكر الخديو على سلامه، وأرى أنه فعل حسنا، نعم إن الاشاعات هنا كثيرة عن اتفاقه مع الانكليز؛ فلا وا آذان السلطان تنفيراً لجلالته منه؛ حتى لقد أرادوا أن يصلوا إلى الانتقام من سموه انتقاماً شديداً، ولله الحد لم يفلحوا في قصده، فزيارة جنابه العالى تزيل الشبهة التي ألصقوها به.

« والخدبو لم يتغير مركزه عندنا ، وله أن يستمرعلي الاقامة فيسويسرا [نما إذا زارنا فأنه يقوى مركزه . وعندما تحصل المناقشة فى مؤتمر الصلح يكون من واجبنا تعضيده ؛ ويكون قد اكتسب الحق فى ذلك ؛ وفضلا عن أننا لا تتأخر فى القيام بالواجب أيضاً بالنسبة لملنفقات التى تلزمه شخصياً أو تلزم رجاله وسرايه ، فاذا أمر بعشرة آلاف جنيه شهريا أو خسة عشر ألفاً فأننا ننفذ أمره ،

فقلت: وحيثند لاتنوى الحكومة إرسال حملة على مصر، قال: وإذا أمكنناعمل صلح انفرادى مع الروسيا، فوقتها نأخذ من جهة القوقاز جنوداً، وتقوم الحملة ؛ وإلا فأننا اتفقنا مع الأنجليز إلا إذ استرددنا حقوقنا التي سلوها، ومن ضمها حقوقنا على مصر،

قلت: وإن الخديو لو أعطيت له الدنيا وما فيها ما كان يتصور أنه يضع قدمه في الاستانه ما دام سعيد حلم في الصدارة . أما الآن فان ضيره مرتاح بعد التغيير الآخير . إنما سموه يخشى من انتقام الانجليز منه في أملاكه بمصر اذا غادر سويسرا وجاء الى الاستانه ، والحديو ضحى بتاجه في مجهة الحلافة والتعلق بها: ولمكنه يريدأن يحافظ على أملاكه لمعيشته في المستقبل ، فن يضمن له ألا يقع الضرر المحذور ؟ ،

فبعد تأمل قال: والحديو له الحق أن يفكر فىذلك، إنما أقدرأن أقول لك: وإن الحكومة السنية تضمن له تعويض كل ضرر يتأتى له ،

فشكرته على إحساساته.

ثم قال: وان الحكومةمستعدة لذلك، وإذا لم نكن نحن في مناصبنا فالحكومة باقية على كل حال،

وهنا ودأعته على أن أرجع إليه لتلقىوامره قبل سفرى إلى سويسرا .

عند طلعت باشا ثم خرجت من عنده، وقابلت طلعت باشا في الصدارة فقال: د إن من مقتضى جواب الجناب الحديوى أنك ستبلغنى أموراً هامة فما هي، ؟ فقلت: د إن سيدى تلق خبر القاء أمور الصدارة لعهدة فخامتكم بكل سرور، فانه يعلم بحميتكم ووطنيتكم، وإنه لا هم لكم إلا خدمة البلاد، والسعى وراء سياسة التوفق. . فقال: هذا هو واجينا ،

قلت: ولحذا أوفدني مولاي لازالة سوء التفاع الحاصل بينه وبين وجال الدولة، فأجاب وان الاشاعات هنا كثيرة مر... أن سموه عقد اتفاقاً بينه وبين الانجلير بالنسبة لشخصه ولابنه، وأنهم ضنوا له أملاكه في مصر، وتعيين أربعين ألف جنيه سنويا لتفقاته، وملا وا آذان السلطان جده الاشاعات، فأرى لتكذيبا أنه يحسن مجيئه لتمضية شهر الصيام في الاستانة، ثم يرجع إلى سويسرا، فأجبته وبأنني لا أخنى عليه أن الانجليز لما علموا بخروج الحديو من الاستانة غاضباً عاكان يراه مرس سياسة الصدر السابق انهروا فرصة إقامته في بسويسرا المتقرب منه وحاولوا فعلا أن يستميلوه اليهم، وقالوا: انهم يضمئون له أملاكه في مصر وفي وحاولوا فعلا أن يستميلوه اليهم، وقالوا: انهم يضمئون له أملاكه في مصر وفي الاستانة، ويرفعون الحراسة عنها، ويقررون له مخصصات سنوية. ولكن الحديو لم يعقد انفاقا بلكان يسمع ذلك من اذن فيخرج من الاخرى، الانه كان يريد بذلك اكتساب الوقت، ويقول: وإن دوام الحال من المحال ، وبالفعل حصل التغيير في النظارة

وفهو الآن مستريح البال بوجودكم علىهذا البكرسي

د وأن الجناب العالى نولم تكن تنغيصات البرنس سعيد لما خرج من الاستانة ، فانه يود أن يكون فى سرايه محفوفا معائلته وحاشيته، ولكنه ما كان يأمن على حياته ، ، قال : دنىم ان التنغيصات كانت بين عضوين من عائلة واحدة ، ولكن رجال الحكومة لم يكن لهم دخل فى ذلك ،

قلت: «صحيح، والخديو يتذكر ريارتكم الاخيرة له مع خليل بك، وقولكم له: «ان رجال الحكومة لايضمرون نحوه شيئا، وطلبكممنه زيارة الصدر السابق، وكان يظن أن هذه الزيارة تصلح الامور، إلا أن سعيد حليم لم يقابله مقابلة مرضة «وهدا ترك الاستانة

وأما الآن فانه آمن بوجود فحامتكم في الصدارة وإنما يخشى لو حضر للاســـتانة

من انتقام الانجليز منه في أملاكه بمصر ، فقال: « وهل انتقموا من سعيد حليم؟ ، قلت : « لا إنما مركز الاثنين ليس واحداً ، وبما أن الخديو مدين للبنك العقارى فما على الانجليز إلا أن يطلبوا من البنك توقيع الحجز على أملاك سموه وطرحها في المزاد، فتياع بالغين و تؤخذ في مقابلة الدين المطلوب منه ، مع أنها تساوى كثيراً ويكون هذا العمل شرعيا ، فقال : « أنا لا أظن أن الانجليز يفعلون ذلك ، ولو فعلوا حقيقة لفعلنا نحن أيضا في أملاكم عندنا مثل هذا و نعوض الحديو عن كل ما يخسره ، فضلا عن اننا نسهل لسموه معيشته بتقديم المسال الذي يلزمه ، وقد أعلم أنه يخشى على حياته فانا أعلى له «كلة شرف ، أن حياته ان تمس بضرر، وانني أصحبه برجالى، وأخمن له حرية السفر من الاستانة وقت مايريد للرجوع الى سويسرا ، وقدت ولين عليه بركزه ، وهو مستعد للقيام بأنة خدمة تطلبها منه الحكومة معاملة بحب لامعاملة عدو ، كما يليق بمركزه ، وهو مستعد للقيام بأنة خدمة تطلبها منه الحكومة معاملة عب لامعاملة عدو ، كما يليق بمركزه ، وهو مستعد للقيام بأنة خدمة تطلبها منه الحكومة معاملة عدو ، كما يليق بمركزه ، وهو مستعد للقيام بأنة خدمة تطلبها منه الحكومة معاملة عب لامعاملة عدو ، كما يليق بمركزه ، وهو مستعد للقيام بأنة خدمة تطلبها منه الحكومة معاملة عب لامعاملة عدو ، كما يليق بمركزه ، وهو مستعد للقيام بأنه خدمة تطلبها منه الحكومة معاملة عدو ، كما يليق بمركزه ، وهو مستعد للقيام بأنه خدمة تطلبها منه الحكومة معاملة عدو ، كما يليق بمركزه ، وهو مستعد للقيام بأنه خدمة تطلبها منه الحكومة معاملة بمركزه ، وهو مستعد للقيام بأنه خدمة تطلبها منه الحكومة معاملة بمدر المنافقة بمدر بالمنافقة ب

فقال: «لاشك اننا لانتأخر في الاعتراف لسموه بكل حقوقه، فنستقل به كما يجب للخديو، فدعوت لفخامته بالنجاح في مشروعاته والتوفيق فى أعماله وطلبت منه أن يأذن لى بالمقابلة قبل سفرى فأجاب طلى، وقمت من عنده مشرح الصدر



خليل بك 'ماظر العدلية

مقابلة ناظر العدلية : وفي العدلية البحديد ، الحقانية ، وبلغته سلام الحديو فابدى شكره أوجزت له بيان مهمتى فقال: الصدر ، وكر رلى مسألة الاشاعات فأكدت له أن سموه لم يعقد عقد آلك تقدموا بها ، ولما علم بما قاله لى الصدر عن حضور الحديو إلى الستانة قال: أن الاخو في علم المساحد عن حضور الحدود والمساحد عن حضور الحدود والم

سموه من التنفيصات السابقة . فإن المنغص صار بعيداً عن الحكومة، وإن الوكلاء الحاليين محبون لسموه .

أذناب الصدر: وقابلت صفا بك صاحب جريدة العدل، وهو مصرى ومحب للخديو، فعرفتي أن أذناب الصدر السابق انزووا ولم يبق منهم صاحب نفوذ إلا الشيخ عبد العزيز جاويش والدكتورا عمد فؤاد، وأن احمد بك صادق والشيخ محمد عبمان يجتمعان ويترددان على الآخير.

وعرفنى بأن احمد فؤاد وشى به لما كتبه في جريدته العدل نقلا عن الجرائد التركية من أن الخديو عمل عملية في لسانه فأخرج قطعة من رصاص أصابته ، وبقيت تحت لحم اللسان ، وقال العدل : ووهى الاصابة التي حصلت للخديو من المؤامرة التي دبرت لاغتياله ، فادعى فؤاد أن كلمة المؤامرة يؤخذ منها أن مظهر الذى اعتدى على حياة سموه له شركاء (والدكتور احمد فؤاد كان من ضمن المستبه فيهم وشر مكالمظهر) مع أن الحكومة ، وعلى ذلك مثل صفا بك أمام المجلس الحربي، وصدر الامر باغلاق جريدته ولكن لم يحكم عليه لانه أتى بشواهد تفيد أن كلة مؤامرة تحتمل معنى جماعة ومعنى فرد، واستدل على ذلك بالعنوان وبالبلاغ الذى صدر بخصوص الاعتداء الذى حصل فى مصر ضد السلطان حسين، و كتبت الجرائد أنها مؤامرة مع أن الفاعل كان واحداً .

والحكومة قطعت عن العدل المزتب الشهري مدة ، ولكن بعد الجهد تمكن من إعادته .

مقابلة أخرى لانور باشا: وفى يوم ٢٣ما يوقا بلت أنور باشا فى منزله، وعرضت عليه خلاصة تحريرية لمحادثتى معه ومع الصدر، فقال: « إن خلاصة الصدر ينقصها شى. ، فإن طلعت باشا قال الك: « إنه يحترم حقوق الخديوية ، فقلت: « نع لقد نسيت أن أدونها فى الخلاصة ،

قلت له: «وهل تسمح لى أن أدون الخلاصتين في صورة برقية مختصرة ، اورسلهما بامضائى الى الخديو بشفرة الحريبة الى الملحق العسكرى بسفارة برن لتوصيلها بمعرفته؟ . قال : نعم . قلت : «وهــل اذا حضر الخديو الى الاســتانة تنوى الحكومة أن توعز الى المصريين بتقديم احتراماتهم له ؟ فان وجود حزبين و احد لسموه و واحد

للبرنس سعيد شيء غير حسن! • قال: • نوعز لم بذلك ، فضلاعن أن سعيد حلم ليس له الآن أي شأن ، وعلاوة على هذا سنكل الآمر في ترتيب المعاشسات للمصريين الى الجناب الحنديوي بدلا من الجراء التحقيق عنها بواسطة نظارة الداخلية . قلت: « هذا حسن ، . وأخيراً طلبت منه بموجب مذكرة ارسال برقية إلى الملحق العسكري في فينا لاجراء ما يلزم لهني السلطة العسكرية النسوية لسفرى الى سويسرة بغير حجز في كورتنينه ، وأن يرسل أمرا الى المحطة بحفظ سرير لى يوم سفرى فكتب مذكرة بصدد هاتين المسألتين الاعطائها الى مرافقه ، فشكرته وخرجت .

الحصول على ورقة رسمية : زوت بعدها الصدروأطلعته على خلاصة محادثتى معه فقط ، فأخذ القلم وأصلح وأمناق عليها وسلمها الى ، فأخذتها وأنا فى غاية السرور لأنها صارت ورقة رسمية فيهاكل الضائات ، ولو أن فخامته لم يوقع عليها بامضائه . وطلبت منه بمذكرة ، أرت يأمر بتسهيل مبادلة بريد الحديو بين برن وفينا

و فسلك لهنه بمد دره ، فاحت يا مر بدسهيل مبادلة بريد الخدبو بين برن وفينا فوعد بأعطاء الاوامر .

واستفهمت منه عما اذا **کان سیعط**ینی ردالجواب الدی ارسله له الخدیو بواسطتی فامر بان احضرعنده یوم **الاتنین الم**قبل ، أی قبلسفری بیوم لآخذه .

وبعد رجوعى وردت اشاوة تليفونية من أنور باشا بأن تكون الخلاصة التي فرســل للخديو خاصة بمحادثتي مع الصدر فقط ، وقد أعددت صورة هذه البرقية وتوجهت الى منزله يوم ع7 مته ولما لم أجده تركتها لمرافقه .

خطاب طلعت للخديو : وفى يوم ٢٨ منه قابلت الصدر، فأخذت منه الرد على خطاب الحديو، وفيه يقول: « إنه قابلني ودار الكلام بيننا على المسائل المهمة، و إننى سأعرض على سموه كل ما حصل من الحديث، وإن فخامته رفع الى السلطان هذه الشئون فتلقاها بارتياح وسرور ، وبعد أن قرأه سلمه لى ، وقد استأذنته في وضعه مع خطاب من دولة الوالدة في ظرف واحد وختمه من المراقبة ، لئلا يفتح فأجاب هذا الطلب .

السفر من الاستانة: وفي يوم ٢٩ منه سافرت من الاستانة فوصلت إلى فينا يوم ٣٦ منه ونزلت في فندق أميريال.

عقبات: وقد وجدت في طريق من العقبات مثلًا لقيته في المرة الأولى من جراء تأخير الاوامر، فسلمت الاوراق التي أحلما إلىسفارة الدولة فيفينا لتوصيلها

الى الجناب العالى فى زوريخ ، وقد وعد السفير باتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة سفرى بدون كورنتينه

مفاجأة بمقابلة الخديو: ولم أتمكن من متابعة السير إلا بوم ٨ يونيو فسافرت مساء إلى وانسبروك، وبعدها الى و فلدكرش، على حدود النمسا ومنها إلى و بوكس، وفيها انتظرت حضور القطار الذي سأركبه إلى زوريخ، فلما حضر توجهت الى المركبة؛ وإذا بنور الدين افندى يتلقاني، ولما دخلت معه إلى و الديوان الخاص بى، وجدت الخديو واقفا فقال لى: والحد ته على السلامة، فقبلت يده وجلست معه وكان يبدوعلى وجهه السرور. فقال: وإنني لم أكن أعتقد أنك تصل إلى الاستانة، حتى إنه لما وصلت برقبتك كنت بين مصدق ومكذب،

قلت لسموه: رانى بمعونة آلله تعالى بجحت فى مهمتى بحاحا عظيما ، وحصلت على ضهانات وافية ، فى ورقة شبه رسمية لآن الصدر اطلع عليها وأضاف بخطه ، بعض ملاحظات فى خلاصة حديثى معه ، .

وعند ماسمع الخديو ذلك وكنا جالسين ـ وقف نصف وقفة وفتح ذراعيه وضمهما على ذراعي في ابتهاج وسرور ، دليلا على امتنانه واعترافه محسن صنيعي . العودة إلى زوريخ : وبعد ذلك واصلنا السفر إلى زوريخ فبلغناها يوم ١٠ يونيو . وهناك استعلمت من سفارة الدولة في برن عن وصول الأوراق ، فاذا بالسفير متغيب ، وفي اليوم التالي تسلمها من السفارة ، وكان الحديو ينظرني ، فاطلع على خطاب الصدر ، وعلى الحلاصتين وتعديلات طلعت باشا ، فاطمأن ، وقد أمر نور الدين افندي بترجمها إلى اللغة الفرنسية .

السعى لموافقة النمسا وألمانيا على المخابرات: وفى يوم ١٢ استحضرنا الدكتور سيد كامل، وأمره سموه بتنظيم المعلومات المبعثرة فى الأوراق، ووضع كل منها تحت عنوان خاص. ثم فكرنا فيما يجب عمله بعد ذلك، فاقترحت أن نسعى لموافقة النمسا وألمانيا على نتيجة هذه المخابرات لتأكيدها؛ وبعد المناقشة اتفقنا على استحضار الدكتور امستر، وتكليفه إيصال صورة من هذه المخابرات للنمسا وألمانيا، وكذلك تحضير الترتيبات لديهما فيما يختص بمرور الخديو عند سفره للاستانة.

وقد قابلت سفير الدولة وسفير النمسا لتسهيل حضور الدكتور امستر ، ولكن بعد البحث علمنا أن حضوره يتعذر ، وعلمت أن الخديو سيرسل رجلا ألمانهـــاً يثق به للقيام بهذا السمل ، ولم بصرح سموه باسم هذا الرجل .

تردد الحديو: وكان المنتظر بعد عودتى من الاستانة ناجحاً فى مهمتى أن ينتهز المحديو هـذه الفرصة ويبادر بالسفر اليها، ولكن سموه ظل يتردد و يماطل وأراد أن يأمر جـلال الدين مرة أخرى بالسفر فرفض، فاستدعى عارف باشا من الاستانة.

وفى يوم ١١ يوليو جمعنا أنا واليرنس ابراهيم حلى ، واجتمعنا مرتبين ، وانضم اليتا فى الثانية عبد الحيد شديد، و تكلمنا في موضوع مهمتى في الاستانة ، فكان من رأى البرنس أن يتخذ الخديو حطة الانجياز إلى الاتراك و محافيهم أو الانكليز و حلفائهم، وإذا اختار الجهة الأولى فيقيني الاسراع في تنفيذها ، وقد رجمهذه الجمة . عندئذ أخرج سموه من محفظه صورة رسالة وردت له من الانجليز، وفيها الشروط النهائية ، وقال : « إن بلقور وتيس الوزارة الانجليزية أرسل برقية يقول بضرورة اعتراف الخديو بسلطنة عمه البرنس حسين وإلا قلا ، وآخر موعد لقبول الشروط كما هي أورفضها هو يوم السيت القادم ، ثم قرأ الشروط وفيها أن الخديو ينزل عن حقوقه في عرش مصر ، وألا يطالب بشي، لولى عهده ، وأن الحكومة الانجليزية هي التي تنظر في مصلحته ، وأن يعترف بالحالة الحاضرة في مصر و بسلطنة الانجليزية هي التي تنظر في مصلحته ، وأن يعترف بالحالة الحاضرة في مصر و بسلطنة عمد حسين ، وبألا يعود إلى البلاد . وفي مقابلة ذلك تخصص الحكومة المصرية له ألني جنبه شهرياً مدة حياته ، وترفع الحراسة عن أملاكه ، وتصرف له مايزيد من إيراداتها ( بعد و فاد قسط البنك ) و لا تمانع في قبض ما قد يخصه في إيراد ما يمكن أن تتركه والدته أو أى إنسان آخر ، وأن يقف أملاكه لصالح أولاده .

وكان عباس يرى أنها شروط يجحقة بقدره، خصوصا اعترافه بسلطنة عمه التي سلبها منه فضلا عن أنه ينوى محاسبه على أخذه فضيات وخيولا وعربات ليست للخديوية بل ورثها من والده . ولهذا فهو يفكر في إرسال مذكرة إلى الانجليز مؤداها أنه لا يقبل الحط من كراهته (بالاعتراف بسلطنة عمه) قال: «وإنه يرجح طرف الانراك لو تساوت الشروط حيث لا يكون هناك حطة في قدره فضلا عن إقامته في بيئة إسلامية ، وإنما من جهة أخرى يرى أن المبلغ الذي سيخصص له من مصر محقق، بينها الذي ستخصصه المدولة لا يمكن الاعتباد عليه ، حيث يقف أحد أعضاء مجلس النواب. ويقول بمكترة المبلغ ؛ أو تأتى نظارة غير الحالية وترفض استمرار المخصصات التي تقررت بواسطة هيئة سابقة \_ ومنجة أخرى فأنه يخشي

من نطاول بعض المأمورين عليه ، أو أنهم ينغصونه في معيشته . فكان رأينا جميعاً أن نطلب من ألمانيا ضمانة الشروط التي تعرضها الدولة: فقال المخديو: ﴿ إِنّه فَكُرُ فِي أَنْ يَطْلُبُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ فَكُرُ فِي اللّهُ مِنْ الْحَارِجَةِ فِي سُويِسُرا ، لتحصل بواسطته المخابرة مع سغير ألمانيا على هذه الضمانة وإن لم يقبل هو فان فأنه يطلب حضور موسيو وشتيوقن ﴿ وَكَانَ عَضُوا بِصَندوق الدين والآن عضو في البرلمان وصاحب نفوذ ﴾ ويكلفه بهذه المأمورية ، وانه سبق أن تقابل معه في سويسرا ، وطلب منه التوسط، قلما وجع الى برلين وتخابر مع ناظر الخارجية أرسل يقول: إن ألمانيا تكتني بأرسال ولى عهده وادخاله في مدرسة حرية ، ويعامل كماملة الأمراء ويأخذ نيشاناً ، وأشار يأنه يكني أهلها ميل الخديو ،

عند ذلك حصلت مناقشة فيما إذا كان البرنس عبد المتسم يقبل السفر، وكنت على علم ماتجاء أفكار دولته من محادثاتي معه فقلت : لا يه لا نه يرجح جانب الإنجليز وشديد قال أيضاً بذلك، ولكن بتحفظ، فقال عارف يعاشا : رنضعه في القطار غصباً عنه ونرسله، فضحكنا!

قال سموه: راذا سافرت وحدى دون أولادى **قان! لا**تراك يقولون: إننى تركت ولى العهد باتفاق بيننا على أن يسعى لدى الانجليز ، فأجيتام بأنه عند وصوله للا ستانة يعد رجال الدولة بضم نجمله الهم .

قال: وإن الانجليز وقتها يرخصون ليوسف باشا صديق في دخول بلاد فرنسا ويتفقون معه على أن يقدم تقريراً في حقى يدعى قيه بأتنى قمت بأعمال عدائية ضد الانجليز، وبذلك يحكون على بحرماني من أملاكي قلت : وإذا حصل ذلك فإن الدولة تعوض سموكم من أملاك الانجليز في بلادها ..

وقال: رانی أفضل أن تكون أملاكی فى تركیا لاتنی أكون حراً فى استثهارها و تأتی بریع أكثر . أما أملاكی فى مصر فاننی لا **آراها** یعد الآن والذی سیدیرها برسالی خطابات فقط و یقول: لقد بعنا المحصر ل یكت! ، و عملنا كیت و كیت بدون أن یكون لى أقل سلطان على أعماله و آرائه

« ثم إنه يمكننى أن , أنشى. وقفاً , باختيارى أعظى من ربعه لمن أشا. ولاية
 جهة أريدها ، وليس محمًا على أن أعطى إبراده لاولادى، لا نهم حينا يعلمون بذلك
 لايسالون عنى ، ولا يبعدأن يسعوا فى الحجر على كا تنى مسرف

ثم أخذ يشكو من معاملة الآتراك ، فقال: د إننى أرسلت برقية الى الصدر لمناسبة شهر رمضان بتهنئة السلطان بواسطته بتهنئته أيضاً ، ولم يرد الرد للآن ، فقال البرنس ابراهيم : د إن مترجم الصدارة وهو أسعد بك من رجال سعيد حليم ، و لا يبعد أنه لم يعرضه ، على الصدر ، فقال سموه : د هذا محتمل ، وسأرسل بتهنئة العيد ،

وفى المساء اجتمعت بعباس وشديد، فدارت المناقشة مرة ثالثة في الموضوع، وشرح الآخير نظريته وهي : ماذا يكون الحال اذا حصل اتفاق مع الآتراك وصدق عليه من الآلمان ، ثم سقطت الحكومتان . فهل نضمن أنه في حالة عدم قيام الدولة بدفع المخصصات أن تقوم ألمانيا بدفعها ؟ واعتراضات أخرى ترجح كفة شروط الانجليز أضمن ، وما على لانها أكثرضهانا . فقلت : و أما من جهة المال فانشروط الانجليز أضمن ، وما على أفندينا إلا قبولها خصوصاً وأن ميعاد التوقيع عليها قريب جداً ، مع أن المساعى التي سنجريها عند الآلمان والآتراك تقتصى وقتاً طويلا ؛ ولكن ماذا يقعل الحديو بعد الحرب؟ فالآتراك لايرضون باقامته في بلادهم ، قال شديد: و وربما حكموا عليه بتهمة انضامه للأعداء ، ثم قال: و إنما بعد سنتين أوثلاث يجوز أن الحكومة التي تكون أفضامه للأعداء ، ثم قال: و إنما بعد سنتين أوثلاث يجوز أن الحكومة التي تكون في الاستانة وقتها ترخص في الاقامة ، قلت: واذا كان أفندينا يرتاح لما يطلبه الانجليز وهو أدرى منا بصالحه فا عليه إلا القبول ، فأجاب سموه بأنه لا يرى الانفاق معهم من الجهة المالية في صالحه ، لان ألني جنيه لاتكفيه ولانكني نفقات أولاده التي يقدرها بمائة وخمسين جنها شهرياً لكل منهم ، ولو أضاف إلها ألفين أخرى من يع أملاكه .

وأن شرط وقف الاطيان لدريته يغل يديه ، ولا يمكنه من عمل خيرات مثل إنشاء مساجد في الجهات الخالية منها أوتعمير المندئر، وهذا الشرط يشجع الاولاد على أن يطلبوا موته في القريب العاجل. فضلا عن أن الاتفاق لايذكر شيئا بشأن ما يمتلك في شركتي الازبكية والبيان فون ، فماذا يحصل لهما ياتري بعدالاتفاق ؟ ثم شرط استيلائي على ربع ماقد تتركه الوالدة أو غيرها بثير اللغط حول سمعتي، فيزعم الناس أنني أنا الذي طلبت ذلك وهو دليل على رغبة في موت دولتها.

وأخيراً قال: « لولا ما أتوقعه من التنفيصات عند وجودى في بلادالدولة وما أراه من وجود أناس ضدناً لقبلت في الحال شروط طلعت باشا ، وقال عارف: « إنه يظن بأن ذلك آخر كلام من رجال الدولة مع سموه، ومع ذلك يمكن أن نطلب منهم توفير الراحة لافندينا فى كل شى. » فاتفق الرأى على أن جنابه يحضر مذكرة ليأخذها الباشا، ويتوجه بها لطلعت ، ويعرضها عليه ويقول له: « إن الاوامر التى كانت أعطيت لشفيق هى الكلام إجمالياً، وبما أننا وجدنا حسن قبول فعريد أن تتفاهم على التفاصيل ، ومن جهة أخرى نبحث مع ألمانيا حتى نصل إلى ما نريد ،

وكان الدكتور سيدكامل الذى لم يحضر اجتماعاتنا يعتقد بأن مخلديو لن يذهب إلى الاستانة، ويعتقد أن كل ما يفعله هو مناورات تاجر يريد أن يرمج من أية جهة تعطيه أكثر من غيرها، حتى إن طلب سموه الحصول على ردود برقية من الاستانة على بعض المسائل مثل مسألة نور الدين هي سياسة دقيقة، الغرض منها أن يفهم الانكلر أن الاتراك مهتمون به، وبذلك يضمن اهتمام الانجليز به.

وفي ١ اجتمعناعباس والبرنس ابراهيم وعارف وشديد وأناً، وقال سموه: دان هذا الاجتماع يمكن أن نسميه عائلياً لأن البرنس من العائلة وأنتم من المخلصين لى ،

وقد تناقشنا في الموضوع فأخذ رأى الدنس فيما إذا كانت شروط الانجليز مما يمنن قبوله . فقال: لا. وسألني بعدها عن رأيي فتوقفت برهة وقلت: . إنها منالجهة الادبية غير موافقة ،

قال لابي بقبولي هذه الشروط أكون عملت عملا يناقض الحطة التي اتبعتها مدة الاثنتين والعشرين سنة التي حكمتها .

قلت : . أما من الجهة المادية ، ، فقاطعني سموه قائلا : . وهي أيضاً رديئة ، فنكلم شديد شارحاً ماجا. في الشروط ، وقال : . إن المصريين حيباً يقرأونها يقولون إن الحديو أجبر على قبولها نظراً لما حصل له من الضيق ، فرددت عليه بأنهم سيعلمون أن الدولة عرضت عليه كلما يلزمه . وأخيراً تقرر كتابة مذكرة ، فأخذ عارف باشا القلم ووضع رءوس المسائل .

وقد سافر الخديو بعد الظهر لمقابلة المحامى فورر فى سن جال التكلم معه فى انتداب الموسيو هوفمان ليتولى المخابرات مع المانيا .

وفي ١٣ اجتمعنا في فندق دولدر ( فوق زوريخ ) الخديو والبرنس وأنا ، وعند المناقسة ابتدرنا سموه قائلا : ﴿ كَيْفَ يَتِقَ الْأَنْسَانَ بِكُلَامَ الْأَتْرَاكُ وَهُمْ كُلُّ يُومُ

يخلقون لنا الصعوبات، فيكن أراد التأشير على جواز للسفر إلى الاستانة، فقال قصل الدرلة فيزوريخ: و إنه توجد أوامرمن مقتضاها عدم التأشير لرجال الحاشية إلا بعد الاستئذان، وكذلك حصل مع الشيخ عدالحيد، فكيف تتحمل كل هذه الاهانات؟ إن الاحسن حيثذ أن تتحمل إهانة الانجليز مرة واحدة، ثم نستريح ولكننا مع الاتراك سنظل دائماً على ذلك الحال ،

فأجابه البرنس بأنها أصول تقررت لاتباعها مع جميع المصريين بقرار وزارى فهي عامة .

وقد تكلمتأنا أمام سموه بالتلفون مع فؤادبك سليم فقال: وإن الأوام صدرت منذ سنة ونصف تقريباً بألا يؤشر على جوازات سفر المصريين إلا إذا جاءت الموافقة من الاستانة ، فالذى قاله قنصل جنرال زوريخ من أنها خاصة بحاشية أفندينا غير صحيح ،

ولما سمعت من الحديو انتقاده المرظنف أنه غير فكره من حيث الانفاق مع الآنراك فقلت له : و إن أفندينا يفعل مايريحه ، وإذا كان متخوفاً من الاتراك فليتفق منح الانجليز ، وكنت اعتقدت أنه تعرض لبعض المؤثرات من أمس الليوم ، فاحتج بمسألة يكن التخلص مرف مشروع الاتفاق مع الاتراك حتى قال في أثناء الكلام: وهاهو عملنا أمس ذهب بدون فائدة ، قلت : ووهل الذي غير فكر أفندينا هو جواز سفر يكن؟ ، فأجاب إنها مسألة مهمة

إلا أنه فى النهاية أمرنى بأن أطلب من عارف صورة المشروع ، وقر أناه و أضاف عليه أيضا نقطة تتعلق بحربته فى انتفاء مستخدميه، وأمر عارف بترجمته للفرنسية ؛ وبعد أن خرج البرنس أمرنى وشديد بك بأن نبق معه النفكير فى الرد الذى ينوى عمله فى صدد الانفاق مع الأنجليز، فسألت زميلي عما يقصده؟ فقال : يعنى رفض الانفاق ، وبعد الظهر اجتمعت به وبشديد، وتكلمنا فى الموضوع وكان يبدو على وجه القلق وعما قاله : إنه يفضل كثيرا الانفاق مع الاتراك إلا أنه لايأمن لوعودهم . وأخيرا قرر الاجتماع لآخر مرة فى المساء عند البرنس ابراهم لانخاذ قرار حاسم .

وقد سأله شديد عما قالهخورر في مسألة توسط هوفمان، فقال: وإنه سيتكلم مع الاخير ولكن في حذر، ولا بمكن أن يأتي الجواب إلابعد بر أيام ، لان هوفمان لدغ من الالمان مرة فلا يريد أن يلدغ مرتين ، لهذا يحتاج فورر أن يسوسه رويداً رويداً ، ثم اجتمعنا في المسا. ، و تكلمنا في الموضوع ، وكان سموه متردداً وكررسؤ اله لماذا لم يرد طلعت على برقيتي ؟ لماذا لم يرد على خطاف الذي أرسلته لأبراهيم بك أدهم وُفَّيه تعلمات بأرسالُ برقية بشأن المحروسة؟ فلا برقيـة وردت لي ولا أعلم إنكان خطائي وصل أو لم يصل . ولماذا لم يحضر حامد العشى المحجوز بفينا \_ مع أن عارف بأشا طلب له الاذن من طلعت قبل سفره من الاستانة ، فأجاب بأن يقدم حامد الطلب كالمعتاد؟ فأجبناه بأن الخطاب ربما لم يصل، أو أنه وصل ولكن البرقية التي يحتمل أن يكون أرسلها أدهم بك لم ترخصبها السلطة. أما حامد فلا ُن الاجراءات تستلزم مدة طويلة ، ومسألة رد الصدر على تهنئة رمضان فلعل أسعد بك قال لفخامته بعـدم وجود سوابق ، قال سموه : فكيف أثق بالاز اك مادامت الصعوبات قائمة هناً وهناك؟ ومن يضمن لنا أنهم لم يشعروا بالموجدة لاننا تأخرنا عن السفر للا من فقال البرنس: إن برقية أفندينا له كانت قبل سفر دولته ولما قابله عارف باشا لم يظهر الصدر غضباً ، بل قال إذا حضرالحنديو فيكون ذلك مرصالحه وكلفه تقديم احتراماته . قال سموه : إذا كانوا متأثرين فريما يتــأخرون عن قبول طلباتنا . قلت : لا أظن لانها في جموعها لا تخرج عما يفكرون فيه بل فيها أشيا. تثبت أن أفندينا مخلص لهم ،وإذا كان فيها نقطَّة واحدة تحتمل القبول أو الرد فهي تصديق ألمانيا ، والشروط كلها فيصالحنا. قال سموه : إنك تقول حيننذ بقبولها قلت: أناً أقول ماأراه، ولكن أرجو أفدينا ألا يتأثر بكلامي \_ والذي أعلمه أن سموكم لاتتناشرود كلام إنسان فأن في ذلك مستولية \_ فقال: لا لا تخف، و أخيرا قال: . ولكن مارأيكم في الشيء المستعجل، وهوالرد الذي لابد أن أعطيه غدا على شروط الانجليز؟ فأن المشهور عني أنني أماطل، وأنني أتنحي بسبب شي. طفيف، وهل أرفض الشروط؟، فقلتا بأننا لاترفضها صراحة . وأخيرا اتفقالرأي علىأن يتوجه شديد بك إلى السفارة الانجليزية في برن، وينشم أن الخديو درس الشروط فوجدها صعبة عليه خصوصاً الاعتراف بسلطنة عمه، وأنتم تقولون ألا تعديل فمها. فاذا كان لا يمكنكم عمل شيء ، فسموه بدلا من كتابة جواب كما قال \_ سابقاً .. يوفدمندو با إلى انجَلَّتُرا ۚ لَاتَمَامُ المُساعى هناك تخفيفاً لوطأة الشروط. وفي هذا الوقت يسافر عارف باشا في أقرب فرصة إلى الاستانة ، ويعرض الشروط التي سنتفق عليها مع الاتراك، وفى ظرف أسبوعين يتْمكن من إرسال برقية نفهم منها هل الحكومة قبلتها أولاً ـ وفى حالة القبول نرفض شروط الانجليز .

وفى هسندا الاجتماع علمت أن الانجليز عرضوا شروطاً فى أول مرة فبدلها الحديو ، فقبلوا بعض التعديل ، ومن التعديلات أن يستمر مرتب ألني الجنيه طول حياته لا لانتهاء الدين ، وأنهم سينظرون فى إعطاء مخصصات لأولاده ( ولكن لم تدرج فى الشروط ) . وأضافوا اعتراف سموه بسلطنة عمه ، و باعطائه الساقى من ربع ما يمكن أن يؤول إليه بالإرث أو غيره ، وحبس الوقف على أولاده ، مع أنه كان يحب أن يخصص شيئاً للخيرات .

وفى 1٤ يوليو قابلت البرنس ابراهيم حلى وعارف باشا فأظهر دولته ارتياحه لما سمعه منى ليلة أمس فى أثناء المناقشة ، وقال لعارف : وجزى الله شفيق خيراً . ثم قال : «يظهر لى أن هناك أناساً ، منهم شديد بك ، يشتغلون لصالح الانجايز » قلت : «وطبعاً ربما غيره كذلك» قال : « إلى قرأت الاتفاق الذي كان وضعه سموه والانفاق الذي أرسله الآن الانجليز ، والفرق بينهما كبير ، وأن الاتفاقين فى بجموعهما مضران ، وأن الحلافة والعالم الاسلامى والأوربي يلومونه على ما يصنع من هذا القبيل ، ويلومه الانجليز فى الباطن ، وأنا إذا وقع سموه هذا الاتفاق فانى أقول له : « إن شاء الله يكون خيراً والسلام عليكم ، وأدعه لشأنه » .

وقد جاء النبأ بالتليفون من شديد أن اللورد اكتون لما علم باعتراض الحديو على شرط الاعتراف بسلطنة عه، وأنه إذا لم يقبل اللورد المخابرة مع انكاترا في هذه النقطة فان سموه يرسل مندوباً من قبله إلى انكلترا ، أجاب بأنه سيرق إلى انكلترا في هذا الممنى، ولكن ليعلم سموه أن لا شأن للورد الآن بالمسألة، ولا داعى إلى إرسال تليفونات له ولا طلب مقابلاته بعد الآن .

قال عارف إن الحديو أخبره بأن جلال الدين باشا كلمه تليفونياً قائلا إنه تحقق من وجود مندوبين في سويسرا من المتحاربين للاتفاق على عمل الصلح. والمظنون أن الصلح يتم بعد ثلاثة أشهر فقال: «إذا حصل ذلك فأنا لم أزل خديوياً. وصفتي هذه الشرعية تخول النمسك محقوقي التي لم أتنازل عنها حتى اليوم يه .

مذكرة الصدر بحملها عارف باشا : وقد قرأ عارف باشـا علينا المذكرة التي ستقدم الصدر بمعرفته ، وبعـد تعديل وإضافة أقرها عباس ، وهي تبتدئ بمقدمة يقول فيها إنه تلق تتيجة مخابرات شفيق باشـا بالرضي والشكران والافتخار ، وأنه كان كلف جلال الدين باشا أن يسافر إلى الآستانة لتقديم هـذه المذكرة التي عبارة عرب مقرحات فخامته مع بعض إضافات وتمنيات ، ولكن لما رفض جلال الدين بأشا السفر اضطر سموه أن يكلف عارف باشا هذه المهمة ، وهذا هو العذر في تأخير الاجابة على المقترحات المذكورة . ومضمونها :

أولا: أن الحكومة العثمانية تعطى سموه المخصصات التى كان يتناولها من مصر طول مدة الحرب (يغني مائة ألف جنيه مصرى سنوباً) وفي مؤتمر الصلح إذا كانت مصر سد لا سمح الله سد لا ترجع إلى حالتها الاصلية، فالدولة تطلب من المجائزا أن تخصص لسموه أربعين ألف جنيه مصرى من الحزانة المصرية، وفي حالة عدم النجاح تعمد الدولة بدفع ألني چنيه مصرى شهرياً لسموه ما دام خياً. ثانياً: العنمانات على حربة إقامته وخروجه إلى البسلاد المتحالفة مع الدولة أو الدول المحايدة والسامين على حياته وإعطائه الاعتبارات الرسمية للخديوية فقد تقاما سموه بالامتنان.

ثالثاً: أنه عند سفره إلى الآسسانة ، إذا رفض العرنس عبد المنهم اتباع الحنطة التي يتخذها والده فإن سموه يطلب من الدولة ، في أتساء الصلح ، أن يكون ولي المهد هو العرب عبد الفادر .

رايعاً : لما كان الاتفاق الذى حسل فى أوائل الحرب مع الخديو حصل باتحاد مع الدولة ودولة ألمانيا فيطلب سموه تصديق الثانية على هذه الشروط .

ثم يلى ذلك طلبات ثانوية منها دفع ديونه لفاية سفره من سويسرا ( للمحامين والاطباء وغيرهم ) وأن يرسل إلى سموه خطاب من الجربية بان المحروسة لا يصح استمالها فلا تأخذها الحربية كماكانت عازمة على ذلك، وألا يفاتح سموه فى مسألة زواج بنتيه لابنى السلطان. لانه بلغه أن هناك محاولات من هذا النوع تبذل لدى حرمه فى الآستانة .

وقد سافر الباشا يوم ١٨ يوليو حاملا هذه المقترحات . .

رد صريح من طلعت تعززه رسالة من أنوز: وبعد هذا الناريخ لم يعد لدينا أعمال هامة فذهبت أنا لأخذ حمامات والتريض مع العائلة إلى أن كان يوم ٢٢ أغسطس فحادثي عبد الله شديد تليفونياً وأخبرني بحضور عارف باشا وطلب مني الحضور إلى جنف يوم ٢٣ منه ، ولما اجتمعنا قال الحديو : « إن طلعت باشا يتبع مننا خطة صريحة لاغموض فيها بعكس ماعرف عن الآتراك من الماطلات ، فقد أرسل لى جواباً يقول فيه : إنه يقبل كيت وكيت ويرفض نقطاً معينة وهي الخاصة بعنها ألمانيا فلا يقبل التدخل في الشئون الداخلية للدولة . وكذلك نقطة تخصيص مبلغ من المال شهرى في حالة عدم نجاح الدولة في استرجاع مصر ، فأن هذا الكلام يثير الانتقادات ضد الصدارة الحالية فما دامت غير واثقة من نجاحا فلماذا تبقى مقاعدها . ومع أنى أحمد له هذه الصراحة إلا أنني أستدل من رده على أنه ليس بالرجل الذي يعرف الحل المناسب للمصلات فأن نابليون قال بحذف كلمة مستحيل من القاموس ، ثم قال سموه : أنا معترف بصعوبة مركز الصدر في قبول النفطين ، ولكن النقطة المالية يمكنه أن يجد لها حلا ( وكان شديد اقترح أن يضمن النظائي الآلني جنه شهرياً فوجده سموه حلا موافقاً) .

مُمَال : وحنند ماذا استفدنا من الاتفاق مع الترك على هذه الصورة؟ خصوصاً وأنهم لم يحيبونى على أى طلب من طلباتى حتى مسألة المحروسة؟ أما الإنفاق مع الانكليز فأنه يضمن لى معيشة المستقبل؛ فأذا ينفع أن الاتراك يعطوننى مخصصاتى مدة الحرب وبعدها لايضمنون لى شيئا؟ فهل فى مدة الحرب سأقتصد مرضا المخصصات مبلغاً يكفينى لمعيشتى طول حياتى؟ ،

قلت: «حقيقة ماكنت أتصور أن الاتراك يرفضون إجابة طلب أفندينا بتخصيص ألني جنيه منخرانة الدولة بعد الحرب، ولكن يظهر أن هناك صعوبات وعارف باشا كررها لنا وهي (أولا) أن الاتفاق على أمر بحمول العاقبة في المستقبل لاقيمة له (ثانياً) أن كل اتفاق مالى يلزم عرضه على مجلس النواب ولا يمكن طلعت أن يقول للمجلس: وفيا إذا لم تتمكن الدولة من إرجاع مصر لحالتها الاصلية ، فان أعضا، مجلس النواب ينورون على الحكومة ويقولون لها ولماذا دخلت الحرب؟. فا علينا إذن إلا أن نطلب من ألمانيا أن تكون هي الضامة لهذا المبلغ ، وأخيراً

طلبت قراءة خطاب الصدر، فلما تلاه عارف وجدناه يقول: وإن المخصصات الحديوية تصرف دهرياً بصفة منتظمة ، (ولم يحدد دة الدفع إلى نهاية الحرب) عندها استراح عباس نوعا، وقد جاء في الرد أنه تلقي خطاب سموه بالتعظيم، وانه علم برغائب جنابه العالى التي أرسلها على يد عارف باشا وأنه جدد البحث مع زملاته فيها ويعرض أنه كما أجاب شفيق باشا بهذه الرغائب فأن الحكومة العثمانية ترى أنه من الطبيعي أن يكون لسموه الحرية التامة في الاقامة بالاستانة والسفرمنها إلى البلاد المحالفة أو المحايدة، وأنها تصرف له المخصصات الحديوية شهرياً بانتظام وأن شئون المصريين ورجال سوه مرجع الامرفيها إلى جنابه العالى، وبالإختصار كلما جاء في مذكرة سيوه ماعدا النقطتين المذكورتين، فإن الحكومة لاتجد طريقة لتطبيقهما . وأنه يلتمس تعريفه برقياً عند تشريف وكابه للاستانة .

وقد أرسل أنور باشا أيضاً خطاباً أخر لطيفاً يقول فيه : إنه متفق مع الصدر فى كل مائجاً. فى جواب فحامته وأنه يرى القائدة لسموه فى عودته إلى الاستانة ولا يلتمس من جنابه العالى إلا ثقته برجال الدولة .

وعارف قال: وإن مجلس الوكلاء بحث فى رغائب الجناب العالى فى جلستين يوم الثلاثاء ويوم الاحد وأن الصدر هوالذى كتب بخطه الجواب على رغائب سمره وأمضاه باعتباره صدرا أعظم وناظرا للداخلية، وقال فخامته لما سئل عن عدم التصريح ليكن بأخذ جواز سفره إنه لا يعرف الباشا من هو، وعلى أى حال فانه صدر قرار وزارى بعدم التصريح بالذهاب لسويسره، ولا بالاياب منها، ويكن لم يطلب تصريحاً بالحضور إلى الاستانة باعتباره ، وظفاً خديوياً ،

شديد يرين للخديو جانب الانكليز وهو يرجح جانب الاتراك: وفي صباح م أغسطس وجدت الحديو يتناقش مع شديد بك في الموضوع والبك يقول: مادام الصدر لم يعنمن الاقيدينا المخصصات بعد الحرب، وإن الطلبات التي أجاب عليها الآن ربما الا تكون لها قيمة فيها إذا تغير الصدر حيثند الا فائدة من الاتفاق مع الاتراك مخلاف الاتفاق مع الانجليز فان كلشي، فيه مضمون. وقد دهشت لما سمعت عاسا يحيب على هذه الملحوظات بقوة مفندا لهما و عبدا الاتفاق مع الانكليز الاثراك ومع هذا قال وإن الباب مفتوح أمامي. قيمكن الاتفاق مع الانكليز كا يمكنني الاتفاق مع الدولة، وإني بعد كل تدبر أرى المنفعة في الاتفاق مع الدولة

فانه يبق لى صفة الخديوية، ويحافظ على موقنى السياسى ويضمن لى المعيشة بالراحة فى بلاد إسلامية وبين أهلى وحاشيتى؛ وأظن فى وقت الصلح لا ترفض إنجلترا تخصيص ألنى جنيه شهرياً لى .

وعلى ذلك تقرر أن يمهد للسفر وأن يكون بعد عيد الاضحى مباشرة ... أى في أوائل أكتوبر ... وتقرر أن نحضر مذكرة بالمسائل اللازم تنفيذها قبل وصول الحديو إلى الاستانة مثل إبعاد الدكتور أحمد فؤاد الذي يعمل الآن في إدارة الامن العام بتركيا فان الصدر قال: إننا بعد تجربة أربع سنوات لا تجد لهذا الشخص أهمية مطلقاً وإننا نبعده عن الاستانة إلى أي محل يريده أفندينا

وحصل الكلام بعد ذلك فى أن تنفيذ هذه المسائل يستلوم رجلا خلاف عا. ف باشا ولمح الحديو مرارا إلى بدون ذكر اسمى ؛ ولكنى تظاهرت بأنى لاأفهم مايريده لانه لا يمكننى أن أترك عائلتى وهى الآن فى معالجة من مرض ..

ترتيبات السفر: عندئذ قرر أن يذهب يكن باشا باعتباره رئيساً للتشريفات الحديوية ، مع عارف باشا، وأن تصدر إرادة خديوية لرمزى باشا طاهر بتميينه سرياورا؛ ويقسم العمل إلى ثلاثة أقسام: عسكرى يشتغل به رمزى باشا والثانى يختص بحيبوقلى ويقوم به ابراهيم بك أدهم وثالث ملكى ويقوم به عارف باشا ويكن باشا يراقب. ويرجع الاخيران بعد تمام عملهما إلى سويسرة للالتحاق بالركاب الحديوى، ورمزى باشاه تتمين بده ضهى الياور يحضر إن إلى فينا للالتحاق بنا أيضاً.

وقد كتبت مذكرة تتضمن (١) إرسال المال لدفع المطلوبات ( ٣٠٠ ألف فرنك ) (٢) إرسال أوامر من الباب العالى لسفير الدولة في برز بالاستعداد السفر مع الحاشية بصفة وسمية وبأخبار حكومة سويسرة بهذا السفرو بطلب إعطائها الآوامر فى صدد ذلك للحدود السويسرية ، مع مخابرة دولتى ألمانيا والنمسا باعطاء الاوامر السفيرهما بزيارة الحديو قبل سفره (٣) الحكومة العثمانية تتفق مع النمسا والبلغار على الترتيبات اللارمة الممرور بأرضيهما ولزيارة الامبراطور والملك وابلاغ سموه بالترتيبات المذكورة قبل قيامه (٤) إذا كان للحكومة ملحوظات على هاتين الزيارتين فتبلغها لسموه تلغرافيا (٥) تعطى الاوامر لتسهيل سفر رمزى طاهر باشا وتوفيق فبلغها لمسموه تلغرافيا (٥) تعطى الانتظار وصول الحديو إليها والالتحاق محاشيته بك فهمى إلى فينا مع عارف باشا لانتظار وصول الحديو إليها والالتحاق محاشيته

(٢) طلب شفره لسموه لاستعمالها عند الحاجة مع البياب العالى كالمعتاد من قبل، وتسلم ليكن باشا لاحضارها معه للسويسرة عند رجوعه من الاستانة (٧) المخصصات الحديوية ومرتبات الحاشية والقبو كتخدائية والحروسة تصرف من النظارة المختصة لرئاسة الديوان الحديوى عند حضور سموه لتوزيعها بمعرفته حسب الامر . (٨) تنفيذ وعد الصدر بابعاد أحمد فؤاد قبل سفره (٩) الترتيبات التي ستعمل للمحافظة على حياته منقبل إدارة الامن العام أثناء وجوده بالاستانة يكون بالإتحاد مع من يخصصه سموه لذلك (١٠) الاستئذان من الصدر لمقابلة رئيس التشريفات ومدير الامن العام وقومندانية مركز الاستانه \_ إذا لزم \_ لممل الترتيبات والاحتياطات اللازمة لجهنوره واستقباله على الحطة لزيارة السلطان .

والاوامر العسكرية تقضى بأن عارف باشا يقدم لناظر الحربية خطاباً من أفندينا ردأ على جوابه وفيه يعلم سموه بأنه عين رمزى طاهر باشا سرياوراً ويعرفها ببعضها ورمزى باشا يطلب من أنور باشا صدور الامر البحرية باصلاح المحروسة والزورق البخارى الكير واحصار ما يلزم لهما من الادوات. و بأن يمد خزان و ابور الكهرباء في حبوقلي بالزيت ويصرف الاشياء اللازمة المطبخ حبوقلي وسراى ببك حسب وعد الناظر.

ولما علم شديد بأن من ضمن الطلبات ارسال ٢٠٠٠ الف فرنك لدفع المطوبات قال: الالملغ لايكني . فرد عليه سحوه قائلا: لا ياشديد بك . يكني يكني لان البنك له ٢٠٠ الف و ٢٠٠ الف للمحامين و ٣٠ الف للمشتريات اللازمة لمبك وجبوقلي ويبقي ٥٠٠ الفا. ففهمت من ذلك أن السلفة التي عقدها مع البنك هي مائنا ألف فقط ، ولما خلوت بشديد عرفت الحقيقة وهي أن السلفة تعطى على أقساط شهرية ولهذا يقول الحديق: إنه بني له لآخر الشهر مبلغ كذا . وعلمت أن السلفة عملت من شهرين وعلى هذا فإن الذي سيدفع للبنك ليس ٢٠٠ ألف فرنك بل المملغ الذي سحب منه على الشهرين والشهر الآتي أي لغاية السفر.

ومما سمعته من عازف أن أنور باشا يقول: إن الحديو عندنا الان وفيها بعد ب خديو، ومن الدين علينا له أن قوم بمعيشته لآخر، حياته وأن الالتي الجنيه التي يطلبها سموه قليسلة بالنمية له . وإن كل ما يلزم لمطابخ ببك وجبوقلي نعطيها من الحربية بالاثمان التي نعطي بها سراى السلطان وأعضا العائلة الملكية، يعني بأثمان قليلة جداً فمثلا أقة السكر بمانية قروش بدلا من مائة وعشرين قرشاً وفي يوم ٢٧ أغسطس أرسل الحديو برقية للاستانة بعزمه على السفر ، وإرسال عارف باشا وبكن باشا لعمل الاستعدادات اللازمة.

اختيار بعض المصريين لمرافقة الحديو بالآستانة: وفي يوم ٧ سبتمبر اجتمعت أنا وشمديد بك والدكتور سيدكامل عند الحديو ، وتحادثنا في الاشخاص الذين سيمحهم الاستانة غير الحاشية الرسمية ؟فسردنا أسها. المصريين في جنيف ولوزان وزوريخ ؟ثم نظرنا في حالة كل منهم ؟ وقررنا بادى ُ الآمر عدم أحد الطلبة ولا الذين جاهروا بالعبداؤة مثل محمد فريد بكء



وتقرر أن كل واحد منا ( أي شديد وسيد كامل وأنا ) يبلغ بعض المنتخبين بسفر الجناب العالى ؛ وأنهم إذا أزادوا التماس سفرهم في معيته فأننا نبلغ التماسهم . وكان في الكشف عج اسما ، فانتخب منهم ١٤ هم: اسماعيل لبيب، على الشمسي، أحمد بك فرید ( ورژی تعیینه تشرفاتیا خدیویا ) والدكتور زاهر، والاستاذ فهمي (وتقرر تعيينه في جنيف لمراقبة الصحافة وما يكتب فها مخصوصنا نظرراتب نرسله له) والاثنان الأولان مخبرهما شديد بك والدكتورسيد كامل ، والثلاثة الآخرون أخبرهم أنا وأن أكلف الاستاذ فهمى بأن يستطلع رغبة

كل من عثمان أفندى الديب ومدكور وصفر ( إذا كانوا أمضوا الامتحان ) أما الشيخ عبد الحيد فانتي أستفهم من البرنس إبراهيم حلى عما إذا كان يريده عنسده لغاية رجوعه إلى الآستانة فيبتى ، ريأتى معه ؛ وإلا فنأجذه في المعية ، واستجلاب مصرى اسمه صالح يستخدمه الانجليز في سويسرة للاستفادة من ذكائه واقتداره في مصلحتنا بالآستانة ، وآخر اسمه بحيب ندخله في مدرسة الطب بالاستانة ليختلط بالطلبة المصريين ويعرف نواياهم . وكذلك تقرر أن يرافقنا منصور أفندى القاضى مذکراتی فی نصف قرن جـ٤

الذي كان يصدر جريدة النيل بلوزان ، وهو رئيس الجمية المصرية وجمية الرابطة الاسلامية ؛ وقد عين رئيساً للخشابات بالحاصة (١).

عورة الحمرو للاستانة : وافق رجال الحسكومة التركية على جميع الترتيبات التى اقترحها الحديو للسفر ، وزادوا في التسهيلات أن وضعوا سفير الدولة في سويسرة تحت قصرف لتسهيل كل ما قد يعترضه من العقبات ؛ وصرح طلعت باشا بأن المخديو أن يستصحب من يشاء وعندئذ أخذنا في الاستعدادات النهائية فأشرت في يوم أول اكتوبر على جوازات السفر من قصلية الدولة وقنصلية النمسالي وللمسافرين معنا ، وبيهم ثلاثة من السويسريين : أحدهم بوظيفة سكرتير ، والثاني مهندس معارى ، والثالث مهندس حدائق ؛ وتقرر أن يكون السفر لزورييخ يوم ٤ أكتوبر . وفي هذا اليوم ودعت حريمي وأولادي وغادرت جنيف ظهراً .

السفر: وفى يوم ه اكتوبر كان جميع المسافرين فى محطة زوريخ . فركبنا القطار الخصوصى، وهو مركب من عربتين النوم وعربة متابع ، وكان على المحطة الوداع دولة البرنس محمد على ، وسكرتيره ، ونجلا الحديو البرنسسان عبد المنعم وعبد القادر، وسفيرالدولة ومندوب من الحكومة السويسرية، ونشأت باشا الآلبان وأخوه ثريا بك وعد الله البشرى ( الذى رجا الحذيو أن يتأخر شهراً ليطمئن على أحوال عائلته فى مصر بعد وفاة والده ) ورشيد بك أحد الآزراك بمن لهم علاقة قديمة بالحديو ، وهو من « جماعة تركيا الفتاة » وكان مدة الحرب يقيم فى جنيف ، وشديد بك . وركب معنا بعض المودعين إلى الحدود السويسرية . ولم يفتش متاعنا عند هذه الحدود . وفى محطة ، فلد كرش ، النمساوية أضيفت للقطار عربة طعام وتناولنا الفداء الفاخر على حساب الدولة التركية كبقية نفقاتنا فى السفر .

الوصول إلى فينا: وفى صباح يوم ٦ وصلنا إلى فينا فوجدنا فى استقبالنا صابطاً ورجلا ملكياً ، والدكتور أمستر ، ورجال السفارة العثمانية بدون السفير حسين حلمى باشا ، الذى أرسل سيارته ليركب فيها الحديو ، فقصدنا فندق أمعريال .

زيارة امبراطور اليمسا: وبعد الاستراحة قِدم السفير للزيارة ، ثم ركب مع سموه إلى قصر الامبراطور الذي يبعد عن فينا قليلا لاجابة دعوته للغدا.

<sup>(</sup>١) وقد بق بالاستانة حتى المدقة فعاد ١١، السويسترة ـ

وبعد العودة علمت أن سموه جلس على يمين الامبراطورة، وجلسالامبراطور على يسارها، وان الامبراطور سأله: هل تأتيه أخبار من مصر؟ فلم يقو على إجابته بأن الاخبار منقطعة بينه وبينها، وأجاب دنهم، ا

حادث مكدر: ثم غادرنا فينا في المساء، وما كاد القطار ببرحها حتى وقعت حادثة مكدرة ذلك أن إحدى توافذه أصيبت بمقدوف نارى كسر زجاجها، ولما وصل إلى مدينة صوفيا قدم سكرتير الملك، وأبدى لسموه الاسف على غيابه عن المدينة، وكذلك استقبله سفير العولة ورجال السفارة.

ومن بليجراد كانت قد أضيفت عربة حربيـة بها ضابط ألماني، وقوة معه الاستعدادات التامة للمحافظة على القطار .

وفى يوم ٨ وصلنا الى لولى بوغاز، فوجدنا مفتش الحدود العثمانية واصف بك وزميله فى انتظارنا، لمرافقتنا الى الاستانة ، وركبا هما واثنان من الجند معنا .

الوصول إلى الآستانة: وكان القطار قد تأخر عن ميعاده فى بلاد البلقان نظرا لسقوط قاطرة على الحنط فانتظرنا ساعتين حتى أخلى الطريق: ولكن عوض المسافة في بلاد البلغار وجزء في أراضى الدولة بحيث بلغنا الاستانة فى الميعاد المضروب وهو الساعة الثانية بعد الظهر؛ وقد كان فى بعض المحطات الكبيرة بضعة عساكر لتأدية السلام.

وكان فى انتظارنا على محطة سركه جى رئيس المرافقين ، والامين الاول لحلالة السلطان ، ومستشار الصدر بالنيابة عن الصدر، ومستشار الحربية بالنيابة عن أنور باشا ، ومدحت شكرى كاتم أسرار جمعية الاتحاد والترقى بالنيابة عنها، وفصيلة من الجند ومعها الموسيق التى عزفت عند وصولنا، ثم ضباط المحروسة وعلى رأسهم الميرالاى الراهيم أدهم بك، وانضم اليهم توفيق بك القائم مقام المرافق الذى كان قد حضر الى فينا مع السرياور رمزى طاهر باشا ، وفصيلة من محرية المحروسة، ثم بعض المحبين ، ومن بينهم عزت باشا زوج فائقه هانم افندى .

ونزل الخديو من القطار ، فسلم على المندوبين أولا؛ ثم استعرض فصيلة المعسكر الشاهانية ، و أثنى على قائدها؛ ثم سلم على باقى الحاضرين في المحطة الاعزت باشا فانه أشار اليه بيده من بعيد، فتأثر، ولما رآئى شكا لى من هذه المعاملة، وقال: انه لا يعلم السبب لهذا الاغضاء.

مقابلة السَلطان: ثم ركب الخديو سيارته وحمه مندوبو السلطان ورمزى طاهر باشا ؛ وركبت أنا وعارف ويكن في سيارة أخرى تابعة للحربية ؛ وتوجهنا إلى سراى يلدز، وقابل السلطان محدرشاد (۱) منفرداً ؛ شموجعتا إلى ببك بدون المندوبين . الحديو يستخف مجلالته : ولما عاد الحديو أهدى لنا استخفافه بالسلطان الذى حادثه في تغيير دبوابة ، سراى ضولمه باغجه ،

وكذلك علم من جلالته أن امبراطور ألمانيا طلب أن يرى السلطان عبدالحيد؛ فهذه ألمناسبة قال: (إنه يحب شقيقه وإنه يراعيه ولا يريد ضرره، فقال الحديو: (كان كلامه مثل الصغير الذي يحس بذنب فيبتدى، بتبرئة ساحته قبل أن يسأل عنه!)

ومما دار الحديث فيه مسألة ثورة الشريف حسين في مكه ؛ ولما أراد الحديو أن يقول : , ربماكان للشريف عذر، نني السلط**ان ذلك ي**شدة .

زيارة الصدر للخديو: وفي يوم p منه زار الخديو الصدر في منزله ، فأخبره بأن المبراطور ألمانيا سيحضر لزيارة السلطان ، وأن سموه سيدعى للمأدبة التي ستنام لجلالته ، ولمح بأن سيكون من بين المدعوين البرقس سعيد حليم ، وسأل سموه عما إذا كان سيخاطب البرنس؟ فأجابه بأنه لا يود الحقيف في الشخصيات ، وأظهر عدم استعداده لمخاطبة قائلا : وإن المائدة كبيرة فليس حناك ما يدعو للتقرب ،

وروى لى سموه أيضا أن الصدر قال له :إن وجوده الآن فى الاستـانة معهم سيفيد الحكومة العُمْانية من خبرته ومعلوماته ، قاّحايه بأنه مستعد لآية خدمة عامة وإنما لابحب أن يتدخل فى مِسائل شخصية

قال الخديو: دولو ضممنا ماقاله السلطان عن الشريف، وماقا له الصدر تبين ان الاتراك سيطلبون منى أن أساعدهم فى المسألة العربية، وقد رأيت مر الصدر صراحة عجيبة ،

زيارة ولى العهد: وبعد الظهر زار الحديو الآمير وحبيد الدين ولى عهد السلطنة العثمانية

وفي يوم ١٠ زار شيخ الاسلام في مركز الشيخة، وبعد الظهر زار الأمير

<sup>(</sup>۱) صورج ۲ ق ۲ ص ۱۸۳



الأمير وحيد الدين

عبد المجيد في جاملجة؛ وهو الأمير الذي يأتى بعد ولى العهد وبين الحديومودة خصوصية الحفارة بالحديو: وقد لاحظت من يوم حضورنا إلى الاستانة أن الحيين هرعوا إلى ببك للسلام؛ وفي هذا اليوم حضر الصدر ورد الزيارة مسائل شخصية، فتنحى الصدو عن المدخول في الموضوع بناء على ما رآه من رغة الحديو وكان سموه يريد أن يوفدني له كانني ذاهب

من تلقاء نفسى لزيارة خصوصية ولا علمه بارتياحه لما رآه من الحفاوة، وأضيف إلى ذلك تحذير الصدر من الدخول في مسائل سموه الشخصية، ولكن بعد زيارة اليوم والحديث الذى حصل كلقتى أن أبلغه بأنه يقدرسياسته التى يلتزم فيها اجتناب الحديث فى المسائل الشخصية حق قدرها، وروى لى أنه عرف مر الصدر رغبته في ارجاع الاتراك المخالفين للاتحاديين إلى الاستانة بأية وسيلة كانت، والغرض من ذلك ألا يسمع لم صوت معارض عند المناقشة في الصلح، ولهذا لما كلمه سموه فى دخول نشأت بأشا الاستانة : قال , إنه لا يرى مانعا من ذلك ، وحضر أنور باشا وشيخ الاسلام الزيارة

أسف الامبراطور على الحادث المكدر: وفى هذا اليوم ورد من سفير النمسا

خطاب يقول فيه بورود برقية من سكرتير امبراطور النمسا يعرب فيها عن أسف جلالته والملكة لحادث كسر الشياك بديوان سموه في القطار المخصوص، وأنه تحقق بأن ولدين صغيرين كانا يقذفان الحجارة على القطار عمرهما ٧ و٨ سنوات.

وقد أرسلني سموه الى سقير النمسا لاعرب له عن شكره لاهتمام الامبراطور والامبراطورة بارسال البرقية ، وأن أرجو رفع هذا الشكر لجلالتهما؛ ثم لمحت في كلامي آلى انتظار الحديو لريارة التراجمة حتى يحضر هو ويؤدى الزيارة للسفراء فأقهمى أن الحكومة العبانية أظهرت رغبتها في عدم استخدام التراجمة في الأعمال الرسمية ، لا نها عادة قديمة كانت متبعة عند وجود الامتيازات ، فألفيت بألغائها. وقد حضر ناظر الخارجية في ببك ، فكلمه عارف باشا فيها يلزم اجراؤه ، فقال : وانه سيخاطب سفير النمسا وهو أقدم السفرا. ويفيدنا بما يتقرر .

عباس وامبراطور ألمانيا بالاستانة: في يوم ١٤ كتوبر وردت مكاتبة من الصدارة بها دعوة للجناب الحديوى للحضور الى محطة سركة جي يوم ١٥ منه في الساعة الحادية عشرة ليكون مع جلالة السلطان في استقبال امبراطور ألمانيا؛ وفي همذا اليوم أخذ سموه معه رمزى باشا طاهر و توفيق بك فهي الى المحطة، وكانوا جميعاً يرتدون كساوى التشريفات الكبرى، وكان الترتيب كما يأتى: السلطان وولى العهد و باقى الامراء، وبعدهم الصدر، ثم الحقديو، ثم شيخ الاسلام والوزرا.

وقد لاحظ سموه في تأثر أن يكون ترتيبه يعد الآمراء، فكأنهم رجعوا إلى ترتيب صدارة سعيد باشا الاخير الذي كان يصمم على أن يكون ترتيبه قبل سموه وتساءل عما إذا كان هذا قدحدث عفوا؛ ولكته استدرك بأن الصدر أخذ موقفه بشكل يدُل على أنه يعرف هذا الترتيب من قبل ، فقلت : . لعله عمل ذلك ليرى الامبراطور أن مقامه أعلى من مقام الخديو ، فقال عارف : « ومن جهة أخرى يفهمونه أن مسألة مصر داخلية ، وشاركه الخديو في الرأى . ثم قال ؛

دولما سلم الامبراطور على من كان قبل سلم على وحادثنى بالالممانية قائلا:
دلقد مرت مدة طويلة لم تتقابل فيها ، وابيض شعروأسينا .فأجته : داننى وإن
كنت لم أحظ بمشاهدة جلالتكم فأننى رأيت أولادكم عندى فى مصر ، فقال :
دأنا آسف لما فاتنى من زيارتها، وأولادى كان حظهم أوفر برؤيتها ، . يعنى أن الامبراطور عنى به أكثر من الآخرين .

وقد جمعى سموه مع عارف وقال: « إن الآثراك لم يعلمونى هل المطلوب منى زيارة الامراطور؟ مع أن ذلك من الواجب على ؛ ثم يلزم أن أعرف من الآن موقنى في المأدبة التي ستقام،

وتقرر ذهاب عارف باشا إلى دائرة التشريفات للاستعلام ، بينها الخديو ونور الدين يمران علىسفارة العجم، وعلى بعض النظار الذين حضروا الزيارة، لترك بطاقات لهم . وكان رد التشريفات: انه حددت الساعة السادسة إلا ربعاً لزيارة الخديو ، للا مبراطور ، فتعجبنا لاهمال التشريفات إلى هذا الحد؛ فلو لم نسأل ما ذهب الخدس، وعد ذلك منه تقصيرا .

أما ما يختص بترتيب سموه فأخبرنا أن أمين السلطان وممدوح بك التشريفاتى وواحداً من الحربية سيجتمعون في السراى للاتفاق على هذه المراسم، فتقررمقا بلة ممدوح بك ولفت نظره إلى ترتيب الحديو على المائدة، ولفت نظر الصدر كذلك ولمعرفة ما تقرر.

وقد ذهب عارف إلى سفارة العجم فقابل الخديو وأخبره بما عمله ، ثم عادا فلبس كسوته العسكرية حسب أمر التشريفات ، وذهب مع توفيق بك إلى يلديزف الميعادالمحدد ، فوجدالصدر والوكلاء يلبسون ، الردنجوت ، فقال له الحديو : « إننى لم أكن أعلم بالزيارة إلا بعد ان أرسلت للتشريفات مستفهما ؛ وهاهم أولاء قد البسوني الكسوة العسكرية ، وأنتم جميعا بالردنجوت ، مع أننى كنت قبلها لابساً مثلكم ! ، فأجابه طلعت : « ولكنك عسكرى »

وكان الترتيب: أن يبتدى. ولى العهد بالزيارة، ثم الحديو، ثم النظار، وبين كل زيارة وأخرى ربع ساعة. فلما خرج ولى العهد نودى على الحديو فدخل. ومكث مع الامبراطور عشرين دقيقة، ولولا أن الضابط نبه جلالته إلى فوات الوقت لاستمر فى محادثته

رأى الامبراطور في الانجليز والاتراك: وقد انحى الامبراطور إنحاء شديداً على الانجليز، وانتقد الملك انتقاداً مراً، واعتبره عديم القيمة. قال: ووإنى عالم بما نالك أنت منهم، ثم أضاف: ووماذا تقول في صاحبك الذي ذهب مع همشير (اسم الوابور الحربي) وأشار بأصبعه في مقر البحار؟ فذهب كتشنر حيث لا يرجع، ثم قال: \_ أى الامبراطور \_ وإنه محب للاسلام، وأنه من تاريخ زيار تعالا ولى عزم على مساعدته، والمسلون عندهم القرآن، وهو قانون عظم جدا لو اتبعوا مافيه لا فلحوا . ولكن بكل أسف أرى أنهم يهملون قواعده، فكيف يترك الاتراك أراضيهم بدون زرع؟ أما أنت فانني أعرف بأنك مزارع كبير واشتغلت كثيرا بالفلاخ، فأجابه الخديو نعم وأنا فلاح، قال: وويلزم أن يشكل الاتراك إدارة

طيبة ، فيقيموا العدل فى المحاكم ، ويستغلوا اراضهم ، وينظموا ماليتهم ، ويخلعوا عنهم ردا. الكسل حتى تتوفر الثقة الأوربية بهم .

قال الخديو: ومن ذلك علم أن زيارة الأمبراطور ليست زيادة ودية ، بل زيارة على أنسيقول زيارة على أنسيقول زيارة على وأساسها الكلام مع الاتراك في مسألة إلغاء الامتيازات، فكا أنسيقول للم : وإنكم تطلبون هذا الالغاء ، ولكن ماذافعلتم لاجتذاب ثقة أوروبة نحوكم ؟ ، ثم يفهمهم أن المانيا ضمنتهم في مبالغ كثيرة فحاذا صنعوا لتحسين ماليتهم حتى يمكنهم في بعد سداد الاقساط ؟ ،

أما أنا فاعتقدتأن الغاية من هذه الزيارة هي التدخل في شئون الدولةالداخلية محجة الاصلاح ، وتعيين ألمانيين في الادارات .

وقال الحديو: , إنه وجد الامبراطور موفور الصحة ، ولا يظهر عليه التعب ولا القلق، مخلاف امبراطور العما الذي هو شاب لطيف الحلقة ، إلا أنه يظهر عليه الاجهاد ،

وقد سأل عارف عما اذا كان الامبراطور قال شيئا بخصوص الحرب، أو انه قال على العموم: وإن النصر في جانبه، فأجاب سموه بأن الامبراطور لم يفاتحه في مسألة مصر على الاطلاق. وذلك طبعا لأن الاتراك أفهموه أنها مسألة داخلية ولكن الحقيقة أنها مسألة دولية.

ومن المحتمل أن سموه لمح لجلالت بأنه اعتماداً على ما أظهره طلعت باشا من حسن السياسة معه قبل الرجوع للاستانة؛ ولكنه لم يصرح لنا تماما بذلك بل لمح تلبيحاً خفيفاً.

قلت: د ياحبذا لو دعا الامبراطور افندينا لزيارته، ورافقه فى البجات العسكرية فانه يتمكن من الكلام الطويل معه في مسائلنا ، فقال: د نعم يكون حسنا ،

وفي يوم ١٧ منه ذهب عارف ويكن إلى التشريفات الاستفهام عن مكان سمو الحديو في المأدبة الرسمية التي ستقام في السراى للامبراطور . ولما حضرا علمنا أن السلطان سيجلس في الصدر، وعلى يمينه الامبراطور، وأمامهما ولى العهد ومجيد افندى وعلى يمين الامبراطور حتى باشا سفير الدولة في برلين ، ومن بعده ناظر خارجية المانيا ، وبجانبه سمو الحديو . وفي المساء وردت دعوة رسمية لحضور المأدّبة

عباس يشكو من معاملة ناظر الخارجية الالمانية : وقد سافر الامبراطور مساء



يوم ١٨ منه وكان الحديو بين المودعين لجلالته على المحطة ، ولما عاد من وداعه وجدته متعضاً من ناظر خارجية المانيا لانه لم يتحادث معه فى شأن ما من الشئون السياسية ، مع كثرة التقارير التى أرسلها له بواسطة موسيو بادل ، وموسيو لندمان ( تاجر الاقطان بمصر ) والبارون رشتهوفن

ولكنه كان مسرورًا من حفاوة الامبراطور به لانه عند الانصراف من المائدة تحادث معه في أنه مضى وقت طويل ولم يتقابلا، وختم كلامه معه بقوله: « ولا تطول مدة العادكما سبق ،

ولكن هذه الحالة من ناظر الحارجية الالمانية جعلت الحديو يتخوف من أن يكون هناك اتفاق بين الاتراك والالمان على هضم الامتيازات المصرية بعد الحرب مرتبات المصريين: كان من ضمن الاتفاقات بيننا وبين الصدر وأنور قبل عودة الحديو أن تصرف الدولة مرتبات المصريين الذين برافقون الحديو وقد كلفني وضع ميزانية بهذه المرتبات، وكذلك وضعنا ميزانية للخصصات الحديوية ولجوقل والحروسة.

وفي يوم ٢٦ اكتوبر قابلت أنور باشا، وطلبت منه أن يأمر بارسال جميع المخصصات والمرتبات إلى البنك الذي يختاره، ليتولى الديوان الحديوى توزيعها بمعرفته وسألته عن الاجراءات الواجب انباعها، وهل ترسل الكشوف للصدارة أو للحربية مباشرة؟

فقال: ﴿ أَمَا الْخَصَصَاتَ فَامُرَسَ مَعْلُومٌ ﴾ والمرتبات التي كانت تصرف من قبل سيستمر صرفها . وأما مرتبات من حضر مع الجناب الحديوى فترسل ونحن نأمر بصرف الجيع ، فشكرته وخرجت .

وقد أمر الجديو أن أعطى أنا وظيفة ناظر الديوان الحديوى، وعارف رئيس الديوان التركي، ويكن باشارئيس التشريفات (١) وقرر مرتبا لكل منا قدره ١٧٥ جنها تركيا، وكان قد عزم على جعله ١٤٧ جنها فقط ؛ فأبنت له أن هذا المبلغ لا يكنى وأنه يحسن أن يكون ١٥٠ جنها فرفعه هو إلى ١٧٥ جنها وسوانى بالرئيسين الآخر من يقد بلغت الزيادة في المرتبات الجديدة ٣٥٥ جنها تركيا ؛ لأن مرتباتنا نحن وأن كانت قد قطعت عند وجودنا بالسويسرة إلا أنها كانت محسوبة ضمن المرتبات القديمة . وقد رفعت لسمو الخديو الثبت الآتي :

<sup>(</sup>١) وكان قد عاد للاتصال بالخديو بعد ماعلمه القارى. سنة ١٩١٦

converted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)

| التي كانت تصہ ف | ت الآن و المالغ | التيتقيري      | ، المالة | الديوان الحديوى مقارنة بير |
|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------------------|
| تبلا            | C. 50°          | ا الآن<br>الآن | _ ,      |                            |
| جنيه            | قرش             | جنيه           | قرش      |                            |
| • •             | • •             | 140            | • •      | أحمد شبفيق                 |
| 184             | ٤٥              | 140            | • •      | عارف باشا                  |
| • •             | ••              | 140            | • •      | کن باشا                    |
| 184             | ٤٥              | 140            | • •      | رمزی باشا                  |
| ٥٨              | 77              | ٥٨             | Ý٦       | ابزاهيم أدهم بك            |
| ٥١              | 19              | 01             | 19       | توفيق بك                   |
| 7.1             | ١٠              | 17             | ١.       | الحاج محمد افندى           |
| • •             | ••              | 70             |          | احمد فرید بك               |
| • •             | ••              | ٤-             | • •      | منصور افندى القاضى         |
| ••              | • •             | ۲٠             | • •      | مأمون نجيب                 |
| • •             | • •             | ۲.             | • •      | ميشيل دهان                 |
| • •             | • •             | ٤٠             | • •      | نور الدین افندی            |
| 44              | ٧٨              | • •            | • •      | احسان افندي                |
| 777             | ٧٣              | 711            | • 6      | المجموع                    |
|                 |                 | ۲۳۳            | Ý٣       | ما كان يصرف قبلا           |
|                 |                 | ۲۷۷            | ٣٢       | الزيادة                    |
|                 |                 | 111            | ٥٠       | تنزيل نقص فىالقبو كتخدائية |
|                 | في الشهر        | 750            | ۸۲       | الريادة الحقيقية           |
|                 |                 | قبلا           | الآن     | القبوكتخداثية              |
|                 |                 | 10.            | • •      | جلال الدين باشا            |
|                 |                 | ۲.             | • •      | عبد العزيز افندى           |
|                 |                 | ٦ / ٢          | ۲.       | عبد السلام افندى           |
| •               |                 | ١٤             | 1 £      | وصني افندى                 |
|                 |                 | ••             | 10       | عمر عادل افندى             |
|                 |                 | 4.61           | ٤٩       |                            |

قرش جيه بحموع ماكان يصرف ٥٠ ١٩٠ الذى سيصرف الآن ٢٠ ٤٩

النقص ٠٠ ا

وذكرت في نهايته ملاحظة وهى د إن استصوب أفندينا يقال في الجواب : إن هذا الثبت يحتوى أسماء المأمورين في الديوان الحديوى وفى القبوكتخدائية (الان) حتى يكون الباب مفتوحا لتعيين طبيب أو خلافه، وقد أضيف فيما يعد اسم الدكتور المستر السكرتير بمرتب ٧٥ جنها

إهداء نياشين من الحديو: رغب الحسديو في أن يستخدم حقه في إعطاء النياشين إظهاراً لسلطته بين المصريين ولدى الآتراك كذلك بعد أن عاد إلى الاستانة متما بجميع حقوقه؛ وقد طلب منى أن أكتب إلى الصدارة بطلب بعض النياشين طقاً للامتيازات الحديوية، فلاحظ عارف باشا أنه ربما اعترضت الحكومة على ذلك، وطلبت معرفة أسماء من سيمنحون هذه النيشانات، فأجاب: هذه ليست للأجانب بل نقول: إننا سنوزعها على رجال المعية. وحرر الطلب فعلا ومعه ثبت بعدد النياشين من كل نوع.

وقد ورد الرد بالموافقة ومعه النياشين فوزعها سموه كالآتى

البرنس عبد المنعم : المجيدى الأول

عارف باشا رئيس الديوان الركى : العثماني الثاني

رمزى باشا طاهر السرياور : المجيدى الثانى

غبد الحيد بك شديد : عبد الحيد بك

ابراهيم بك أدهم ميرالاي : العثماني الثالث

توفيق فهمي بك قائمقام : المجيدي .

احمد نور الدین افندی معــاون : العثمانی .

حسين وصنى كاتب بالقبوكتخداثية : المجيدى الرابع الحاج محد افندى ضابط أركان حرب : العثماني «

منصور افندي القاضي : المجيدي و

الدكتور سيدكامل : . . .

إسلام قبودان : المجيدى الخامس

كيف تلقى الحدير غير رفاة السلطان مسين وتولية السلطان فرّاد: في يوم الآن ودت لنا الآخيار بوفاة السلطان حسين كامل ، وتعيين السلطان فرّاد، فقال الحنديو: وأنا مسرور بما حدث. لان أولادي يعرفون الآن أن انجلرا لا تعاضدهم ولا تفكر فهم ، . ثم استطرد في أحاديث من هذا القبيل . وقد وردت من شديد برقية بان الذي خلف السلطان حسيناً هو نجله البرنس كال الدين . وذلك أنه عرض عليه العرش فرفضه ، ولهذا عين البرنس فرّاد .

بينى وبين هباس: كان إسباعيل حتى باشا « مدير اللوازم » في تظارة الحربية قد وعد بشراء أحراج « الجفاك » الجديد الذي يملكه الحديو بمقدار مائتي ألف جنيه، فسر بهذه الصفقة، ولكن المدير عاد فرأى أن الحرج لا يساوى هذا المبلغ وعرض مائة ألف فقط، فغضب الحديو لذلك. وفي أثناء مناقشات في الموضوع يوم ٢٢ اكتوبر أبديت رأى بأنه إذا حصلنا على مبلغ ١٥٠ ألف جنيه فاننا تقبل خصوصاً وأن إسباعيل حتى صرح بأن هسنه الاحراج ستباع للفقراء بالاستانة بأنمان رخيصة ؛ واقترح أن ينوه بأن ذلك بناء على رغبة الحديو لينال من الشعب الرضاء والمعاء ؛ وعند ثذ ثار الحديو وفاه بكلام عددته جارحا لى لان فواه أننا غفرط في ماله ، ولكن ما يخصنا نحن تتشدد فيه. وقد تألمت لهذا الكلام لانه دليل غلى أنه يعتقد أننا نخدمه الآجل النقود وليس الاخلاصنا له ؛ وفهمت أنه سيستمر على أنه يعتقد أننا نخدمه الآجل النقود وليس الاخلاصنا له ؛ وفهمت أنه سيستمر على أنه يعد التدبر أعود فاقول : «إنه معذور لما هو فيه من الصيق المالى» . ولمكنى كنت يعد التدبر أعود فاقول : «إنه معذور لما هو فيه من الصيق المالى» . فاصبر على قوله في بعض الآوقات : «كل ساعة يلزمنا طبيخ ، يلزمنا فلوس . أنا أصرف علهم بدون ثمرة ! لماذا أعطبهم نقوداً ؟ هل أنا بحبر على ذلك ؟ » وهكذا من الدكلام المؤلم ال

ولكن بعد رجوعه إلى الاستانة وبعد أن صارت معيشته مضمونة ، والحكومة – العثانية هى التى تصرف مرتبات حاشيته ، فلا يصح أن يجرح إحساس الصغير قبل الكبير . فبعد أن تزددت دقيقة فيما أفعله دفعنى إحساسى إلى القيمام من حضرته بدون استئذان ، وبحالة غضب أمام ماهر افندى المحاسى وإبراهيم بك أدهم ، ونزلت بدون استئذان ، وبحالة غضب أمام ماهر افندى الحاسى وإبراهيم بك أدهم ، ونزلت إلى غرقى ، فاخذت القلم وأصابعى ترتجف ، وكتبت ورقة طلبت فيها منه إقالتى

ورجوته أن يقبلها . ومما دونته فيها : «إنى ما أبديت رأيى فى مسالة الحرج إلا حفظاً لشرف سموه ومنفعته الشخصية ، وما كنت أتوقع أن يعنفى أمام رجل غريب ، لهذا أرفع استقالتي وأرجو قبولها » . ودعوت له في ختامها بالتوفيق في جميع أجماله .

ولم أذهب لتناول الطفام فى الغداء بحجه الصداع، ولا لتشييعه للزورق البخارى عند مبارحته لببك، وقد حضر لمقابلتي مظهر بك فكنت أكله بصعوبة حتى كان ينقطع الكلام مدة ، فى خــــــلالها أفكر فيا حصل، فيشق على الآمر، وأقول بنفسى : « ما هذه المعاملة بعد أن خدمته الحدمة الصادقة ، فبلا يحترم سنى، وهلا يقدر إخلاصى ؟ » .

أما عريضة الاستقالة فبعد أن كتبتها سلمتها للحاج محمد امدى أحد الصباط لتوصيلها إلى إبراهيم بك أدهم، وكتبت له كلسة أقول فهما : « إنه بالنظر للاهانة التي رأيتها أمامه من أفندينا فافى رفعت استقالني فى العريضة التي أرسلها مع الحاج محمد أفندي » ورجوته أن يقدمها .

وقد أدرك يكن باشا كدرى، فألح على أن أعرفه بما جرى، فأحبرته بأنى سمعت ما أكره من أفندينا لاجل إبداء رأي في مبيع الحرج، ولم أعلمه بالتفصيلات ولا بالاستقالة.

ويوم ٢٣ قابلت يكن باشا مساء وكان عد حضر إلى ببك من جبوقلى بناء على استدعاء الحديو له، فأخبرنى أنه رافقه فى زيارة القصر ومحلات الكهرباء والمطبخ وغير ذلك ؛ وفى أتنائها كله فى مسألتى، وادعى أننى أردت أن أوثر عليه فى زيادة المرتبات، قال يكن: «ولكنى قلت له: إن الباشا لعلمه بأحوال المعيشة رغب فى عرضها على الاعتاب، ولا أظن أنه أراد إجبار أفندينا على شىء، . فقال: وإنما لما سألنى شفيق عن مرتبه، وأجبته بأنه مثل باقى الرؤساء لم يقل شيئاً فوضع الزقم أمام السمه بدون ملاحظة منه ». وتمكلم كثيراً حول نقطة واحدة أنه لا يقبل أن يؤثر عليه شخص ما ؛ ثم قال: «وأنا بقولى لشفيق: إننى فى الوقت الحاضر لا يمكنى أن أفرط فى مبلغ ، ه ألف جنيه من ثمن الحرج، وقولى: هل تتنازلون أنتم عن جزء من مرتباتكم؟ لا أفصد إهانة، بل أريد أن أفول: إن الوقت لا يسمح بذلك ». قال يكن: «وعرفني سموه برفع استقالتك ولكن ياباشا كيف تتركنا؟ » قلت قال يكن: «وعرفني سموه برفع استقالتك ولكن ياباشا كيف تتركنا؟ » قلت قال يكن: «والمن يقول عنا: إننا أشخاص لا يهمنا إلا العلمام أوالنقود، وكنت

أسمع ذلك في سويسرة وأتكدر منه كثيراً ، وهمت أن أرفع استقالتي جمله مرآت، إنما كنت أرجع لانني أقول في نفسي: إنه في ضيق وفي بلاد أجنبية وخالي. البد وأعصانه متهجة سواء من خاويده أو من الاحوال السياسة ، ولكن الآن رجع إلى مركزه واطمأن على معيشته وعلى منصبه الرسمى، فلا يصح أن يكرر ماكان يقوله . ولا يليق به أن يلقي الكلام بدون حساب . وسموه مخطى. إذا كان يظن أننا نخدمه لاجل المال ، فهو تحتأقداي ، ولو كنت بمن يعيدون المال لكانت ثروتى كبيرة، ولكنى مخلص ومحاط بمخلصين،فأنت الذي تنفق على عائلتك في الشهر ثلثمائة جنبه أظنك ماجئت طامعاً في المرتب الذي قرره لك ، و لهذا لاأطبق الآن وهو في مركزه القوى أزيمس إحساساتنا بكلام جارح، وإذا كنت أضحي بمركزي صوناً لشعورى فأنني فى الوقت نفسه أدافع عن أشخاصكم أنتم ، وإنني بصفتى رثيساً بجب على أن أفعل ذلك، وإلا فلوتركت هذه الفرصة دون أن أعرف الخديو بأننا لسنا عبيداً بل أناساً يحافظون على كرامتهم، فماذا كنتم تفعلون أنتم؟ فالذى فعلته هو درس لسموه ليعاملنا المعاملة الطبية، ويترك عادة التقريع والتكدير بدون حق وخصوصاً أمام أشخاص ليسوا منا ، فلما سمع منى يكن باشا كل ذلك قال : . با باشا لك كل الحق ، ثم رجاني أن لاأروى عنه شيئًا مخصوص هذهالمسألة، لانه لم يكلف من قبل الخديو بأمر ما، وإنما رغب فقط أن يعلمني سراً بما حصل من الحديث . وفي ٢٤ منه جاءتي رمزي طاهر باشا وعارف باشاو قالا : (إن أفندينا أخرهما باستقالتي ، وطلبا مني أن أستردها لانه يقول إن مبدأه ألارفض استقالة من يطلها . فلهذا حضرا للرجاء بأن أكلفهما استرداد الاستقالة من الجنـــاب العالى فأجبهما بأن هذا لايكون.لانتي أكون قد اعترفت بخطأ مني ، مع أنني أنا المجروح وأنا المهان.

فقال رمزى طاهر: ، إن الكلام الذى حصل من أفند يناليس فيه ما يدعو لتشبيك ، فقلت و أنا غاضب بما سمعته : ، إذا كنت يا باشا لا تعتبر هذا الكلام جارحا فلا يليق أن تكون رئيساً ؛ وأنا كنت أقبل هذا الكلام لو كان قد حصل بيني و بينه أو بوجود أحد أقراني ، ولكن أمام أجنبي لاأقبله ، فرد على قائلا: • إن أفندينا لا يعتبر ما هر افندى أجنبيا. قلت : • ولكن أنا لاأعتبره كعارف باشا و رمزى باشا ، فقالا: • إنه لايليق أن تتركسموه وهوخارج بلاده ولو كنافى بلدنا لتغير الموقف، فأجبتهما بأنى ماكنت أفعل ذلك لوكان سموه فى سويسرة؛ ولكن الآن وهو فى بر السلامة محاط بعائلته وحاشيته، ومقيم فى بيته، ومعترف بخديويته من الحكومة العشانية ومطمئن على معيشته، لا مانع من استقالتى من خدمته.

قال عارف: « وما الذي يقوله الناس ورجال الحكومة ؟ ، أجبته: انني اتفق مع أفندينا على أن تكون استقالتي مبنية على أنني ذاهب إلى السويسرة قياماً بواجي الوطني للمدافعة عن حقوق مصر . قال : « ولكر سموه لا يكتم الحقيقة ، قلت : « هو حيننذ وشأنه . وإنني لا أريد أن أسمع من أفندينا أنني أعبد الدرهم ، ولو كنت كذلك لاحرزت ثروة كبيرة مدة وجودي في المنساصب العالية ، أو لعملت على تنفيذ الوعود التي كانت تعطى لى بتولى إحدى النظارات قبل الحرب ولاخذا موال طائلة؛ فليفهم أفندينا أننا تحن قبلنا العمل لالاخذ المرتبات بل لاخلاصنا له وللسير معه على مبادئنا ،

ولما كثر الالحاحوةالعارف باشا: وإن الظاهرعلى وجه أفندينا الاسف، قلت: وحينند أرفع لاعتابه بأنني علمت بأسفه، ولهذا أسترجع استقالتي، قال: وإنه لايقصد ذلك، قلت: وحينند أكتب العريضة بأنني علمت أن أفندينا ماكان يقصد اهانتي، قال: وهو لم يكلفنا أن نقول ذلك، قلت: ووأنا لا يمكنني أن أكلفكا رد استقالتي بدون سبب،

وقد قال عارف باشا: . إن افندينا تأثر من استقالتك وهذا يكفى ، يعنى ان الذى حصل يكفى ليعلم مقدار كدرى (أى أنه لا يفعل ذلك مرة أخرى )

وفي هذا اليوم حضر يكن باشا وقال : . إن افندينا قال له : إن عارف باشا ورمزى طاهر باشا لم يتمكنا من اقناعي فادهب أنت لاقناعه ـ

فقال: وأناوشفيق نعرف كيف نتماهم، ولهذا حضر الى فرويت له ماحصل من المناقشة يبنى و بين الرئيسين و اخذت عليها أنها لم ينتهزا فرصة فتحى لها الباب لولوجه و انتهاء المسألة فأننى لكونى علمت منك أن افندينا قال لك: إنه لا يقصد اهانتى، اردى أن يقو لالى ذلك حين استفهمت منهما عما إذا كان سموه يقصد تعنينى ؟ فلم يفهما غرضى ولم يجاوبانى، ولو اجابا لا نتهت المسألة .

قال يكن :و امس قلتُ : انتي سمعت هذا الكلام من افندينا ولكني ما كنت

مكلفاً أن أبلغه ؛ أما الآن فني وسعى أن أكرر لك في ذلك ،قلت : حيثند أكتب لافندينا أقول أنني سمعت منك ذلك ولهذا أسترد استقالتي ، قال : وهو كذلك ، ووعدته بارسال الجواب غداً ، وقد أعلمتني هذه الحادثة مكانتي عند جميع من بالسراى حيث حضروا من أغوات وموظفين للسؤال عني ظناً منهم أنني مريض حتى أن الوالدة أرسلت فسألت عني كذلك ؛ ولم أخبر أحداً بالواقع إلا الماس آغا في المساء فلما علم بالتفصيلات وافقني على ما فعلت وقال : ، الى متى هذه المعاملة السيئة ؟ .

وفي ٢٥ منه حررت العريضة الآتية وأرسلتها مع عارف باشا :

و سيدي ومولاي:

جاءنى حضرات الرؤساء أمس فعلمت من صاحب السعادة يكن باشا أن الجناب العالى ما كان يقصد تعنيني ولا تكديرى ، مما استوجب رفع استقالتى ، فاطمأن قلبى وهدأ روعى \_ ولهذا أستردها راجيا أن يتحقق مولاى بأن إخلاصى لعرشه ولذاته الكريمة لا يقدر بمال والله المسؤول أن يوفقنى لخدمة جنابه الفخيم وإرضائه . .

وقد أفهمنى عارف باشا أن مسألتى انتهت فقلت: لع ، وكان يمكنكم أن تنهوها أمس ،فاننى فتحت لسكم بابا لكنكم ما ولجتموه عند ما سألتكم عا اذا كان الحديو أراد من كلامه إهانتى أولا؟ فلو كنتم أجبتمونى بالننى لانتهى الامر؛ ولما علمت من يكن باشا أن الواقع هو هذا قبلت سحب استقالتى.

وقد عرفت اليوم من ابراهيم بك أدهم أن رسرىطاهر باشا قال له أمس: انه لم يرنى منفعلا مهذه الدرجة مطلقاً ، فأخبرته بما سبق أن قلته له : بأنه لا يصلح الرئاسة إذا كان لا يفهم إن كلام الحديو كان جارحاً أولا .

وقال البك أيضاً أنه لما تسلم عريضتى المحتوية على رفع الاستقالة لم يقدمها فى اليوم نفسه ، وبعد أن تردد فى عرضها ـ ولعله بالاهانة التى حصلت أمامه ـ قال في نفسه : « إن الواحب عليه تقديمها حتى يتجنب أفندينا كسر الحواطر ، فعرضها عليه فى الساعة العاشرة مساء فسأله عن وقت تسلمه لها وعلم أنه كان أخرها عنده فلم يفاتحه فى شى. ؛ اتما يظهر انه قال شيئاً عن ذلك لرمزى طاهر باشا فقال الباشا لابراهيم بك : « اذهب عند شفيق وهدئه ، ولكن أدهم بك تنحى منكواتى فى نصف قرن جـ٤ ـ

عن التدخل، فلما قرأ عريضة سحب الاستقالة قبل إرســـالها مع عارف باشا أعجب مها خصوصاً قولى : وإن إخلاصي لا يقدر بمال ،

وفى يوم ٢٦ منه قابلت عباساً عند حضورى الى ببك فقال: د أهلا يا شفيق باشا، وطلع الى السلاملك، وبعد أن حضر الرؤساء تكلم معهم فى الكتابة التى أرفقتها باسترداد استقالتى؛ ثم حضر الى يكن باشا وكان فى الغرفة عارف باشا وحاول أن يظهر لى أن ماقاله ى أول أمس ليس هو أن الحديو لم يقصد تكديرى بل ان الكلام الذى أسمعنيه ليس فيه شىء من التكدير ولا التعنيف، فقلت: ان الذى سمعته أن سموه ما كان يقصد تكديرى، فقال عارف: د ان هذا معناه إذن أن أفندينا يقول: إنه آسف لما حصل، قلت: لا، ولا أقصد أن يقول لى سموه أن أفندينا يقول كيب تغيير هذه العبارة وهى د لا يقصد، عيف تدل على الأسف، فتقول أن ليس فى كلامه شىء من التكدير، قلت: حيفتذ اعترف بأن غضى لم يكن فى محله واننى غير محق فيه. قال يكن: إن الغرض ايجاد اعترف بأن غضى لم يكن فى محله واننى غير محق فيه. قال يكن: إن الغرض ايجاد كلمة غير (لا يقصد) قلت: فلمأم أفندينا بالكلمة التى يريدها

ففهمت أن يكن باشا رأى مؤاخذة من الخديو عما قاله لى أول أمس وأراد أن يتنجى عنه .

ولما طلبنا للمائدة صعدت مع الاخوان فقال: و تفضلوا. تعال ياشفيق باشا ، وفى أثناء للطعام وجه لى الكلام فى مسائل عاديه فزال ماكان بيننا من سوء التفاهم رلم يطلب منى تغيير جوابى .

وفى يوم ٢٨ منه جاءنى ماهر افندى فأخبرته بما حصل من استقالى و.سببها وطلبت أن لا يبوح بشى. من ذلك لاحد، وفهمت منه انه لم يحس بامتعاضى ولم يفهم ما حصل من الكلام باللغة العربية .

واليوم علمت من يكن باشا ان عباساً سأله عن الكلام الذي دار بيننا لما أمره محادثتي فأجابه بأنه قال لى : وإن الجناب العالى ماكان يقصد تعنيني ، فقال سموه : ولكن من هذه الكلمة ( لايقصد ) يستدل القارى أنى أبديت أسنى لما قلته ، فرد الباشا بأن شفيق باشا يقول : انه لا يريد أن يمس كرامة سموكم واذا رغتم في ابدال كلة ( لايقصد ) فما على سموه إلا أن يختار ما يريده ، فقال عارف باشا : بل إن شفيقاً مصر عليها ، فرد عليه يكن بالنني ، وعندئذ قال الخديو : « لندع هذه المسألة الآن ، ولذلك لم يفاتخي معد مقابلته كما سبق

بين الحدير وولى عمهده : في يوم ٣٠٠ ديسميرسنة ١٩١٧ أرسل عباس فى طلبي وكذلك أرسل لعارف باشاء ولما اجتمعنا عنده في الآستانة أخبرنا أنه وردت له بالأمس من نجله ولى العهد رسالة باللغة الفرنسية تتضمن أنه طلب منذ شهر يوليو الماضى من سفارة انجلترا في برق أن تتصل بالدائرة الخاصة في مصر وتطلب منها إرسال مبلغ شهرى له من الأموال التي يستحقها هو شخصياً وقد ورد له الآن ما طلبه . ولهذا فانه يرجو والعه في أن يأمر شديد بك الذي كان قد عين من قبل الخديو للبقاء معه في فريبورج بصفته ناظر الخاصة الحديوية بألا ينفق عليه مع إبقائه في خدمته . وإبقاء شقيقه كذلك ، إذا لم ير سموه مانعاً وأنه لا يزال الابن الخاصع المخاصع المخاصة المخديد على ما فعله .

وعرض علينا رسالة أخرى من شديد تفيد ما تقدم

وقد كان سموه متألماً من أن شديداً لم يخبره بهذه الاجراءت التى اتخذها نجله في حينها .

وقد أرسل سموه بعد المداولة معنا رسالة الى الصدر يخبره فيها بالموضوع اتباعا لسياسة التفاهم التي انتهيتا اليها أخيراً .

## سنة ١٩١٨

احتفال ها م بعبد الجلوس الخديوى -- معلومات وأسدار عن الحالة فى لحرابلس بين الخديو ورحال الحزب البولحئ -- نحاكمة بولو وعمدام -- رحلة لملسويسرة كلها متاعب وآلام -- مئوله نحتلفة :

احتفال هام بعيد الجاوس الحديوى: عزمتا بعدموافقة الحديو على الاحتفال بعيد جاوسه بالاستانة ، للفت الانظار إليه ، وإظهار شخصيته في العاصمة التركية ، وقد كان يرغب في هذا الاحتفال ولكن خشية من قشله لم يرد أن يتدخل فيه بشكل ظاهر ، فأعطاني في أول يوم من يناير مبلغ مائة جنيه بصفة سرية ، للانفاق منها على هذا الاحتفال ، وتقرر أن يقام في فندق يبرا بالاس .

وفى ٣ منه حضر الرنس ابرهم حلى ومحمد عزت باشا ، وقابلا سموه . وقالا له : « إن حالة الجيش التركى في فلسطين سيئة جمعة ، وكان قصدهما من ذلك أن نعدل عن الاحتفال الذى لم يكونا موافقين عليه . وبعد خروجهما أبدى لى الحنديو عدم استراحته لرأيهما ، فقلت له : « إن صغار المصريين هنا يبدون شعوراً وحاسة أكثر من كراتهم ، فقال : « نعم وكلما نزلت إلى الطبقة الدنيا تجمد الاحساس أعظم ، . . .

وقضيت من يوم ٤ منه إلى يوم ٧ فى إعداد الخطب التى ستلقى فى الاحتفال ، ووضع البرنامج ، وأسماء المدعوبين من مصريين وأتراك وفرس وأفغان وهنود وسوريين وغيرهم ، مع أعضاء اللجنة وكان سكرتيرها فريد افندى صيدقى ، وقد استعد الالقاء خطب عبدالحيد لفندى رفعت ومنصور افندى القاضر ، مأمون أفندى تجيب الذى حضر معنا من السويسرة . . وغيرهم .

وقد أرسلت أوراق الدعوة موقعة باسم السكرتير .

موقف جمال باشا من الاحتقال: وفي يوم v أرسل مدير البوليس إليه لمقابلته في المناك نية لعرقلة الاحتقال، وتكدر الخديو لذلك . ولما قابله سأله هل



فريد أفندى صدقي

الخسديو سيحضر الاحتفال حتى يقوم البوليس بعمل الترتيبات اللازمة؟. ولما علم منه بعدم ذهاب سموه أرسل الحبر تليفونيا إلى نظارة الداخلية، فجاه الرد بأرسال فريد افندى لمقابلة جمال باشا ناظر متغيباً، ولما مثل بين يديه، انتقد أولا: وضع السلام الحديوى في البرتامج مادام سموه لن يحضر في الحفلة، وأمره بألا يعزف إلا السلام الشاهاني، والناس قيام تانيا: توقيعه على بطاقة الدعوة باسمه، مع يعزف إلا السلام الشاهاني، والناس قيام أنه غير أهل لدعوة الصدر، وشيخ الاسلام والوكلا، والسفراء، ثالتاً: أنه أحكتني والوكلا، والسفراء، ثالتاً: أنه أحكتني

بمخابرة البوليس مع أن الواجب أن يطلب مندوباً عن الداخلية ، للاشتراك مع لجنة الاحتفال فى وضع البرنامج . وابعاً : لاحظ على كلة ( الجلوس على الاريكة الحديوية ) التى وردت فى الدعوة قائلا : « إن هناك تعييناً وليس جلوساً ،

وكذلك انتقد الهتاف و افت دمز ، بالنسبة للخديو قائلا: وهمذه كلمة لاتقال إلا للسلطان ، فليس لدينا غيره تقول له : و افندمز ، فرد عليه فريد بلطف قائلا: و إننا نحن المصريين لانستعمل كلمة و خديو ، بل نقول و أفندينا ، وها هو ذا المستشار (وأشار إلى مستشار العاخلية ) يقول لدولتكم أفندمز و فهل أنتم في منزلة السلطان ؟ ،

وأخيراً سأله فريد عمما إذا كان هناك ما يدعو امدم الاحتفال، أو يأذن له بالذهاب، لآن الوقت قد حان لحضمور المدعوين ا فأجابه جمال باشا: «كنت تستحق المحاكة على المخالفات التى ارتكبتها ، ولكن لآنى شاهدت فيك الذكاء مراصراحة أكنى بتأنيبك ، ثم التفت إلى المستشار وقال: « اذا سمع الآن الحديو

بملاحظاتی هـنـه فأنه سيقوں: « إنتى أناوئه ، فأجابه فريد بانه يستحق التأنيب الذى سمعه وأكثر منه لاعتباده على البوليس فقط ، وعدم اخبار الداخلية. ثم رخص له جمال باشا بالخروج ، ورفامة الاحتفال . وبعد خروجه عاد إليه فأخبره أن صورة الحديو ستوضع في صدر الاحتفال بين عجلين أحدهما تركى والآخر مصرى . فقالله جمال باشا: « لا يوجد علم مصرى ، فضع علماً تركياً مكانه و مزقه » إو لما علم الحديو بما دار بين جمال باشا و فريد افندى لم يتأثر ، بل أعطى لجمال الحق في انتقاداته ، و لا سيا في مسألة العلم ومسألة السلام الحديوى

إنا به الجديو لى فى حضور الحفلة: وقد أنابى عنه فى حضور الاحتفال فذهبت ومعى عارف باشا، واحمد بك فريد، وقد كان الأول متردداً فى الذهاب، ولا سما عندما أرسل البوليس لفريد افندى ولم يكن قد عاد بعد، وحضر من المدعوين أكثر من مائة. ولما وصلنا قابلتنا لجنة الاحتفال، وأجلستنا فى المكان المعدلنا.

اعتذار البرنس ابرهم حلى عن رياستها: تولى يوسف ضياباشا الرياسة بعد أن اعتذر عنها البرنس ابرهم حلى، وجلس الاعضاء عن يمينه ويساره؛ وافتحت بالسلام الشاهاني، ونحن وقوف، وصعد على المسرح وجل يسمى سلمان مع خمسة أشخاص وأنشد السلام الخديوى بصوت جميل، فاستعيد مرات؛ ثم رحب الرئيس بالمدعوين وشكرهم على اجابة الدعوه. وألقيت الخطب والقصائد بين التصفيق الحاد، وقد اقترح فريد أفندى تذكاراً لهذا اليوم أن يقام احتفال خيرى يصرف دخله لابناء الشهداء في الحرب.

كلمتى بالنيابة عن الخديو: وبعد ذلك وفقت وقلت: « باسم الجناب الخديوى أشكر حضرات أعضاء اللجنة التي أقامت الاحتفال لمناسسة ارتقاء سموه الاريكة المصرية، وأشكر الخطباء والشعراء على احساساتهم الشريفة نحوه، وانني سأرفع اقتراح اللجنة باقامة احتفال خيرى إلى جنابه العالى ؛ ولا أشك في أن سموه يقبل بكل سرور جعل الاحتفال تحت رعايته ؛ و ندعو اقد عز وجل أن يحفظ لنا دولتنا العلية ، وينصر جيوشها على أعدائها ، وأن يوفقها الاسترداد حقوقها وحقوقنا فنهى. بعضنا بعضا ، ونرجع للأوطان ، ونتمتع بمشاهدة الاهل والاخوان وما ذلك على الله بعزيز » .

انشاد السلام الحديوى. وبعد انتهاء كلمتى أنشد السلام الشاهانى ختاما للحفلة، ولكن الكثيرين طلبوا انشاد السلام الحديوى من سلمان وجماعته، فصعد على المسرح، وأنشده بين التصفيق الشديد.

كثرة المهنئين الخديو: ولقد غصت سراى يك بالمهنئين ، فجاء البرنسان ابراهيم حلى وعلى فاصل وعزت باشا ، وأرسلت البرنسيس فاطمة هانم ووالدة البرنس عرطوسون مندوبين النهنة، ونور أفندى قاضى مصر ،ورفعت باشا سفيرالدولة في باريس سابقا ، واحمد بك صادق ، وحمد الله باشا ، من كبار الموظفين سابقا في الحاكم المصرية وعدد من الدنيين والمكيين ، وجوع كبيرة من المصريين في قطارين خاصين من قطارات الترام ، ومن بينهم أعضاء لجنة الاحتفال ؛ فقابل سموه جميع من حضروا إلا صلاح الدين مظهر وشقيقه حسن مظهر ، وهما اخوان لمظهر الذي تعدى على الحديو في سنة ١٩٩٤ ، فبكيا ، وقالا إنهم بريئان مما حصل من أخيها ، فوعد سموه بمقابلتها بعد أيام (١)

وكذلك حضر مقبل يكن مندوباً عن ناظر الحربية للتهنئة والاعتذار عن عدم إمكان الحضور بنفسه نظراً لكثرة أعماله ، فسر سموه مهذه العنانة ؛ وجاء كذلك

. نظام السلطنة ، السفير العجمى فوق العادة مع سفير العجم الآصلى ، وأرسل سفير ألمانياتهنئة بصفتة الشخصية عنهوعن قرينته وكذلك الدكتور «پروفر» رئيس قلم الاستخبارات الآلمانية في الآستانة

ووردت عدة برقيات من الآستانة وسويسرة والنمسا، بينها تهنئة من الجمعية الحيريةالاسلامية التركية بالآستانة وبرقية منالطلبة بجنيف. ومن البرقيات اللطيفة التي سربها الحديو برفية من ولى عهد السلطئة الثانى عبدالجيد اذندى وكان بينه وبين سموه صداقة شخصية ، وقد أمرنى بتسليمها لعارف باشا ليكتب ردا ودياً مناساً .



عبد الجيد أفندى

<sup>(</sup>١) رقد حصل

وكذلك برقيتان من كريمته عطيه هانم افندى وزوجها جلال الدين باشا والذى سره منها إعلانها الاستعداد للرجوع للاستانة إذا رغب الخديو ذلك ، وكانا من قبل ممتنعين عن الحصور من سويسرة ، ولم يقبلا مرافقتنا عند السفر منها .

وبعد انتهاء ورود التهانى عهد إلى الخديو في الرد على المهنثين ، والذهاب لمركز الجمية الخيرية النركة وشكرها على التهنئة التي بعثت بها . وكذلك الذهاب إلىأنور باشا وشكره على إرسال مندوب خاص ، ولما لم أجده فى المنزل تركت بطاقة الاحد مرافقه .

وبمناسبة هذا العيد أنعم الخديو على ضباط المحروسة بنياشين مختلفة، وعلى أحمد فريد بك التشريفاتي الأول بالمجبدى الشالث ، وعلى نور الدين بالرتبة الثانية .

لجنة الاحتفال فى دار الآنار العسكرية: وفى يوم . ٢ دعا مختار باشا مدير دار الآثار العسكرية والسينما، لجنة الاحتفال مع كبار المصريين لزيارة الآثارالمذكورة ولزيارة السينما، وقد عرض علينا فيها صورة الاحتفال بعيد الجلوس مع مناظر لزيارة المبراطور ألمانيا، ثم ألنى خطابا مدح فيه الخديو كثيراً على تعلقه بمقام الخلاقة، وعدم عودته إلى مصر ليكون آلة بيد الانجليز، وتكلم عن أهمية موقع مصر وضرؤرة إخراج الانجليز منها وإرجاعها لما كانت عليه قبل دخولهم فيها وإعادة الخديو إلى أربكته.

وبعد عودتنا قابلت عباساً وكان معه البرنس ابرهيم حلى ، فعرضت عليـــه ماحدث فى دار الآثار وفى السينما ، وما سمعناه من مختار باشا ، وقلت: د إن الباشا كان جريئاً جداً فى خطبته وصريحاً فى ثنائه ومدحه ، وكنت أشير مهذا إلى التردد والضعف الذى أبداه الدنس عند ماتنجى عن رئاسة لجنة الاحتفال .

حفلة لمواساة عافلات الشهداء في القنال: وفي يوم ٢٦ فبراير قر الرأى على تنفيذ اقتراح فريد افندي صدق بشأن مواساة عائلات شهداء القنال، فافتتح الحديو قائمة الاكتتاب بمبلغ عشرين جنها عن نفسه، ومثلها عن الوالدة، ومثلها عن كل من كريمتيه وقد اشتركت بمبلغ خمسة عشر جنها ، ويلغ الاكتتاب بعد يومين ثلثائة جنهه.

وتقرر توجهى مع حمد الله باشا والشيخ عبد العزيز جاويش إلى السراى فى

يوم ١٦ مارس ومعنا رقعة دعوة السلطان ، مطبوعة بحروف مذهبة ، كما هي العادة حسماً قيل لنا ومختومة من الجناب الخديوي بما أن الاحتفال تحت رعايته ، ولكن سموه تردد في كتابة الدعوة ، أو الختم عليها إن كانت مطبوعة . كما أنه تردد في طلب أوركستر السراى، وفضل أن لا نعمل شيئاً , غير معتاد، إذ يجوز انه في أمثال هذه الحفلات لايعطى الاركستر. فلما استفهمنا من صادق بك تشريفاتي الصدارة أكد لى هو والشيخ عبد العزيز جاويش بأن . الاركستر ، أوســل إلى حفلات متعددة ، وما علينا \_ نحن رؤساء الديوان الخديوي \_ إلا أن نكتبخطاباً إلى رئيس الحجاب بطلبه توبعد العرض على سموه أذن بالكتابة ، فحررت باعتباري ناظر الديوان طلباً بنيته على التماس لجنة الاحتفال ، وأضفت على ذلك دكما هو المعتاد في أمثال هذه الحفلات ، ومنجه أخرى توجه عارف باشا ، وقابل مرتضى بك الكاتب الثاني في المابين، وباحشه في صيغة ورقة الدعوة للسلطان، ثم حضر وأخبرنا بأنه لاتوجد طريقة رسمية لتقديم الدعوة ، وأملانى كتابة بالتركية لطبعها بحروف ذهبيـــــــة وتقديمها بواسطة حمد الله باشا والشيخ جاويش ، وأنه لالزوم لتوجهي معهما ، وأضاف قائلا ، وأن ذلك مايرغبه الجناب العالى ، ، ، لما علمت مذه التفصيلات عرفت فريد افندى صدقى بها لطبع تذكرة السلطان و إحضارها . فلم يلبث أن خاطبني تليفونياً بما فحواه أن جمال باشا ناظر الداخليـة بالنيابة لم يستحسن و تصديع ، السلطان بمثل ذلك ، وسألني رأبي فيها يلزم عمله ، فقلت ماعلى لباشا والشيخ إلا أن يتوجها لدعوة مولانا السلطان شفهيا بواسطة رئيس الحجاب ولما كناً في الغداء سأل عباس عما تم فلخصنا له ماحصل فقال لي: إنه لايعلم بكتابه الجواب بطلب . الاركستر ، وأظهر أنه لايتذكر أنه وافق عليه وقال إذا خصل مالايرضي فاني أقول إن هذا العمل حدث بغير إذني وأضاف على ذلك : السلطان بأعطائه فما هو إلا لخاطري وعلى سبيل الاستثناء، وانتهى الامر بان توجه حمد الله باشا والشيخ جاويش ، وتحدثا إلى رئيس الحجاب ، وعادا شاكرين لما لقياه من الحفاوة مع الوعد سة سلطانية .

وفى يوم ١٧ منه توجهت للمابين ، وقابلت توفيق بك رئيس الحجاب ، ورجوته فى أن يرفع شكر الجناب العالى ، ولجنة الاحتفال ، والمصريين جميعاً لمولانا السلطان على إرسال الاركستر . وفي يوم v ابريل ألصقت على الجدران إعلانات عن الحفلة فى تياترو . بتى شان ، على أن يكون يوم للرجال ، وآخر للسيدات ؛ وكذلك طبعنا برنامج الحفلة بالتركية والفرنسية مصدراً بصورة الحديو ، فكان ذلك كله دعاية عظيمة له

تخوف الحديو من الفشل: وعلى الرغم من هذا كان عباس يخشى أن يفشل الاحتفال من جراء الدسائس التي كان يتوقعها من رؤساء المعية الآخرين الذين كانوا ينقمون على إقامتي الحفلة، وقد كتبت جريدة و ألتي ، تلاحظ أن لجنة الاحتفال اختارت أرمنيا المتمثيل ، فكان سموه يتوقع التصفير في أثنائه الوحضرها ، فامتنع عن الحضور وأناب عنه البرنس الامير ابراهم حلى . أما الصدر فانه لما علم أن سموه لا يحضر أرسل في و بنواره ، اثنين من مرافقيه ؛ وكذلك لم يحضر من النظار إلا جاويد بك ؛ واعتذر سفير النمسا بأنه أسلف وعدا بالحضور في فندق بيرا بالاس للجمعية الخيرية النمساوية وكذلك الكثيرون من ذوى المناصب العالية . ومن المحتمل أن السفير لما سأل يكن باشا عن يوم الاحتفال وعرفه جعل احتفاله أيضاً في اليوم المذكور حتى لا يحضر اجتماعنا بهذه الحجة لما بينه وبين الحديو من سوء التفاه .

أما سفير ألمانيا وزوجته فقد حضرا ؛ وكذلك عبد المجيد افندى ولى عهد السلطة الثانى ، وجلست معه في مقصورته مدة ، فأعرب عن حبه للحديو ، وتمنياته لرجوعه إلى عرشه ؛ وفى هذه الحالة يزور سموه في مصر . وكذلك حضر خالد باشا الداماد بجل المرحوم درويش باشا ، وقال لى : « انه من المحين للجناب العالى الحديدى » .

تنحى البرنس ابراهيم حلى ونيابتى عن الخديو: ولما قرر سموه إنابة البرنس ابراهيم حلى اتخذنا ما يلزم لارسال الزورق البخارى إلى ميركون لاحضاره إلى ببك حيث يستقل مركبة الوالدة إلى التياترو، إلا أنه خاطبنا بواسطة حرمه يقول:

د إنه لما رجع مع أفندينا أمس الى سرايه أصيب بزكام، فهو طريح الفراش لا يقوى على النول، فاستغربت هذا التنحى فى هذه المرة، كما أنه تنحى في المرة السابقة لما دعى لرآسة الاحتفال بعيد الجلوس، وأظن هذا التصرف مراعاة لخاطر البرنس سعيد حليم من جهة، وحتى لا يصل الى علم الانجليز خبر يكدرهم منه عنى أنه يريد أن يحفظ خط الرجعة ؛ فلما علم الخديو بذلك أمرى أن أنوب عنه

توجهت الى التياترو ووصلت قبل الساعة الثانية ، فوجدت أعضاء اللجنة ورئيسها حد الله باشا امين يستقبلون الواثرين ، وآنسات يبعن بعض الآشياء الصغيرة ، فجلست فى المقصورة التى كانت معدة الخديو ، ومعى يكن باشا ، واحمد بك فريد ، وابتدأت الحفلة بعزف الموسيق للسلام الشاهانى ، فوقف الجيع على الآقدام ، ثم قامت فرقة تركية بتمتيل رواية تمثيلا متقنا ؛ ثم ألقيت قصيدة فى رئاء شهداء القتال للشيخ سليان ناجى العمرى السورى وفيها أبيات جيلة عن مصر والحديو ورجوعه لعرشه ؛ وقد حازت قبولا وتصفيقاً من العرب خصوصاً والآعيان وأعضاء مجلس المبعوثان التركى ؛ وهذا الشيخ أعمى فألقاها عن ظهر قله

وحضرت بعده مدام ليني برنارد متبرعة ، ووقعت على البيانو قطعتين أظهرت فيهما مهارتها ؛ فأهدينا اليها طاقة من الزهور وهي على المسرح ؛ ثم أنشد الشيخ سليان سلام الحديو ويازمان الهنا الخ..، وبعده قطعة من رواية ، روميو وجوليت، ولتي الشيخ مليان استحساناً عظها .

وبعدها جاءت موسيق دارالآثار العسكرية وهي مرتدية ملابس الموسيقيين لقديمة بالعمم والقفاطين والاحزمة ، ولقد نجحت الحفلة نجاحا عظيا حتى أن لخنديو أسف على عدم حصورها لما بلغته أنهاء نجاحيا الياه...

معلومات وأسرار عن الحالة فى طرابس:

في يوم ٢٢ يناير زارنى فى سراى ببك
رجل مصرى اسمه و احمد افندى فريد ،
ألمانية بصحبة نورى باشا شقيق أنور باشا
ورفع لى عريضة لتقديميا إلى الجناب
الجديوى فسألته عن دواعى وجوده في
طرابلس ، وعلمت منه بأنه فى أواتل
الحرب تشكلت جمية سرية المؤسس لها
هو على بك اسهاعيل واسهاعيل افندى



احمد افتدى فريد

## حسن من ضباط الحرس سابقاً ومن محمود بك عزى الذي كان موظفاً بقولة

Y+ £ -



عمد عبد الحالق مدكور باشا



الميرالاي على اسماعيل بك

وعد الخالق باشا مدكور سر تجار مصر ، وعلى باشا حلى عضر الدومين سابقاً . وجبريل بك من مشايخ العربان ، والاثنان الأولان كانا يجتمعان بالشيخ الطيب السنوسى فى منزله بالسيدة زينب (وكنت أنا علمت بمن حضر الى الآستانه من رجال المعية الذين وصلوا من مصر قبل دخول الدولة فى الحرب باجتهاع الضابطين المذكورين بالشيخ الطيب وحلف اليمين لديه على العمل ضد الاحتلال بتدبير ثورة فى الداخل ومساعدة السنوسيين ضد الانجليز) ودخل فريد افندى فى هذه المحالفة وقر الرأى على إرساله الى السنوسى بمهمة وقام من عزبة جبريل بك فى كفرالدوار ومعه أحد البدو مزوداً بخطاب من اسهاعيل افندى حسن الى نورى باشا ؛ فلما قابل السنوسي وعلم منه أن قوة السنوسيين والابراك غير كافية للمجم على مصر ضد . ٦ ألفاً من الانجليز بعث الى اسهاعيل حسن خطاباً بحدر المصريين فيه من سوء العاقبة ، إذ اعتمدوا على قوة السنوسيين فى إحداث تورة بمصر ، فلما وصل هذا الخطاب الى جبريل بك رده الى نورى باشا فتغيظ من فريد افندى وظن أنه هذا الخطاب الى جبريل بك رده الى نورى باشا فتغيظ من فريد افندى وظن أنه جاسوس انجليزى وليس موفداً من قبل اسهاعيل حسن ، وحبسه مدة حتى أرسل

يستعلم من مصر عن الحقيقة ، فورد الحنر بأنه ليس جاسوسا ؛ وعند ذلك اخرجه من السَّجن، وعاتبه قائلا: دولو أن قوتنا ليست كافية حقيقة، إلا أنه ماكان ينبغي أن تخبرالمصريين بها ، لئلا تُضعف عزيمتهم ، وتقل شجاعتهم ، وتنحل عرى رابطتهم. وبعددلك اشترك مع نورى في جلة أعمال ، حتى وثق به جداً وأحضره معه للـ مسأنة ومن كلام فريّد افندى لى علمُتأن طزابلس منقسمة الىجملة مناطق فنها منطقة نفوذ السيد احمد الشريف وهو ميال ( على قوله ) الى الانجليز باطناً والى العثمانيين ظاهراً ؛ ومنطقة نفوذ السيد الادريسي وهو ميال الى الايطاليين وموال للسيداحمد الشريف في الباظن ؛ ومنطقة نفوذ رمضان السواحلي وهو من الآتراك ؛ ومجل وجود نوري مينا. مصراطة التي تأتى اليها الغواصات ؛ ولو أن شقيق أنور يعــلم بموالاة الشريف للانجلىز إلاأنه ( على رواية فريد ) لايجاهر بذلك لكى لايحملهُ على الانضام علناً لاعداً. الدولة ، فتسقط حجة الاتراك في أمر الجهاد الدبني الذي أعلنه الخليفة، ولم يعمل به أحد، غير السنوسين في الظاهر . والدولة ترسل النقود والهدايا الى السيد احمد الشريف، وآخر همدية كانت منذ شهر حيث أعطته ٥٠ ألف جنيه ذهباً ، ومثلها ورقاً . وكذلك علمت أن سر الاتفاق بين الشريف والآدريسي هو أنه إذا انتصر الآتراك يشفع الأول للثاني ، واذا انتصر الانجليز يشفع الثاني للأول؛ وأنالواقعة التي نشبت بين السنوسين في سيوه، وبين الانجليز هي مظاهرة فقط ليظهر الشريف للا تراك أنه ذهب لمقاتلة أعداثهم ولكنه اضطر الى التقهقر أمام قوتهم فيثبت بذلك ولاءه للا تراك . والحقيقة أن هذه الواقعة وبالاحرى المظاهرة ثم تدبيرها بين الانجليز والشريف بحيث لم يقتل ولم يؤسر من رجال الآخير أحد ، وكان فريد افندي حاضرا ، كما أنه كان موجودا في الواحات الداخلة مع الشريف ، عندما طرد الانجليز السنوسيين منها .

ولما علمت بأهمية معلوماته طلبت اليه أن يرجع الى ببك يوم احيس القــادم ٢٤ ينابر .

وفى هذا اليوم قدم الحديو وتباحثنا نحر الثلاثة في جلستين وأمر سموه أن يكتب فريد افندى تقريرا مفصلا بجميع الحوادث فى مصر وفى طرابلس وأمرنى أن أذهب الى أحد رجال قلم الاستخبارات الالمانية ، لاعرفه بوجود فريد افندى وبأهمية معلوماته لابلاغها لقلم المخابرات الالمانية فتوجهت يوم ٢٥ برفعة احمد بك فريد اليه ، وعرفته مملخص ماسمعته من فريد افندى وبأننى سبق أن اشتغلت بأمر

الخديومع البارون أوينها يم في تحضير عمل يقوم به المصريون ضد الانجليز في مصر من جهة حدود طرابلس الغرب ، وإرسال أسلحة وديناميت وأشخاص مصريين كانوا يتعلمون في المدرعة وجون ، صنع قنابل الديناميت ، ولكن بكل أسف أن أنور باشا قال : وإن هذا من شأن الحربية ، فلم نتمكن من تنفيذ مشروعنا . فقال رجل الاستخبارات ان الاتراك وحدهم لا يمكنهم عمل شي. ، ولكن نحن الالمان بواسطة غواصاتنا ، يمكننا نقل مايلزم من الادوات والاسلحة والنقود وإرسالها الى داخل مصر نمكين المصريين من الانتقاض على المحتلين فتعلم الدنيا بأجمها أنهم لا يرغبون فيهم ، بليريدون الاستقلال ؛ وبذلك يدحضون ادعاء الانجليز والثورة نساعد مندوى الدولة وحلفائها على طلب إخلاء مصر ، وعلى كل حال أنه قدعرف من كلامي أن الحديو له رجال يعملون في مصر ضد الاحتلال ، وأن نفوذه موجود فيها .

وفي يوم ٢٦ منه حضر الالمانى ، واختلى بالخديو مدة ساعة ونصف ، وبعدها قابلت سموه وقلت : أن من صالح افندينا إرسال أحد رجاله الى طرابلس ليكون واسطة اتصال بيننا و بين رجالنا فى مصر و يدرس الحالة فى طرابلس من جهة إمكان عمل شى. بالاتفاق مع الالماز ، الاتراك و بهذه الطريقة يعلم محالفونا أن نفوذنا لم يرل باقياً . ويقدرون قيمتنا حق قدرها . وقد راقه هذا الاقتراح ، إلا أنه لم يحد أمام نظره إلا مأمون افندى نجيب فقلت . و إنه شاب طائش لا يعتمد عليه ، فأبدى عدم اعتماده على عبد الله افندى البشرى ، حيث لا يقو باخلاصه الثقة المطلوبة ولا يمحمد بك فريد لانه قوال وليس بالفعال ، وقال عن احمد بك فريد إنه يخشى وأضحى الا يكون حسن التصرف ، فقلت : ويا أفندينا إذا سمحت فاننى أذهب بنفسى ، وأضحى عياقى لها بحثون عنك ولا يجدونك هنا ولافى أورو با والانجليز لهم جواسيس ولكن عندما يحثون عنك ولا يجدونك هنا ولافى أورو با والانجليز لهم جواسيس فى كل محل ، يعلمون يوجودك في طرابلس ،

وقدظهر لى من ذلك أنه لا يريد ارسال أحد المستخدمين و لا الضباط المعلومين للا بجليز خشية الانتقام منه، لا نهم يعلمون وقتها أنه هو الذى أرسل هذا الشخص الى طرابلس ؛وهو يرجح احمد بك فريد على الآخزين لأنه غير معلوم عند الانجليز انتسابه للخديو مثلناً .

وفی ۲۷ منه بناء علی أمر الخدیو توجه احمد فرید بك ، مع احمد فرید افندی

الى رجل الاستخبارات الآلمانى فشرح له الآخير الحالة فى طرابلس الغرب وسياسة السيد احمد الشريف والادريسى والسواحلى ، فكان من رأيه التوفيق بين الشريف والسواحلى حتى يتيسر جمع جيش عظيم ليقوم بعمل مفيد ، وفى حالة تعذر التوفيق تستدعى الحكومة العثمانية الشريف الى الآستانة وفي غيابه تنضم القبائل التي تحت نفوذه الى قبائل السواحلى وتسير الحلة على مصر لآن رؤساء قبائل الشريف على رواية فريد افندى يعلمون بنياته الحفية ، وغير راضين عنه إلا أنهم ملتفون حوله للمنفعة التى تاتهم منه .

وقد عرضت على الخديو هذه المعلومات فلم يوافق على اقتراح الآلماني لآن السنوسي لايقبل السفر .

مندوب عثمانى في طرابلس للاصلاح بين زعماتها :وفي ٣١ يناير حضر إلى يوسف شتوان بك رئيس الجمعية الحديرية الاسلامية في الآستانة وقابل الحديو: وأعلمه: بأنه سيسافر إلى برلين لمقابلة الصدر هناك ومنها يتوجه إلى بني غازى في مهمة لان الاحوال في طرابلس ليست على ما يرام وقد أرسل الخديو أحمد فريدبك إلى الالمانى ليعلمه بسفر شتوان بك لبرلين بمهمته في طرابلس، وليسأل هل السفارة الالمانية تعلم ذلك ؟ ولما رجع أفهمنا أنه لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع فأمره الخديو بأن يعود إليه ويرجوه ألا يذيع سفر شتوان بك ، وألا يعلم أحدا بأن الخديو بأن يعود عنا ، وقد عاد لنا فقال : إنه روى الخبر للسفير فاستغرب وقال : وكف تتصرف تركيا وحدها دون ألمانياودون الخديو؟، وأرسل الخبر وبالشيفرة، إلى دولته .

و أخيراً علمنا من فريد أفندى أن مهمة شستوان بك هي اصلاح ذات الدين بيز الشريف والسواحلي، وأنه أخذ معه هدايا فاخرة للزعيمين:

مشروع القيام بحركات حربية على حدود مصر الغربية: وفى يوم ٣ فبرابرعلمنا منه كذلك أن نورى باشا سيسافر إلى رلين ومعه محمود أفندى لبيب الضابط، والإستاذ عبد الرحمن عزام، المصريان، ويطلب من ألمانيا، الغواصة النكبيرة دوتش لاند، للخدمة بين يولاوطرابلس مع الغواصات الصغيرة التي تشتخل الآن وذلك لنقل مهمات حربية استعدادا لاحداث ثورة في مصر ، حيث علم أن الانجلىزأخذوا من المصر من جنو دا و مؤ نا

أرسلوها إلى الجهة الغربية ، وكذلك أخذت فرنسا من تونس . ولذلك يرى غورى باشا مناوشة الفرنسيين على حدود تونس والانجليز على حدود مصر ، وإذا لم ينجح في كلتا الجهتين غهو على الأقل يضطر الدولتين لسحب جزء من جنودهما في الميدان الغربي .

الحديويفتر حاحتلال سيوه :وفيوم ه منه قابل الخديو سفير ألمانيا في السفارة وتحادث معه فى فى شئون طرابلس ، وما يريد نورى باشا عمله ، ومهمة شتوان بك ثم أبدى أنه يفضل استبدال الامير



الاستاذ عبد الرحمن عزام

دومكلنمبورج الألمانى بالمندوب الالمانى الموجود بطرابلس لان الامير يستطيع مع بعض المصريين تشكيل قوة مصرية بقيادة صباط مصريين يمكنها بسهولة احتلال سيوه.

وقد ظهر لسموه أن السفير بجهل وجود مندوب ألمانى فى طراباس ، وأنه يرى ألا ضرورة للقيام بحركات فى هذه الجهة ، بل يكتنى فيها بالدفاع . وقد استنتج الخديو من ذلك أن الألمان لا يهتمون الآن بمصر فعاد متألماً .

ترقية الضباط المصريين بطرابلس: وفى يوم ١٦ علمت من الخديو أن أنور باشا أمر بترقية جميع الضباط المصريين بالجيش النركى بطرابلس إلى رتب أعلى من منهم، وصرف جميع مرتباتهم حسب الترقية الاخيرة، وأمرنى سموه بمقابلة أنور وشكره على مافعل. وبعد ذلك أهمل المشروع الذى كان يهم به الخديو.

## بين الخديو ورمال الحزب الولمئي :

عباس يقرب الشيخ جاويش: بعدو صولنا من السويسرة إلى الآستانة كان الشيخ عبد العزيز جاويش قد حضر لسراى ببك مسلما، ولكن الخديو لم

يهتم به ، نظراً لما كان يعلمه عنه من العمل ضده والانتماء للصدر سعيد حليم ، ولكن



الشيخ عبد العزيز جاويش

توترت العلاقات أخيراً بين الخديو و محمد بك فريد ، فرأى أن يقرب إليه السيخ جاويش ، فأوعز إلى أحد رجال الحاشية بأن يفهم أحمد بك صادق ، انه إذا أقتع الخديو يسر منه . وبناء على هذا بذل صادق ك جهده فى اقناع الشيخ بالحضور إلى السراى ، وفى ٢ فبراير حضرا معا وقابلا الخديو طويلا ، وتحادثوا فى موضوعات كثيرة .

وقدعلمت أن الشيخ أنحى على الاتراك في حضرة الخديو قائلا: دان كبارهم أمرون، ولكن صغارهم يعرقلون التنفيذ وإنه خدم الدولة كثيراً ولم ينل أية فائدة لشخصه،

ثم ذكر بعد ذلك أنه عقد فى برلين مؤتمراً من المصريين ، ودعا إليه محمد بك فريد رئيس الحزب وتصافحا ، وعملا معاً ؛ وأنه من وقت رجوع الخديو يرى أنه

وفي يوم ه فبراير نوجهت نناء على الأمر لمنزل الشييخ لزيارته ، ولما لم أجده تركت له خبرا بدعوته لتناول الطعام غداً معى في فندق بيرا بالاس.

آن أو ان العمل في المسألة المصرية باشرافه . فأجابه سموه بأنه مستعد للعمل .

وقد حضر فى الميعاد فأخبرته بارتياح الخديو لزيارته ، والمعلومات التي أعطاها لمسموه ، وأن الوقت لم يسمح ببحث الموضوعات التي عرضها ، ولهذا يدعوه الخديو لمقابلته .

مؤتمر الحزب فى برلين: وقد علمت منه تفصيلات عن المؤتمر الذى عقده فى برلين. وذلك أنه أرسل برقية لفريد بك رئيس الحزب، فلما التقيا سلم عليه فريد سلاماً غير ودى، فانتهزهذه الفرصة وقالله: « إنه يريد أن يعلم سبب هذه الجفوة، فرد فريد: بأن السبب هو أنك لم تتبع خطة الحزب الوطنى. فقالله الشيخ: « و إنك منكراتي في نصف قرن جـ٤ -

تتهمنى فى مسألتين: الأولى. أننى معضد لارتقاء البرنس سعيد على الأربكة المصرية ولكنك لايمكنك أن تقوم بأثبات ذلك ، ثم أقسم الشيخ بأنه لم يفاتح البرنس مطلقاً فى مسألة كهذه ، وأن زيارته له فى بعض الاحيان هى لصلة قديمة بينهما ، وعرفنى الشيخ أنه فى مدة صدارة البرنس كان يسعى فى تعيين بعض المصريين فى إدارة الحكومة العيانية ، وأشار إلى مصطنى باشا ماهر ، وأن عماد الدين كان قد كتب ترتيباً بأسهاء المرشحين المناصب في الدولة . وقال الشيح لفريد بك : و والمسألة اننى توجهت معك إلى طلعت باشا ، وسمعنا منه أنه لم يبحث في إدخال تغيير على حالة مصر ، وأن ادارتها أحسن من ادارة الدولة ، فلا معنى لأن نتداخل فى شتونها وفضلا عن ذلك فأنى أنا المصرى الوحيد الذى حصل على كتابة بأن الدولة لاتنوى وفضلا عن ذلك فأنى أنا المصرى الوحيد الذى حصل على كتابة بأن الدولة لاتنوى على مسعاه الحيد . وأردت أن يفصح لى عنهذه الكتابة ، فقال : وإنه كتبالاحد رجال الحكومة ، يستعلم عن نيتها نحو مصر ، فأجابه بما سبق التويه عنه ، وأضاف على كلامه مايفيد أنها ليست كتابة رسمية .

ومن كلام الشيخ : أنه عندما ذهب فى المرة الأخيرة إلى براين رجاه اثنان من النظار العثمانيين ألا يحمل على فريد .

وقد تخلص من هذا الكلام بأنه دعا فريد بك إلى الأعراض عن الوشايات، وأن يشتغل المصريون جميعاً على خطة واحدة، ثم أظهر التذمر من بعض أفعاله، وأن الشبان تركوه، والتفوا حوله هو فقلت: وإنى ألوم فريد بك على مسأ لتن: الأولى الحقد، والثانية الاهتمام بالشخصيات أكثر من العموميات، وضربت له مثلا بما جرى بينه وبين الخديو من التنافس والشقاق، ثم قلت: وولكن لما رجع سموه إلى الاستانة كان يجب عليه أن ينسى الحقد والشخصيات، ولا يتكلم فيما فات ولكنه مع الاسف الشديد كتب فى مجموعة الحزب الوطنى التى الصدرها في استكمولم، أن دخول الخديو في مسألة بولو باشا التى هى في صالح الالمان، يبعد الحزب الوطنى عن سموه،.

فقال : إنه لم يطلع على ما كتبه فريد في هذا الشأن ، لأنه بالفرنسية وعابه قائلا : « إن جميع الملوك لهم هفوات ، وهفوات الخديو أقل من أمثاله ، والحزب الوطني لم ينتقد سموه في جريدته من أجل الشخصيات بل العموميات . .

قلت : ر إن جنابه العالى لم يخل من الغلط والمؤاخذة ، إنما أقدر أن أقول : إنه في مدة ولايته وهي ٢٢ سنة ، ما كان يوماً يعمل صد صالح الوطن ، فاذا قيل : إنه كان في مـدة غورست سائراً على وفاق مع الانجليز ، أجيب على ذلك بأنه كان يسعى في هذا الوقت إلى توسيع امتيازات بجلس شورى القوانين، وعلى كل حال إن اختياره الأقامة في الاستانة بجانب الخلافة رغم بهــــديد الإنجليز ، وإضاعته لعرشه ، كل هذا كاف لنسيان مافات ، فوافق وقال : , انه قد أزف الوقت ، فما عندنا إلا فترة منالآن إلى اكتوبر الآتيالذي أرى أن يتم فيه الصلح، فيجبعلينا أننستعد أثناء هذه الفترة للعمل، قلت: ﴿ إِنَّ الْخَدِيْوِ ، عَنْدُ مَاقَرَأُ فَيَجَرَّ الْدُ الاستانة أن مؤتمر البلاد الاسلامية في شرق أفريقيا قرر استقلال مصر والجزائر وتونس ومراكش أرسلني سموه إلى الصدر لأقول: . إنه لايعلم شيئاً عن هذا المؤتمر . . فطلعت باشا أجابني بصراحته المعلومة أن الحكومة السنية هي اليأوفدت المندوبين من مصريين وهنود إلى استكهولم لهذه الغاية ، فقال الشيخ : . نعم هذا هو برنامج الصدر ، وأخبرني أنه وجد مرة في القطار بألمانيا مع الجنرال زكي باشا ، الذي كان قائداً على حملة مصر قبل جمال باشا والآن هو آلمندوب العسكري في مؤتمر الصلح واستطرد الكلام إلى مسألة مصر واستقلالها ، فقال الجغرال : , إن القطر المصرى لما كان مستقلا أفاد الدولة العثمانية في حروب عدة فخير لنا بحن الاتراك أن نراه مستقلاً ، قلت: , ولكن بكلأسف لانرىحراكاً للا ُلمان نحو مسألتنا مع أنهم ماكانوا ليستمروا فىهذه الحرب لو اعتنوا بالحملة المصرية وضربوا الانجليز في مصرفكانت انجاترا تخضع للصلح من زمن مديد ، قال: وقلت أنا ذلك في وقتها فيدلا من إرسال الجيوش الجرارة إلى القفقاس وفي كل الجهات كان الأولى العناية بالحلة المصرية لكن المسئولية في ذلك على قيصر ألمانيا وولى عهده فأنهما من المتسبيين في تأخير الحلة لدواع حرية كان يقتضيها الدفاع عن النسا وبروسيا الشهالية ،

قلت: «على كل حال ينبغى علينا نحن المصريين أن نهتم بشئوننا » . قال: « ولذلك سأسافر لا لمانيا بعد أسبوعين أو ثلاثة » فقلت: «عليك أيها الاستاذ أن توحد كلمة المصريين » ثم أخبرته بعزى على السفر أنا أيضاً إلى سويسرة . فقال : « ياحبذا لو سافرت معك لاننى أرغب أن أقضى بضعة أيام بها ، قلت : « يكون هذا من حظى

وهناك نبذل جهدنا في اجتذاب المصريين إلى الوحدة حتى نكون كتلة واحدة خصوصاً وأن من بينهم بعضالعقلاء الذين هم بكل أسف مشتنون فى آرائهم السياسية فلو أرشدناهم إلى الطريق المستقيم فذلك خير ، لآن الألمان يزعمون أنناكية مهملة أولا: لآن المصريين فى مصر لايحركون ساكنا ولا يثورون على الحكومة المحلية مع أنهم معذورون حيث لا توجد أسلحة بين أيديهم وليس لهم سند يركنون إليه وثانياً: لا نهم ينظرون إلى انقسامنا فيضحكون منا ، فقال: ولوسافرنا نبذل جهدنا فيما هو لازم ، ثم أثنى على فواد بكسليم قائلا: وإنه اشتغل جيداً في المدة الاخيرة ، ثم قال: وأما ما يدعيه الآلمان من أن المصريين لم يصنعوا شيئاً في هذه الحروب فانى في خطبة ألفيتها في برلين باللغة الانجليزية و ترجمتها إلى العربية ستصدر في العالم الاسلامي ، أظهرت الحدمات الجليئة التي قام بها أبناء النيل حتى في وقت ضغط الانجليز عليهم فأنهم أبوا الدخول في الحرب ، مع أنه كان يمكن تجنيد مليون عسكرى منهم ،

وفى أثناً تناول الطعام مر علينا جمال باشا فسلم على الشيخ؛ ولما خرج من غرفة المائدة وقف أمام مائدتنا، وكلمه بالعربية بأنه إذا أراد مقابلته فيكون ذلك فى النظارة بعد الظهر.

ولما عدت ورويتالخديو حديثي مع الشيخ جاويش قال : « ربما يكون طلعت باشا الصدر هو الذي أوحى له بالتقرب منا ،.

وفي صباح 11 قابل الحديو الشيخ جاويش فدعاه لتناول الغداء معنا ، وقد أخرى الحديو عما يظنه من أسباب ميل الشيخ عبد العزيز لجانبه في الآيام الآخيرة ، وأن غرصه من ذلك هو أن يجعل لنفسه شأناً ، وأنه عرض على سموه فكرة جمع المصريين في برلين المنقسمين أحزاباً وشيعاً وتوحيد هجيعا ، وبهذا تكون له الكلمة العليا عليهم وعلى فريد بك أيضاً ، وطلب من سموه الموافقة على هذه الفكرة حتى يجمع المصريين المقيمين بالاستانة أولا و يخبرهم بأنه متفق مع جنابه على هذا العمل ، وأن سموه قد وافق على طلبه ، وأخيراً طلب من الحديو ألا تكون بينه وبينه واسطة بل يتلقى الاوامر هو رأساً.

وكذلك حادثة الخديو فى مخاوفه من إهمال الألمان للمسألة المصرية واعتبارهم إياها مسألة تركية عنة ، فتحقق سموه ماكان يظنه من قبل ويتخوفه من هذا القبيل .

الشقاق بين زعماء الحزب الوطنى: وفى يوم ١٤ أخبرنى الحديو أن الشيخ جاويش بعد أن اجتمع بسموه فى المرة الآخيرة جمع المصريين المقيمين بالاستمانة وكان واقفاً مع احمد بك صادق لايهامهم أنه يعمل برضي الحديو، لأن صادق بك رجل سموه، وأخبرهم أنه اتفق معه على تشكيل هبئات تمثل الاحزاب فى مصر، وأنه هو سيتكلم بالنيابة عن جميع هذه الاحزاب للدفاع عن صالح البلاد، فانبرى له أحد الحاضرين وواجهه بأنه إنما يقصد من ذلك مناوأة محمد بك فريد والظهور عليه، وامتنعوا عن مرافقت في قاتلين: وإنهم لا يظنون أن الحديو يوافق على هذا البرنامج ....

قال سموه: « والشيخ لم يحسن السياسة لأنه اشتبك مع الدكتور أحمد فؤاد فوقع بينهما جدال شديد » .

وقد كنت أعلم أن عباساً يسره وقوع هذا الشقاق بين رجال الحزب الوطنى فعندما أخرى بذلك قلت : وهاهى ذى نفحات سياستك ظهرت ، فأنت الآن أو وبت أوقعت الشقاق بين جاويش وقريد وفؤاد ، فأظهر سروره ، وصحك كثيراً ، وربت على كتنى مرات . ثم أخرنى كذلك أن الشقاق قد وقع بين المصريين المقيمين هنا وبين احمد بك صادق ، لانه كان معضداً لسياسة الشيخ جاويش ، وأراد إفهامهم أن الحديو موافق على هذه السياسة ، لينفضوا من حول فريد فحنقوا عليه لذلك .

غضب الخديو على الشيخ جاويش: وقد ظلت العلاقات حسنة بين الحديو والشيخ جاويش ، حتى علم سموه يوم أول ابريل أنه ذهب مع شكيب أرسلان إلى البرنس سعيد حليم ، وطلبا منه أن ينتهز أول فرصة ، ويستوضح الحكومة فى مجلس الأعيان عن سياستها نحو احتلال الابجلنر لمصر .

وقد أخبرنا الحديو بما علمه وهو محتد، قائلا: «كيف يطلب هؤلاء الناسمن سعيد حليم ذلك، مع إظهارهم لنا الاخلاص والولاء؟ ولا يزال إذن حزب الصدر موجوداً يعمل لصالحه ضدنا ،

ومن هذا الوقت غضب الحديو على الشيخ جاويش وانقطعت العلاقات بينهما كما كمة بولو واعدام : في يوم ٧ سبتمبر سنة ١٩١٧ تقرر أن يكلف ثريا بك من قبل الحديو بأحضار يوسف صديق إلى الاستمانة ، خوفا من أنه بعمد سفر عباس إليها يستدعى إلى باريس ، ليشهد على بولو باشا في القضية التي أقيمت عليه ويفشى الاسرار التي يعرفها في مسألة المبالغ التي صرفت من ألمانيا .

وعلى ذكر هذه المسألة أقول: إننا قرأنا بعض ما كتب في الجرائد الفرنسية فقال عباس: « إن يوسف أفشى ما كان يعلمه من إرسال المبالغ من بنك درزدن إلى بنك زوريخ، فاقترح شديد أن يطلب سموه من مدير البنك بأن يرجع الشيكات إلى برلين، أو يضعها فى ظرف، ويختم عليه بالشمع الآحمر، حتى لايتسنى لأحد أن يلتقط صورها برشوة تعطى لمستخدم البنك. قال سموه: « ولا يعرف أحد كيف تصرفت أنا في هذه المبالغ لآنها سلمت من يدى لايدى آخرين مباشرة فالمعلومات المنشورة فى الجرائد مأخوذة من تقرير يوسف باشا الذى يحتوى ١٨ صحيفة، وقرأه على الشمسى بك، والخوف من أنه بعد سفرنا إلى الاستانة يأخذونه لفرنسا، ويواجهونه بموسيو بولو، ليصلوا إلى اعترافات منه تجرحنا لآنه إلى الآن لم يقل شيئاً ضدنا، أما كافالينى فانه فى أمان بأيطاليا؛ وكانت السلطة العسكرية الفرنسية ستقبض عليه فى الحدود، ولكن الآيطاليين توسطوا له وهكذا تخلص، لم يقل أنه لا يمكن إكراهه على دخول فرنسا وأنتى سبق أن أوصيته كثيراً، وحذرته من إفشاء السر فلا خوف علينا من جهته ».

قلت لسموه: وإنه من المحتمل أن المعلومات التي كتبتها الجرائد الفرسيد مأخوذة من الأوراق المضبوطة عند يكن باشا ، فنني ذلك لان الاوراق ليس بها شيء مما نشر . .

فزع الحديو: وفي يوم ١٨ فبراير سنة ١٩١٨ قرأنا في الصحف أن بولو بعد محاكمته في فرنسا صدر الحكم عليه بالا عدام ، جزاء على المشروع الذي كان يهم به ولما علم الحديو بالحبراضطرب له ، وقال : « إنه ليسحكما فرنسياً بل هو انجليزي ، يعنى أن الانجليز هم الذين هيئوا أسبابه . شم قال : « وبعد ذلك سيحاسبونني أنا أيضاً على هذا العمل ، ثم أبدى أسفه على أن الاكمان الذين حبدوا هذه الفكرة ، قد تركونا ولم يهتموا بنا ، والاتراك من جهة أخرى لا يعلقون أهمية على هذه المسألة وأخيراً أمرني بأن أقابل الدكتور بروفر مدير قلم الاستخبارات الاكمانية بالاستاة وأطلب منه أن ينوب عن سموه في مقابلة سفير ألمانيا ، ورجائه بأن يطلب من يرلين إرسال كل ما يكتب في الجرائد الفرنسية والانجليزية في مسألة بولو ، ولا سيا ما يرد فيها عن الحديو ، وكذلك أن يستقصي هل من المكن الاستفهام بواسطة سيا ما يرد فيها عن الحديو ، وكذلك أن يستقصي هل من الممكن الاستفهام بواسطة

برلين من مصر عمــا يدور فى أفكار الانجليز من ناحيــة المـــألة المذكورة ، لـكى يكون على بصيرة بما سيقررونه فى هذا الشان ، لندارك الحطر قبل وقوعه .

ولما قابل بروفر وعد بعمل اللازم ، وأبدى لى رأيه فى أن الانجلة: لا بد أن ينتقموا من الحديو فى مصر .

ثم أمر عبىاس بجمع كل ما حصل من يوسف صديق من أول مخابراته مع الألمان بالآستانة ، للاتفاق بين سموه من جهة وبيبهم و بين الأتراك مر جهة أخرى ، واقتراحاته عن أعمال بولو وكافالني في مسألة الدعاية ، ومخابراته مع ناظر بخارجية ألمانيا . . . الخ

وقد قال: وإن بولو مظلوم ، والذي كان يجب شنقه هو يوسف صدق أصل كل المصائب . ثم قال: و وبما أن أحمد بك صادق عدو يوسف ، ويعلم عنه أموراً فسأحرضه على وضع تقرير سا يعلمه عنه ، وكذلك عبيد الله البشرى فأنه تحيط بعضها ، ويكتب تقريراً آحر لاستخدامهما إذا لزم الحال

تشهير الفرنسيين ببولو: وقد نشرت في باريس ثلاث رسائل تضمنت معلومات تفصيلية عن شخصية بولو و أعماله ومحاكمته ، وتنفيذ الحكم عليه ، وبما ورد فيها أنه وصلت أخبار للحكومة الفرنسسيية عن مشروع بولو ففتح تحقيق في باريس ولسكن لم يقض عليه لعدم توفر الادلة ضده . وفي أوائل سنة ١٩١٦ علمت بدخول عشرة ملايين فرنك باسم بولو إلى أمريكا ، فازدادت شهمها فيه . ولما دخلت أمريكا الحرب سنة ١٩١٧ أرسلت إليها لجنة تحقيق ، وبعدها قبض على بولو . وتنقسم أعماله إلى قسمين :

١ ـــ فى سويسرا فى فبراير سنة ١٩١٥ حصلت مقابلة فى جنيف بين بولو وصديق باشا، عرض الأول فى أثنائها على الثانى مشروعاً مهماً لفصل فرنسا عن انجلترا فى عقد صلح على انفراد مع المتحالفين، وشراء بعض الجرائد الفرنسية للترويج لهذه السياسة.

واختار بولو من بين هذه الجرائد الطان والجرنال والرابيل . . .

وحدثت بعد ذلك مقابلة أهم من الأولى فى زوريخ ، بين بولو والخديو ، ويوسف وكفالينى . وقد استحسن الحدبو مشروع بولو وعرضه على موسسيو سميرين النائب المجرى ، وكذلك على السكونت موتتس سفير ألمانيا فى روما سابقاً . وهذا الآخر وافق عليه، ووعد بالكتابة إلى فون ياجو وزير الخارجية الآلمانية . وقد سافر يوسف لمقاملة الوزير الذى قبل المشروع وخصص لتنفيذه عشرة ملابين مر\_\_ الفرنكات على أن يدفع مليو ان ونصف مليون فى كل من الشهرين الآول والثانى، وبعد ذلك يدفع مليور كل شهر .

وأن الحديو ويوسم وكافاليي قبضوا المبلغ ، ولم يوفق بولو إلا لشراء بعض أسهم الرابيل بملغ ١٧٠ ألف فرنك

ولما جاء موعد دفع القسط الثانى أراد هؤلاء الثلاثة إبصاد بولو من توزيع هذا القسطكا سق ، وأن يخصوا هم بالعمل دونه ؛ وعهد إلى كافالينى بشراء أسهم الجرائد، فلم يفلح .

ولما أخمق الحديو في محاولة شراء الجرائد طالبته المانيــا بدفع ما بتى عنده من القسط الثانى، وهو ٨٣٥٠٠٠ مارك وكان متردداً في دفعه . إلا أنه في آخر الامر أعطى شكا مهذا الملغ لمسو بادل مندوب وزارة الحارجية الالمانية .

۲ — فى أمريكا : وقد أراد بولو أن ينفذ مشروعاً خاصاً به ، ولذلك تخابر مع مسيو هومبرت النائب ومدير جريدة « الجورنال » واتفق معه على مشترى ١٢٨٠ سهماً بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ فرنك تدفع بعند الحرب ، فذهب إلى أمريكا ومعه العقد المبرم بينه وبين موسيو هومبرت ، وبواسطة موسيو بافينستيد الموظف فى بنك « جيرماند أميركانو » تمكل من عرض مشروعه على الكونت بير تتورف سقير ألمانيا فى واشنجطون ، وطلب منه لتنفيذ مشروعه عشرة ملايين مرسلة الفريكات ، فانخدع بير تتورف ، وأرسل برقية إلى فون ياجو بذلك . فجاء الرد بالقبول ، وأرسل الملغ على جملة مصارف فى نيويورك .

وقد اشتهت السلطة الفرنسية في المبالغ التي وردت باسمه إلى أمريكا ؛ ولكنها لم تجد الادلة كافية . وعند دخول أمريكا الحرب أسرعت بارسال لجنة تحقيق إليها وعندئد قيض على نولو الذي أنكر أن هذه المبالغ وردت من ألمانيا ؛ وادعى أنها من نقوده الحاصة وكانت مودعة في أنفيرس .

شهادة يوسف صديق تسبب إعدام بولو: ولكن ثبت من التحقيق غير ذلك وكان من الآدلة الى تخدت ضده معلومات حصل عليها مراسل جريدة الماتان من يوسف صديق باشا. وقد كانت هذه المعلومات سبباً في إعدامه.

رمه السويسرة كلمهامتاعب والرم: بعد ما عدت مع الحديو إلى الاستانة . وانتهيت من ترتيب ما يلزمه من المخصصات والرواتبالحاشية والسراى، وانتهيت كذلك من حفلة عيد جلوسه على ما يرام ، واستقرت معظم المسائل التى تشغل باله ، استأذنت فى السفر إلى سويسرة للاستشفاء، ولاستصحاب أسرتى والعودة بها إلى الاستانة ؛ وقد اجتهدت فى استخراج جواز سفر سياسى الأضمن عدم تفتيش أمتعتى ، وقابلت الصدر لهذا الغرض فأمر بتسهيل طلبي

أوامر بخصوص عبد المنعم: وقد كان معى من التعليات التى أخدتها من الخديو عند سفرى فيما بختص بالبرنس عبد المنعم، ألا أهم بشى، عنه، ولكن لما وصلت إلى سويسرة أرسل دولته يطلب مقابلتى ، فأجبت رسوله رشيد بك بأن الأصوب ارجاء المقابلة حتى لا يسىء الانجليز الظن به وبى ، وربما فيهوا أننى قدمت لاستمالته إلى والده ، ولما بلغه ذلك اقتنع، ولكنه تأثر وقال : ، انه يحنى ويقدرنى وأنه كان يريد أن يسألنى عن أخواته ، فأبلغت رسوله أخارهن

بريد الحديو وطبيب خاص له : وكنت قبل سفرى وعدت الحديو أن أنفق مع قنصل جبرال الدولة في جنيف على ايصال البريد الحديوى للاستانة ، وقد تم ذلك ، وصارت الرسائل تصل له وترد منه في مدة قصيرة

وكذلك كان سموه قد اختار طبيب أسنان منالسويسرة، ولكن سفره معطل من تاحية الحكومة السويسرية، فتوسطت لديها حتى صدر إذبها للدكتور بالسفر وقد جاءتني رسالة من البشرى بشكر الخديو على إنهاء هاتين المسألتين

الاستغداد للعودة إلى الاستانة : أخذت فى إعداد معداتى للسفر منسويسرة أنا وعائلتى ، فاستدعيت نجارا ايرتب الآثاث فى صناديق كبيرة ثم ذهبنا إلى بادن للاستحام علاجاً للروما بيزم الذى كان ينتابى

أمانة السويسريين: وهناك جاءتنى رسالة من النجار بأنه وجد فى أحد الصناديق خاتم زواج من الذهب، مكتوباً عليه اسم وعزيزة شفيق، سلمه له صبه، وهو يرسله لنا؛ فأعجبت بأمانة الصبى والنجار وأرسلت له رسالة شكر ومعها مكافأة وعلى ذكر هذه الأمانة أذكر أننى كنت يوماً مع حرى نؤدى بعض الزيارات

فى جنيف ، فافتقدت ساعتها ، وبها جديلة ذهبية ودبوس ، فأعلنا عن ذلك ولم تمض ثلاثة أيام حتى جاءت سيدة فقيرة ، وسلمت انا الإمانة الضائعة بعد التأكد من أنها لنا

وكذلك فى مرة أخرى كنت ذاهاً إلى لوزان ، ومعى حقيبة ومظلة وأنا أسرح لادراك القطار المتسلق لزيارة فؤاد علوى ( ابن الدكتور علوى ) المريض بالسل فى مصحة فوق لوزان . ولشدة العجلة وضعت المظلة على شرفة فندق ونسيتها ، وبعد عودتى بأيام جاءتنى المظلة ، وكان منصور القاضى قدأعلن عن ضياعها ، وعلمت أن أحد المارة رآها فسلمها لمكتب الشرطة الذى علم أنها لى فأرسلها مع جندى

السفر : في يوم ١٧ مايو سافرت من جنيف ومعى أسرتى وأسرة عبد الحيد شديد بك فأمضينا ليلة في بوكس، ومنها إلى فلدكرش، وعند قيامنا منها لم يستحضر الحمال كل أمتعتنا ونسى ثلاث حقائب، ولم نعرف ذلك إلا بعد قيام القطار فاضطررنا إلى النزول في بلودنس ومنها عدت إلى فلدكرش، واستحضرت الحقائب، وفي يوم ١٨ منه قمنا إلى أنسروك فوصلنا إليها قبل الساعة السابعة مساء

وكنت قد حجزت مقاعد لنا فى القطار السريع الذى يموم بعد وصولنا إلى أنسبروك ببضع دقائق

ضياع حقيبة بها حلى ونقود: وقد تعبنا لأن أمتعنب كانت كثيرة يضاف إليها الأطفال. ولما قام بنا القطار لاحظنا أن الحقية التي بها حلى حرمى والنقود الدهبية تركت فى أنسنبروك فأخطرنا الكسارى الذى نبه بالتليفون عند أول محطة للبحث عنها ، وجاء الرد من المحطة التي نسيت فيها بأنها سترسل عند وجودها بقطار الصباح إلى فينا ولكنها لم تحضر

انتظار عباس بالقطار فى بودابست: ووصلنا الى فينا صباح ١٩ منه ، وأمضينا الملية ، وفى ٢٠ وصلنا الى بودابست بناء على أمر الخديو – وكان فى أثناء غيلى قد دعاه امبراطور ألمانيا لمقابلته بقصد زيارة خطوط النار ؛ وقد أتم هذه الزيارة ، وفكر فى المعودة ، فأبرق لمقابلتى – وقد نولنا بفندق هونجاريا ، وعلمنا أن الغرف محجوزة لسموه وحاشيته ، وتأخر حضوره جملة أيام ثم وردتنى برقية أخرى لمقابلته بمفردى فى المحطة . ولما وصل القطار قابلته وكان فى صالون ، وطلعت باشا فى آخر، وأحد أولاد السلطان عبد الحميد فى ثالث ، فسألته عن الحالة السياسية ، فأجابنى ؛

المسألة لاجلنا بطالة ، وكان الكدر باديا عبى وجه . وقال: إنه طلب إضافة
 مركبة نوم لاخذ عائلتي وعائلة شـــديد ، ولكنهم قالوا في برلين أنه لاتوجد ،
 مركبات خالية .

عودة الى الحقيبة الضائعة: وبعد ذلك رجعت الى انسبروك ، فعلمت أن الحقيبة الضائعة قد سلمها الحمال لآحد مستخدمي المحطة ، وهذا ادعى أن أحد الآر الكحضر بعد قيام قطارنا ، وذكر أنه مرسل من قيلي لآخذ الحقيبة ؛ ولكن لم يعرف اسمه ، ولم ير جوازه ، ولم يكتب محضر جرد وتسلم لتوقيع المتسلم عليه ولم يثبت أنه سلمها له أمام شخص ثالث ؛ فذهبت الى قاضى التحقيق ، الذى فتح ، محضراً ، دون فيه معلوماتي وملاحظاتي على تصرف الموظف ، وقد اتهمته باخفاء الحقسة .

الرجم الى بودابست وهدنة البلغار: ثم عدت الى بودابست بعد أن سلمت الأوراق لاحد المحامين فى فينا ؛ وتركت عبد الحميد شديد وعائلته انتظاراً لقطار آخر لعدم وجود أماكن كافية لنا جميعاً . ولكن علمنا فى نيش أن البلغار سلمت سحلفاء ، وأن الطريق قطعت ؛ وقد أثار هذا الخبر هياجاً عظيها بين المسافرين ، وكان الزحام والحيرة في هذه اللهة كأنهها في ليلة الحشر .

وقد نزلنا فى خان قدر ، اذقنا فيه الامرين ولم يكن به غير سريرين ، مع أننا كنا خمسة .

وفى الصباح حاولنا السفر الى بلغراد ، ولكنا لم نجد أماكن فى القطار لشدة لازدحام ، لولا رأفة جماعة من البحارة والجنود الألمان فى دجوبن ، الوابور . الحربىالألمانىبالاستانة ، فانهم قبلونا معهم في غرفة بالدرجة النالثة ، وقدكنا عشرة مع امتحتنا . وساعدونا كذلك فى بلغراد على نقل الامتعة وإيجاد غرفة فى خان بها أربعة أسرة وأنظف قليلا من التى فى نيش .

متاعب ومرض وآ لام : وكان من جراء هذا الإجهاد أن أصابتنا جميعاً الحمى الوافدة ؛ واشتدت وطأتها على حرمى ، عداما أصابها من الضعف .

وبعد ذلك عدنا الى بودابست، وكانت حالتنا الصحية سيئة، ولاسها حرمى، فان المرض أثر فيها كثيراً، بحيث لم تتمكن من النزول على سلم الحان إلا زحفاً.

وأقمنا في د بنسيون ، أسبوعا بكل رجاء ، لأن صاحبته كادت تخرجنا لما عاينته من مرضنا ، وحضور الاطباء لمعالجة حرمي ، وتوقعهم وفاتها . وتوجهت نعدها الى فندق آخر وحجزنا غرفتين بهما أربعة أسرة . وهمذا الفندق الجديد في غايه النظافه ، وبه حديقة غناء ، وحمامات من أحسن مارأيت والابهاء جميلة الآثاث ، ومديره طبيب.

وقدار تاحت حرمى و نعافت نوع بعد أسبوعين إلا أن كريمتى أصيبت بالدفتريا فأمر طبيب الفندق بارسالها الى مستشهى الحمات ، ورافقتها والدتها ليلا ، وكانت حالتنا مزعجة .

وبعد أيام خرجت حرمى من المستشنى بعد ان اطمانت على صحة كريمتنا ، ثم أصيب فى اليوم الذى خرجت فيه باضطراب معوى شديد

وقد تركنا هذا الفندق إلى فندق آخر في مرجريت من جرا. وقوع انقلاب في حكومة بودابست الى النظام البلشقي، واحتلال المنتمين البلشقية هذا الفندق. وكان و رئيس الحكومة يسمى و بلاكون ، وقد استولى البلاشفة على سوق الاغذية ؛ وخصصوا بعض المحال لهم ، وعليها شارات حراء ، وبعضها لغيرهم . ونظراً لان الطبيب أمر بأن تتناول حرمى أطعمة جيدة كنت أذهب الى السوق قبل الفجر للحصول عليها ؛ وكان المشترون يقفون بترتيب حضورهم صفاً طويلا أمام الدكاكين ومع أنى كنت أبكر إلا أنى لم أكن أجد ما أطلب في بعض الاحيان . وكان هذا الاجهاد مما يثير أعصالى ، ويجعلى كثير التهيج ، حتى أننى لم أكن أطبق ضحك أولادى ولعهم؛ وأثر هذا في أعصالى تأثيراً سيناً

ولما اعتدلت صحة حرمى عزمنا على السفر ، وتمكنت من سحب أموالى ، وتقييد اسمى السفر في القطار الصحى

وفى يوم ٧ يوليو سافرنا فوصلنا الى فينا بعد يومين

ولم نعثر على فندق نسترج به إلا بعد المرور على عدة فنادق مزدحمة فحمدتا الله على ذلك

وفى يوم ١١ يوليو قدمت نفسى للدكتور فوكس الرمدى ذى الشهرة العالمية وذكرته بأنه أوصى فى سنة ١٩١٢ بضرورة إجراء عملية الماء في عينى اليمنى بعد خس أو ست سنوات، ففحصها وقرر أنها صالحة الآن للعملية، واتفق معى على اجرائها فى الغد، وحجزت لذلك غرفة فى المصحة

وفي السباعة الخامسة بعد ظهر اليـوم المحدد حضر الدكتور، ومعه مساعده

وطبيب المصلحة ، وطمأنى بعد فحص عنى للمرة الثانية بأرالعملية مضمونة الحاح؟ ثم ابتدأ فى وضع المحدر الموضعى وأتم العملية فى سافة قصيرة ، ثم ربط العينين، وتركنى . وقد قضيت الليلة متألماً ، ثم عاد لربارتى فى الصاح وقال : « إن الحالة جيدة مى . فشكوت له من الامساك فنصح لى بأخذ ما معدى ، وأمر بالغذاء المناسب .

ولكن الامساك ظل يزداد، وأحسست بالنهاب فى عمى ، فحلل الطبيب البول . وفى هذه الآثنا. حضر الدكتور كاوتسكى ، وعلمت منه أنه وجد فى البول وأحداً فى الآلف من السكر ، ولما جا. الدكتور فوكس سألته عرسبب الالهاب وما ينشأ عنه ، فأجابنى : « ينشأ عنه « اكسوداسيون » . فسألته : « وهل بتلف العين ؟ » قال : « بكل أسف فعم » فكان هذا الحواب ضربة شديدة على نفسى .

ثم بقبت بعد ذلك من يوم ١٦ إلى ٢٤ للتغير ، وغادرت حجرة المصحة إلى الفندق حيث تقبم عائلتي .

و بعد عشرة أيام قابلت الذكتور فوكس، ومعى الدكتوركاوتسكى وطلس. منه أن يدلني على ما يقوى نظر عينى اليسرى ، ففحصها ثم كتب ورفة لكاوتسكى بنوع من النظارات يساعدنى على القرا.ة والكتابة .

العودة إلى السويسرة ؛ وقد سافرنا ق ٢٣ أغسطس فوصلنا إلى فلدكرش ومنها إلى بوكس ، ثم زوريخ ، ونزلنا في فندق ناسيونال .

وكانت حرى قد شكت للدكتور كاوتسكى مرب آلام تعتريها فى معدتها . فكشف عليها بأشمة رتتجن ، وأخذ صورتين لها ثم أوصانى أن أعرضها على طبيب تمساوى فى زوريخ فلما بلغناها ذهبها للطنيب فأشار بعملية ، ولكنها رفضت ، وبتى الإلم يعاودها بعد ذلك .

ثم سافرنا إلى لوزان فقدمتها للىروفسور « رو » فقرر وجود حصاة في المعدة السستدعى عملية . ولسكمها بقيت تتردد في إجر ثهـا حتى يوم ٢٥ نوفمبر ، فاستشرنا « رو » للمرة الاخيرة فأصر على ضرورة العملية . وعلى ذلك رضيت بها وحجزت لها حجرة بالعيادة من أول ديسمبر . وفي اليوم التالي أجريت العملية . وبقيت في المستشفى إلى يوم ٢٤ ، حيث تقرر خروجها في ذلك اليوم معافاة ؟ فسررنا وأعددنا

المعدات لآقامة حفلة فى الفندق بحضور الآولاد، ولكن الله لم يكن قد أراد انتها. همدا المرض إذ ظهر أخيراً أنه لا بد من عملية أخرى يوم ١٣ يناير سنة ١٩١٩ ومع ذلك فد خرجت ممنا، وأقما الحفلة وقضينا فيها وقتاً كالله فى فرح وسرور.

## شود مختلفت

أسرار عن الثورة الع ابنة: في ١٤ يناير حضر إسهاعيل باشا فاصل، من رجال الحربيه القدماء، وكان مر فقا للسلطان عبد الحميد، وألمس مقابلة الجناب الخديو بواسطة محمد عارف باشا رئيس الديوان التركى، وكان سموه في هذا الوقت في فسحة بالحجل، فانتظر الباشا المذكور حيى رجعت. وفي هذا الاثناء تحادث معنا في كثير من أحوال السلطان عبد الحميد فسألته عما يعلمه من أخبار داخلية الحرم الشهاني فأجابني بأن الخدمة فيه موكولة إلى عدد كبير من القلفوات الجراكسة وكل قادن أفسدى (أي أم أولاد) لها عدد معلوم من القلفوات المذكورة.

أما نفس السلطان فله محظيت في العادة تشترى بواسطة أمهات أولاده. فكل قاءن تشترى محظة و تقدمها للسلط ن بصفة هدية وبشرط أن تكون جميلة ؛ وكل قادن تجمهد في أن هديتها نكون أكثر قبولا من هدية الاخرى .

و لحلا لنه جناح مخصوص في سراى يلذر ولكن غرفة النوم لا تكون معلومة بل تتغير حسب الارادة الشهانية خوفاً على حياته من مفاجأة خارجية بتدبير مؤامرة.

ويوجه عدد كبر من الاغوات لحفظ نظام العمل بين القلفوات وذلك بالتناوب. ومن بين هؤلاد الاغوات بعض المعتازن يرجع إليهم في حالة وقوغ محلفت من لآخرين.

ي أما الباش أغا مله دائرة مخصوصة عارج الحرم وله حرمة عند السلطان فيتقابل بعد جمعوصاً عند تناول القهوة بعد الطعام وله رتبة وزير .

وقد لمبألته عما إذا كانت أمهات أو لاد وبنات السلطان من أصل جركسي مسلم لانه بلغني أن من بينهن أرمنيات فائقات في الجال. فقال إنها اشاعات خارج السراي ومن المحتمل أن بكون دلك ولكل هذا نادر جداً. وقد قضينا مع فاصل باشا مدة طويلة وأخذنا منه معلومات كثيرة غير ذلك حتى رجع عباس من نزهته ـــ وكان وقت تناول الغداء حينداك ـــ وطلب الباشا ودعاه معنا لتناوله . وبعد انصرافنا اختلى سموه به وتحادثا مدة طويلة .

راقنى حديثه فدعوته إلى غرفتى بالسلاملك وسألته عما إذا كان يعلم عن حوادث الثورة العرابية وسياسة السلطان التي اتبعها مع عرابى. فأجابنى بأنه يعلم بعض أسرارها وروى لي أن عبد الحيدكان على اتصال خنى مع العرابيين بواسطة الشيخ ظافر الذى كان يحبه السلطان وشيخه فى العهد ويأتمنه على أسراره . وكان المشاع أن الشيخ المذكور كان يحذر جلالته من أن يجاهر بعداوته للعرابيين ويحاربهم وهو خليفة المسلمين . وروى لى أنه عند ما ثار عرابى على توفيق باشاكانت الدولة عزمت على إرسال حملة لاخماد الثورة وصدرت الأوامر باستعداد عساكرها التى كانت فى كربت للسفر إلى مصر ، وأممت فرقة من الاستانة بالذهاب إلى كريت لتخلفها . ولا أن يوسف رضا باشا ، رئيس لجنة سكان المهاجرين ، رفع تقريراً إلى السلطان يحذره من إخلاء العاصمة من العساكر لثلا يخلعه الشعب كما خلع السلطان عد العزير . يغنه واستعاض عن الحلة العسكرية بارسال درويش باشا سعياً للوفاق بين العرابيين و توفيق باشا .

ف الاسرة الحديوية : فى يوم ١٩ ينــاير جا.ت برقية من شــديد يطلب فيها ١٥ ألف فرنك لمصاريف سفر جلال الدين باشا وعائلته ، فأرسل الخــديو عارف باشا ليحصل على إذن المالية بارسال المبلغ المذكور .

وفى يوم ٢٨ منه تكلم الحديو مع جلال الدين باشـــا ( وكان قد حضر ) بلطف إنما طلب منى ومن عارف باشا أن نجرى حساباً عما صرفه وعما تسلمه من شديد بك قبل سفره وهو ٢٥ ألف فرنك سويسرى و ٩ آلاف كورون أرسلت له فى فينا . فتكلمنا مع الباشا وكتب عارف وثيقة بتسليم المبلغين .

المصريون فى السويسرة : فى يوم ٣١ يناير حضر شنوان بك إلى ببك، وأخبرنا المسترين المناب ا

الذين يتناولون بها مرتبسات من الدولة ، لمعرفة ميولهم نحو أعـدائها ، وطلب من سموه أن يرسل له معلوماته عن هؤلاء المصريين لتقديمها إلى المندوب. وقد كلفني أن أتعاون مع عبد الله البشرى على كتابة مذكرة بالمعلومات المطلوبة.

فأعددناها مماً يوم ٧ فبراير وهي تحتوى على ما ياتي :

أولا: المصريون فى سويسرة ينقسمون إلى طلبة وغيرهم: ومن الطلبية من يأخذ مرتباً من الدولة، ومنهم من تأتى له نقود من مصر. أما غيرهم فمنهم وجال ونساء، وبعضهم يأخذ نقوداً من الدولة ومن مصر.

ثانياً: من المصربين خليل بك وهذا استحضر معه خادمة انجليزية من الاستانة بحواز سفر عنانى، وقد تروجت بصف صابط إنجليزى موظف الآن فى سىفارة انجلترا فى برن وله علاقات ومخابرات مع قنصل انكلترا فى جنيف. وقد تمكن من استخدام مبارك بك ابن الصدر الاسبق فريد باشا عنبراً سرياً براتب يتقاضاه من الدولة، مع أن مبارك هـذا سافر لسويسرة والآن يتجسس لحساب الانجليز.

وكذلك في الاستانة زوجة فريد باشا ، وهي تستحضر نقوداً من أحــد بنوك ألمانيا وترسلها لابنها نور الدين بك .

وقد أرسلنا المذكرة لشتوان بك مع رسول بعث به فى طلبها .

وفاة السلطان عبد الحيد: في يوم ١١ فبراير أعلنت الصحف وفاة السلطان عبد الحيم عبد الحيد، وعلم الحديو هذا الحبر فأبدى أسفه وحزنه. ولما كان نجله عبد الرحيم افندى قد زار الحديو قريباً فقد سالت سموه: « ألم يخبركم عن مرض والده؟» فأجابنى « لا ياشفيق، لم يفاتحنى في هذا الصدد ولا بد أنه غير سائل عن والده ولا بتم بحيانه أو موته ». فقلت بتأثر « كل شيء قسمة ونصيب ». وقد ذهب سموه للاشتراك في تشييع الجنازة بالملابس الرسمية، ومعه رئيس التشريفات، والسرياور، ورئيس الديوان التركى، ولم أذهب أنا لمسدم تكامل الملابس الرسمية عندى.

وفى المساء توجهت مع الخنديو أنا ورمزى باشــــا طاهر ، وعارف باشــاً ويكن باشــا إلى ضولمه باغجه وكتبنا أسهاءنا فى سجل التعزيات ، ثم قابل عباس السلطان فعزاه في وفاة شقيقه . أما عن فا تنظرنا في غرفة رئيس الحجاب ، وهناك حضر توفيق باشا الصدر قبل الآسبق وكان سفير الدولة في انجاترا قبل الحرب، فقدمت نفسي و زملائي اليه وجلسنا نتحادث فسألني عن البرنس محمد على باشا ، وعن حسين رشدى باشا حيثكانا في حفلة تتو يجملك انجلترا ، عندما كان هو سفيرا بلندن مذكراتي في يد الحديو : كنت قد تركت المذكرة التي أقيد فيها مذكراتي اليومية يوم ٢مارس سهوا فوجدها منصور افندى القاضي ، وسلمها الاحمدبك فريد الايصالها إلى ، أولكته سلمها للخديو الافتا نظره الى خطورة ما أكتبه فيها ، فأخذها سموه وقلب بعض الصفحات ، ثم قال : « و لماذا يكتب شفيق كل مايسمعه أو يعلمه ؟ ، وقلب بعض الصفحات ، ثم قال : « و لماذا يكتب شفيق كل مايسمعه أو يعلمه ؟ ، وقد بلنني ذلك من البشرى، فأخبرته أنني تعودت تقييد مذكراتي منذعهد بعيد ، و ربما تنفعنا في المستقبل. وقد علمت بعد ذلك أن ماقلته نقل الى عباس فأبدى ارتياحه له . و كانت ألاحظ بعد ذلك أنه يكتم عني كثيراً من الاخبار ، فاستنتجت أنه الايريد وكنت ألاحظ بعد ذلك أنه يكتم عني كثيراً من الاخبار ، فاستنتجت أنه الايريد مذكراتي فعندما كنا في زور يخ أخذها نور الدين افندى خفية وأطلع الحديو عليها مذكراتي فعندما كنا في زور يخ أخذها نور الدين افندى خفية وأطلع الحديو عليها فيمد أن تصفحها أمره ردها في موضعها .

رأى الصدر في حل المسألة المصرية . في يوم ٢٤ مارس أوقد الخديو عارف باشا ال الصدر لتحديد ميعاد لزيارته ؛ وتقرر أن يكون الموعد ظهر يوم ٢٦ منه . وبعد عودة سموه كان يبدو عليه السرور من هذه المقابلة ، وأخبرنا أنه دار الحديث حول الصلح الذي عقدته الدولة مع روسية ، وعلى بعض الشئون الحربية في القفقاس وغيرها .

أما مصر فقال الصدر: ﴿ إِن مَسَالَتُهَا سَتَحَلَّ عَلَى مَنْصَدَّةً مُؤَمَّرُ الصَّلَحُ ، لأَنَّهُ من الصعب على الدولة استرجاعها ، بعد توغل الانجليز فى فلسطين ، وأكد أنُ سموه فى نظر الحكومة العثمانية هو الخديو المعتبر شرعاً ، ولا خديو غيره .

فقلت لسموه: ومادام الصدر يقول . وإن المسألة ستحل على منصدة المؤتمر، فيجب علينا إذن أن نفكر فيا سنقوم به من الاعمال لخدمة القضية المصرية ،تحت ارشاده ، فأجابني أن الشيخ جاويش يسعى وبحن نريد أن نتركه أولا حتى يظهر فشله نهائياً ، لانه كما بلغني قد سقطت قيمته لدى الالمان والاتراك ، وعندما يفشل نقول له: وإذن تخلف أنت ودعنا نحن نعمل !!! »

## سنة ١٩١٩

بینی وبین البرنس محمد علی — المخارات بینی وبین سعد باشا — العلاقات بینی وبین عبد الله البشری • اُوامد بخصوص مهمة للاستاذ وفیق المحامی — محابرات متنوعة مع عباس وحاشیت — حفله تائین للمرحوم محمد بك فریر — اُخبار عن مصر

بينى وبين البرئس ممد على :

البرنس والحركة الوطنية: أرسلت يوم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٨ رسالة الى المبرنس محد على ، أطلب منه أن يخبرنى عمن بعث بالبرقيات الى ويلسون طالباً استقلال مصر، وهل هو على رأس المطالبين بهذا الحق ؟ وهل يستصوب ضم صوتى وصوت من معى من المصريين في بودابست (حيث كنت قبل العودة الىالسويسرة) الى أصوات المطالبين بهذا الاستقلال ؟

وقد جاءنى منه الرد بتاريخ ٢ يناير سنة ١٩١٩ ، يتلخص فى أنه لايعلم شيئاً عن القائمين بهذه الحركة ، وكل مايعلمه أن المصريين بالسويسرة منقسمون الى حزبين: حزب برياسة محمد بك فريد ، والآخر برياسة اسماعيل بك لبيب .

بين أفراد العائلة الخديوية : وفي يوم ٣ نوفمبر سنة ١٩١٩ جاءتني رسالة من الدكتور سيدكامل ورد فيها .

د أعرف سعادتكم أن المساعى المتعددة والمتنوعة الجهات ، التى قام ويقوم بها دولة البرنس الجليل محمد على باشا ، سواء لرجوعه الى مصر أولا ، أو إندها به الم فرنسا ثانياً ، ليست بما انشرح له الجناب العالى الحديوى ، لا لاعتبارات ذاتية فيما يتعلق بمركز سموه ، بل لان أمثال هذه المساعى ، دون التفكير في الحضور لرؤية دولة والدته ، ما يجعل دولمة البرنس علما دولة والدته ، ما يجعل دولمة البرنس علما

خمسة أعوام ونصف عام ، وازدياد شوقها إلى مشاهدته يوما بعد يوم . قرب الله أيام اللقاء فى سرور وهناء .

وقد أرسلت للبرنس بعد ورود هذه الرسالة إلى كتاباً ، أشرت فيه الى مايراه شقيقه في مساعيه السفر ، قبل رؤمة دولة الوالدة .

فجاءنی الرد منه بتاریخ ۲۹ نوقیر وفیه یقول :

وقد وصل جوابك و تلوته . فأما وأى أخى العزيز فى مساعى وأعمالى ، فجا لهوأدباً لشخص كان كبيرى وكبير العائلة ، ورعاية للا خوة أحجم عن البوح بشى عافى نفسى . وأنكم لتعرفوننا منذ الصغر نحن الاثنين وتعلمون أحوالنا وسلوكنا في الحس السنوات التى نأينا فيها عن الأوطان. وأنا والحد لله قدوصلت اليوم الى سن الحامسة والاربعين ، ومستجمع لكامل الصحة والعافية ، ولا أجهل كل واجب ، وبالاخص واجبات صاحبة الدولة والدتى ؛ والله يعلم ضميرى ، وإنى متوكل عليه ، وطالب منه الرحمة والعفو ؛ وكفانا أعداؤنا المعلومون ؛ فلا يعمل أحد على الايقاع بينا لهلاك عائلتنا ،

وبعد ذلك كتبت إلى سموه أعرض وأبي بأن يرسل إلى دُولة الوالدة رسالة ، إذا كان لايستطيع رؤيتها .

فحالي الزد منه بتاريخ ۲۷ ديسمبر وهو في د نيس ، يقول فيه :

د أما من جهة كتابى إلى دولة والدتى المحترمة ، معرباً عن إحساساتى الشريفة البنوية ، فقد أديت هذا الواجب قبل مبارحتى بلدة منترو ؛ وأنا أقوم بهذا الواجب كل خسة عشر يوماً . وأما محمو أخى المحترم فنسأله تعالى أن يرضيه ويرضينا ، .

ثم ذكر أنه من يوم حضوره إلى دنيس، لم تصل إليه ردود على رسائله لوالدته ؛ وهو يخشى أن تكورت رسائله لم تصل إليها . ولذلك أرسل لى خطاباً باسمها ؛ وكلفى أن ألقيه في صندوق العريد فقعلت .

تحاراتى مع سفد باشا : في يوم ٢٧ يوليو أرسلت برقية إلى سعد باشا رئيس الوفد المصرى بفندق و جران هوتيل ، يباريس قلت فيها :

بمجرد رجوعى إلى السويسرة أرسل لمعاليكم وإخوانكم أعضاء الوفد الكرام
 تحياتى القلبية ؛ وأضم صوتى إلى أصواتكم فى مطالب وطننا العزيز الحقية ؛ وإننى
 لارجو الله أن يكلل مهمتكم السامية بالنجاج ، فإن الله والحق في جانبنا ،

وقد ورد لى الرد في برقية منه بتاريخ ٣٠ منه قال فيها :

ر أعضا. الوفد وأنا نشكركم على تحياتكم القلبية . .

وفى ١٩ سبتمبر وردت لى الرسالة الآثية من معاليه ، رداً على رسالة منى اليه .

وعزيزى صاحب السعادة احمد شفيق ماشا .

أشكركم جزيل الشكر على ماتضمنه خطابكم الآخير من عبارات النهنة محلول عيد الآضى المبارك أعاده الله عليكم وعلى عائلتكم الكريمة بالصحة والهناء ، وحقق آمالنا جميعاً في استقلال مصرنا العزيزة .

تأثرنا لانحراف صحة السيدة حرمكم المصون؛ ونرجو أن يكون قد زال ذلك العارض، وإن حرى تبلغها أزكى تحياتها، وترجو لها دوام العافية، ولسعادتكم منى فى الحنام أحسن التحية، وأزكى السلام،

وفی يوم ۱۲ ديسمبر کتبت له رسالة جاء فيها :

و الآن وقد استراح فكرى قليلا من ناحية صحة حرمى أردت أن أكتب إليكم فى شأن وطننا العريز

على الرغم من شواغلى كنت أطالع جرائدنا، وقد تألمت لما يلحق مواطنينا من الفتك بأروا حهم دون شفقة و لارحمة؛ وخصوصا الشدة التي أعقبت وصول الجنر ال اللني لمصر، وأنا آسف على رفض اقتراح العضو الديمقر اطي في مجلس الشيوخ الامريكي بمنح البلاد استقلالها؛ فلم يبق أمامنا إلا ترقب حصول مشاكل جديدة في أوربا، تسمح لنا بالاستفادة منها ، وعلى كل حال يجب علينا ألا نغفل عن كل احتمال، وأن تتكل على الله وعلى نهضتنا الوطنية التي بارك الله فيها ؛ لا فرق بين صغير وكير ، وغنى وفقير ، ورجل وأمرأة الما أرى يا أخى القيام بأمرين ، أعرضها على ثاقب فكركم

الأمرالاول: انشاء جريدة فى بلد محايد بعنوان والاستقلال المصرى، أو والانباء المصرية ، تعبر عن آمالنا الوطنية ؛ وتدافع عن حقوقنا المغتصبة،وتنشر اخبار بلادنا نقلا عن جرائدنا وجرائد أوريا، وتنتقد أعمال المحتلين . وبهمذه الطريقة نغذى الرأى العام الاوربي بما يحرى في بلادنا على الدوام .

الأمر الثانى: السعى لاستمالة الباب العالى إلى أن يعلن في مذكرته التي سيقدمها بطلباته إلى مؤتمر الصلح، نزوله عن سيادته على مصر لمصر نفسها. وطبيعي أن هذا الأعلان لاتعمل به انجلترا، ولكنه يفيدتا أديباً، ويساعدنا في طلباتنا. وإذا

راقكم هذا الاقتراح فأننى أخاطب من يقوم بهذا المسعى وعلى الله حسن التوفيق ، وكنت في إحـدى رسا**تلى للدكتور** سيد كامل أشرت بهذه الفكرة ، تمهيداً للبحث عمن يقوم بالمساعى لدى الباب العالى ، إذا وافق سعد باشا عليها .

وفی يوم ١٥ ديسمبر جارتی منه رد علی کتابی ، يقول فيه :

و إن إنشاء جريدة لمصر فى أوريا مسألة تستحق النظر ، وهى موضوع البحث لدينا من زمن طويل . أما مسألة تركيا فلا نرى من فائدة السعى فيها . أولا : لاننا أعلنا من بدء النهضة الحالية ، أن علاقتنا بتركيا انقطعت وأصبحنا مستقلين عنها . ثانياً : لان اللورد كرزون صرح في مجلس اللوردات حديثاً بأن انجلترا لاترى لتركيا حقاً على مصر ؛ ولا تعلق مستقبل هذه على مايحصل بينها وبين تركيا .

وبناء عليه فلا فائدة مطلقاً من السعى الذي أشرتم إليه ب

وفى ٢٣ منه جاءتني رسالة منه ردا على رسالة مني إليه ومما ورد بها :

و إن ماقرأته فى الجرائد ليس إلا صورة مصغرة من نهضة مصر المباركة ، التى هبت من رقدتها ، مطالب على الحريات من رقدتها ، مطالب تعليما فى البقاء ، شاعرة بأن لابقاء لها بغير الحريات والاستقلال ، باذلة في سبيل ذلك أعز مالديها من الأرواح والاموال ، ولقد أنابتنا فى المطالبة محقوقها ؛ وكم صادفنا في طريقنا من الصعوبات ، ولكنها لم تثن عزائمنا ، فنحن منامرون على المطالبة محقوق بلادنا بكل الوسائل المشروعة الممكنة

« وإن المسائل المعضلة التي أشرتم إليها في كتابكم لم يصعب علينا إبجاد الحل المناسب لها ، مع مراعاة مصالح الجميع ،كما ترونه في الأوراق الحاوية لبعض أعمالنا المرسلة إليكم مع هذا . وفقنا الله إلى مافيه الخير لبلادنا . وإن ثقتنا في الله لكبيرة لاستناد قضيتنا إلى الحق والعدل ،

العموقات بيني وبين عبد الله البشرى: سافرت الحرم من الاستانة تقصد السويسرة وبمعيتها عبدالله البشرى، ولكنه انفصل منها واتصل و وبعائلتي، فقابلناه بكل مظاهر المودة والعطف، ويتى معنا حتى سافرنا من فينا للسويسرة، فأرسل إلى عدة رسائل منها واحدة بتاريخ ٢٦ يوليو جاء فيها:

، أقدم لسعادتكم خالص تحياتي وشوقى ؛ وأقدم احترامى لحضرة السيدة المصونة، وبعد فقد وجدت في صندوقى بالبنك مبلغ أربعة آلاف كرون ؛ وهأنذا أرسلها لسعادتكم بيد الشكر والثاء . وتأكد ياسعادة الباشا أننى لا أنسى ماعشت فضلكم على أيام الغربة ؛ وسأحفظ في قلمي تذكاراً جميلا لمرو. تكمو انعطافكم ، ومااحطتمو نى به من العناية ، أنتم والسيدة المصونة المحترمة والانجال ، حتى أنسيتمونى فى بعض الاحيان أننى غريب ، وأننى بعيد عن أهلى .

د كنت أعطيت السيدة المصونة سندا بالمبلغ المذكور فأرجوكم تمزيقه ،
 وفي يوم ٢٢ نوفعر أرسلت إليه كتاباً جاء قيه :

د إننى أنا وعائلتى لاننسى مطلقاً عشرتك الطبية ، ولا مجلسك الأنيس، ولا ضحكك ولا كلامك العذب، ولا تأثر أعصابك في بعض الاوقات ولا. ولا. ومرارا ماقلنا: د ينقصنا عبد الله بك ، فلا عدمتاك أخاً وفياً ؛ وإننا حقيقة نحس بفراغ بيننا لانك كنت منا ».

أُرامر بخصوص الاستاذ وفيق الحمامي : وردت إلى رساله بتاريخ ٢٢ نوفمبر من عبد الله البشرى، وكان قد سافر السويسرة ومنها عاد للاستانة جاء فيها :

· تعلمون أنه وصل من مصر إلى السويسرة حضرة أحمد وفيق المحامى؛ وهو

يقيم على ماأظن بجنيف والمطلوب أن تقابلوه بشخصكم ، وتحادثوه شفهيًا بما يأتى :

د أن القضية المصرية تستفيد كثيرا من أن يكون لها محامون أحرار ، ليست لهم صلة بأى سلطة من السلطات ، يدافعون عنها في البلاد المتفرقة ، والمالك الاجنبية وإن لها الآن والحدلله كثيرا منهم بالسويسرة وفرنسا وإيطاليا وغيرها من المالك المتحالفة والمحادة والحايدة ؛ ولكن ليس لهامهم أحد بالاستانة ؛ فاذا أراد حضرة أحمد وفيق أن يقوم بهذا الواجب المقسدس المفروض ، الذي ترى أنه من خيار الاكفاء للقيام به ، فأننا مستعدون القيام بكل



الاستاذ احمد وفيق المحامى

مصاريف سفره من السويسرة إلى هنا فى الدرجة الأولى ، كما ندفع له كل مصاريفه هنا طول المدة التى يرى ضرورة إقامته بها ، حيث يشتغل حرا بعيدا عن الانتساب لنا ، نراه من وقت لآخر ، فيتسع له ميدان العمل وحريته ، ثم ندفع له كل مصاريف

عودته إما إلى السويسرة أو إلى مصر أو غيرهما من المالك ، حسما يريد

و إننا نستحسن أن يكون حديث سعادتكم معه دون وسيط ؛ حتى لاينتشر
 ذلك في الآندية والمجتمعات .

دوإذا أقبل كلفوه أن يطلب من قنصل إيطاليا الترخيص له بالسفر إلى الاستانة بالتغراف ، بنفس الطريقة التى اتبعتها أنا ؛ وتعلمون سعادتكم تفاصيلها . ويظهر أن حضرته محبوب من حكومة إيطاليا ، بدليل أنها سهلت له طريق سفره إلى السويسرة وبهذه المناسبة أخبر سعادتكم أنى خرجت من السويسرة ، ووصلت إلى الاستانة بغاية الراحة ، دون أن تفتش حقائبي في الطريق ، وأوصلت كل رسائلي مقفلة ، لم يطلع عليها أحد ، ولما وصلت السفينة إلى الاستانة حضر ضابط إيطالي أمضى على جوازات السفر بالصالون ، دون أن يوجه إلينا أي سؤال ؛ ونزلنا إلى البر بعد ذلك دون أية إجراءات أخرى .

• وفي الونت ذاته تقدرون مصروفات سفره وترسلونها الينا ، كى نبعثها لكم تلغرافياً .

و إنى أذكر لسعادتكم ماصرفته أنا بالطريق على وجه الاجمال والتقريب ، كى
 تستنيروا به فى تقديركم لمصاريفه . ( وذكر النفقات )

وعليه فيمكن سعادتكم تقدير اللازم من الفرتكات السويسرية والطليانية ،
 فنرسله اليكم .

واذا تم الامر وقبل صاحبناً ما أخبرناكم به تطلبون النقود منا بالتلغراف
 على الوجه الآتى :

يرسل تلغراف من الموسيو شوفلبرجر يقول فيه: وأرسلوا لى مبلغ كذا على لوزان، ويكون معنوناً باسمى فى جبوقلى . عند ذلك نفهم نحن، فنرسل المبلغ باسم سعادتكم تلغرافياً ؛ ومتى وصل اليكم تسلمونه لحضرة وفيق بك، وتأخذون منه إيصالا بتسلمه ؛ وترسلون الايصال الينا بالبوستة ؛ ويستحسن تسليمه المبلغ بعد استخراج جواز السفر ،

وقد رددت عليه بتاريخ ۽ ديسمبر برسالة جا. فيها :

إنى سأنفذ الاوامر . والفكرة صائبة ؛ وماهى إلا واحدة من مبتكرات عو الحديو ؛ والشيء من معدنه لايستغرب ؛ وإنى أشكرك ياصاحى لهذه البيانات التفصيلية المفيدة عن رحلتك ؛ وسأستفيد منها عند سفرى .

وفيوم ١٢ منه أرسلت له رسالة ثانية بأننى بحنت عن محل إقامة الاستاذ احمد وفيق فلم أوفق، ووجوده مجهول فى السويسرة؛ وقيل لى أنه لم يحضر مطلقاً اليها؛ وأنه رجع من إيطاليا الى مصر. وعند سفرى الى برن استعلم من مكتب بوليس الاجانب بها، فاذا كان اسمه ليس مدوناً فيه تحقق لى عدم وجوده، وبالفعل لم أجده تخابرات متنوعة مع عباس وماشيته: قضيت نصف العام الماضى الاخير والنصف الاول من هذا العام، فى متاعب وآلام شديدة شرحت جانباً منها فى مذكرات العام الفائت، وكانت لها ذيولوبقايا؛ إذا جريت لحرمى عملية جراحية أخرى، وظلت صحبها سيئة؛ وانقطع عنى مرتبى من الاستانة، نظراً لانقطاع المواسلات بينها وبين النسا بسقوط البلغار؛ وبقينا فى النسائم فى السويسرة نعانى كثيراً من هذه الحالة.

حالتي الصحة : وقد أرسلت للخديو رسالة يوم ٢٨ يوليو شرحت له فيها ما أصابنا ثم قلت : , إنني أنتظر أوامره في البقاء بالسويسرة أو العودة الى الاستانة , ، وعزيته في وفاة البرنس عبدالقادر .

وفی یوم ۲۳ أغسطس سسنة ۱۹۱۹ وردت لی رسالة من موسیو کونستان شوفلبرجر سکرتیر عباس السویسری یقول فها :

د إن خطالى وصل للخديو منذ ثلاثة أيام وأن سموه يشكرنى على التعزية ويهنئى بالحلاص من الصعوبات الجملة التي لقيناها ، ولكنه يأسف لعدم نجاح العملية التي عملت لى ، ويرجو أن يكون هذا آخر مايصيبنى . وأنه كان ينتظر على الدوام رجوعى ، وكان بوسل عند وصول كل باخرة مندوباً للبحث عنى ؛ فكان في بعض الاحيان بحد بعض المعارف فيطلعونه على أخبارى .

والخديو يلفت نظرى إلى أن الحكومة التركية منذ توقيع الهدنة قطعت نصف المرتبات حتى مخصصات سموه، كما أنها قطعت نهائيا مرتبات الموظفين الذين تركوا الاستانة ماعداى؛ ولكن النقود الخاصة بى لاتزال فى الحزائة التركية موقوفة لحين رجوعي،

وفى يوم ٢٧ سبتمبر وردت إلى رسالة من الدكتور سيدكامل جاء فيها : دالحمد لله الذى كما ربط قلوبنا بروابط المحبة والرحمة وصل بيننا بنعمة المراسلة . وقد وصل إلى كتابكم المحرر فى أوائل هذا الشهر فتألمت لمـا جاء فيه وسجدت لله

وقد وصل إلى كتابكم المحرر في أوائل هذا الشهر فتالمت لما جاء فيه وسجدت نته شكراً أن أخرجكم من أشد المضايق التي كنتم فيها سالمين ، لولا ماأصابكم في نعمة

النظر، وجمعكم ببقية أنجالكم المحروسين رغم ما أصاب من كان معكم في سفركم من دواعي التعب وأوصاب المرض، ورجوته سبحانه وتعالىأن يجعل ماعانيتموه من مشاق السفروقاق الغربة وحيرة الحال نحوعام من الزمان آخر ماترونه من متاعب الآيام في حياتكم، وحياة أولادكم الطويلة، وأن ينعمكم بعد الذي قاسيتمو براحة البال، وتحقيق الآمال جزاء وفاقا لما صبرتم ولما نويتم

وقد تشرفت بتقديم مكتوبكم الخاص بتهنئة عيد الاضحى المعنون باسم الجناب العالى الخديو إلى سدته السنية ، فحاز لديها تمام القبول والارتياح وصدر لى الامر با بلاغ سعادتكم تشكراته ، ثم رضت بين أيدى سموه كتابكم إلى فنضل بالاطلاع عليمه ، فظهرت لى من ملامح سموه أمارات التأثر على ماقدره الله لـكم من حرمان بعض الظر ، وعلى مالاقاه أولادكم ولاقيتموه من المصاعب والشدائد

دأما ماسألتمونى عنه بخصوص ماحروتم من مكاتيب إلى جهتنا فالذى أعرفه هو أن الذى وصل الجناب العالى من طرفكم طول السنة الماضية لايريد عن كتابين أو ثلاثة كتب، وصل أولها أو ثانيها عن يد مسافر قام من بودابست إلى الاستانة ووصل ثالثها أخيراً إلى سموه عن طريق البريد من سويسرا، ثم كتاب وصل ألماس أغا حديثا، ثم ما تفضلتم بكتابته في أوائل الجارى. وهدا خلاف زيارة زارها مظهر لبك حيث تشرف بالمقابلة في وقت لم أكن فيه لمحادثته

و يرأما ماأرسل من جهتنا إلى طرفكم فانى أعرف يقيناً أن الجناب العالى حفظه الله أمر موسيو شوفلبرجر السكرتير الخاص بكتابة الرد على جوابكم الواصل من سويسرا، وأعرف يقيناً أن هذا الردأرسل إليكم منذ شهر من الزمان بعنوان أو تيل ناسيو نال في زور يخ .

دهذا وإنى أعرَّفكم أننا والحد لله فى خير وعافية ، فالجناب العالى حفظه اللهمازال كما تعرفون قوى العزيمة ، ثابت العقيدة ، صابرا على ما يقدره الزمان .

واجب الخديو وواجب الوطن: ولقد ذكرتم أعزكم الله أن عليكم واجبين واجباً وشخصيا ، وقد قتم به . وواجباً وعموميا ، أنتم تشتغلون به الآن ( يقصد بذلك اشتغالى بالمضية الوطنية ومخابراتي مع سعد باشا ) .

و لعل التفرقة بين الواجبين سابقة قلم، فأنتم و نحنقديما اشتغلنا بواجب وعمومى ، كذلك لم نقصر فيه لحظة ما حسما أوحت إلينا ضمائرنا ، وإنما إذا تعلقنا فى تأدية الواجب العمومى بأهداب سموم فلا ن مسألة سموه الخاصة فرع كبير فى المسألة العامة ، ولانه لاتناقض بين الفرع والاصلكا يجب أن يعتقد بهذا كل مصرى . د ولقد سرى من كتاب سعادتكم ماأشرتم إليه من أن الامل فى تحقيق المقصد يزداد يوما بعد يوم، وهذا ماأعتقده عن بعد، وأرجو سعادتكم أن تنيروا بصيرتى فيه بما تقفون عليه حتى أو كد اعتقادى بالحنر اليقين ،

المفاوضة في بيع شركة الأزبكية البلجيكية : كان يقيم فى جنيف موسيو نيقول وهو رجل اشتغل فى شركة عقارية المشيئة ترى العقارات وبيعها فى مصر ولكنها أفلست فعاد السويسرة ، وقد عرض على أنه يريد الاتصال بالخديو ليقوم بعملية الوساطة في بيع عقارات شركة الأزبيكية البلجيكية فكتنت للخديو رسالة بما يعرضه موسيو نيقول فى يوم ١٣ اكتوبر

وفى يوم أول نوفمبر وصلت إلى رشالة من الْنَاكْتُور سيد كامل جاء فيها :

رأن خطابكم المحرّر في ١٣٠ آلماضي بأسم الجناب العالى الحديوى المتعلق بما دار
 بينكم وبين موسيو نيقول في المفاوضة قد اطلع عليه سموه، وأمرني بخصوصـه أن
 أبلغكم مايلي :

والحديث الذي حصل بينكم وبين موسيو نيقول مخصوص الشركة غير مطابق السكلام الذي دار بين موسيو هكسيوسومسيو شو فلبرجر أحيرا في جنيف ، فان هذا الآخير يقرر في رسالة منه بتاريخ ٢٢ الماضي أنه قرأ جوابا عند الأول يفيد أن الشركة في بلجيكا وضعت تحت الحراسة من ابتداء الهدنة . وبما أن المفاوضة الجدية نخصوص احتمال بيع هذه الشركة لايمكن أن تحصل إلا بعد الوقوف على حالتها المالية الحاضرة ، وتقدير قيمتها على أساس قيم الاشياء بعد الحرب لاقبلها خوجود الشركة تحت الحراسة يمنع من الوقوف على هذه الحقائق ، وبالتالي لا تمكن المفاوضة في هذا الموضوع ، ولا مكون هناك ضرورة لحضور موسيو نيقول المستانة . أما إذا كان يستطيع أن يحصل على المصلومات الكافية للوقوف على تلاستانة . أما إذا كان يستطيع أن يحصل على المصلومات الكافية للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي و درجة زيادة قيمتها عما كانت عليه قبل الحرب ، وكان حقيقة مركز الشركة المالية و مكن أن يستدعى موسيو نيقول للاستانة . في وهذه الحالة ينظر في المسألة و يمكن أن يستدعى موسيو نيقول للاستانة . وقد أرسلت الرد بأرب نيقول سيعمل اللازم للحصول على صورة من حساب الشركة

وأخيراً لم يفلح في بيعها وتولى المسألة رجل يسمى موسيو رولان

المتأخرات من مرتبي في الاستانة: وفي يوم ٣ نوفير وردت لي رسالة منه عام فها:

د أمرنى سمو الخديو أن أعرفكم بأن عبد الله البشرى بك أرسل إلينا تلغرافا يفيد قرب وصوله إلينا، وأن أسألكم عن الميعاد الذى تنتظرون فيه أن يصل السكم لترخيص للحضور لديدًا

وإنى لهذه المناسبة أرى من واجي أن ألفت نظر سعاتكم إلى أن المساعى اللازمة عن حضوركم هنا للحصول على متأخراتكم من خزانة الدولة يستلزم وقتا من الزمن، وأنه من المفيد أن تتم وتنجح هذه المساعى قبل الميزانية الحالية تنفيذ الميزانية الجديدة في شهر مارس القادم ، لأن التجربة في معاملة نظارة المالية الشانية دلت على أن أمثال هذه الحقوق تسقط بمجرد الانتقال من ميزانية إلى ميزانية جديدة،

احتــلال الحلفاء للا<sup>م</sup>ستانة : فى يوم ١٨ ديسمبر وصلت إلى رسالة منالدكتور سيد كامل جاء فيها :

بسرنى أن أبلغكم أن الاحتلال العسكرى الاجنى الذى حل الاستانة بحلول الهدنة قد خف كثيراً بداعى تسريح الجيوش طبعاً. واستعداداً على ماأظن لترك الاستانة كاكانت عاصمة للحكومة التركية فى حدودها الجديدة التي رسمها الآن مؤتمر الصلح فى لندره و باريس

أما المعيشة فمازالت غالية ، خصوصاً في الحوائج الملبسية، ومع أن الوارد من المواد الغذائية كثير ، ولكن أيدى المضاربين تعمل على مص دماء الناس ، وسلطات الحلفاء عاجزة طبعا عن وضع حد لهذه الحالة، بل ربماكان من رجالهم من لهم مصلحة فيها . الطاعرن منتشر في الاستانة والتطعيم يكاد يكون إجبارياً حيث أن الناس وقفون فيها . والحيات الحبيثة ظاهرة في العرق فان لم يكن معهم شهادة بالتطعيم يكرهون عليه . والحيات الحبيثة ظاهرة في بعض جهات الاناصول . وبالامس قرأت في الجرائد أن الحي الراجعة ظهرت في داسكي شهر ، بالاناصول .

مفد تا بين للمرموم محمد بك فريد : أقام على الشمسى بك واسماعيل لبيب بك والاستاذ فهمى وابرهيم بك راتب واحمد بك فريد حفلة تأبين للمرحوم محمد بك فريد حضرها نحو ٢٥ مصرياً وألقيت بعض الخطب من الشمسى واحمد فريد ومنصور القاضى وبعض طلبة لوزان .

وكان القائمون بها قد طلبوا منى أن أرأس الحفلة ، ولكنى رأيت لاكتفاء بحضورى.

وبعد انتهائها قرر المحتفلون إرسال برقيات لمندوبي الدول في مؤتمر الصلح بالاحتجاج على قتل الأبرياء في المظاهرات

اطلب الكثير تنل القليل: وكنت قيل وفاة المرحوم فريد بك قد زرته وَهِوَ مريض، وصادف أن وردت جريدة الاخبار، وبها بيان التحزب الوطنى يقول قيه: «أن لامفاوضة إلا بعد جلاء آخر جندى أيجابزى عن الاراضى المصرية ، فسألته مستفهماً: « لماذا نطلب هذا الطلب ؟ . وهل هو معقول ؟ وهل نحن انتصرتا في حرب مع انجلترا حنى تملى عليها شروطتا؟ ، فقال: «المقصود من هذا أن نطلب الكثير، حتى ننال خير ما يمكن تحقيقه »

أمبار عن مصر: كنت في السويسرة أقرأ الصحف وأطلع على مايرد فيها عن مصر، وحالة الدورة بها ، وكنت في بعض الاحيان أرسل لاصحابي بطاقات مفتوحة، أسأل فيهاعن صحبهم ، وذلك خوفاً من أن تمنع المراقبة تسليم الخطابات المقفلة شجاعة أسرة تقلا باشا: ومن بين من كنت أخاطبهم وأجد مهم شجاعة محودة في كتابة بعض أخبار مصر أسرة تقلا صاحب الاهرام سواء في ذلك جرائيل

تقلا أو والدته .

ومن بين هذه الرسائل رســــالة من مــدام تقلا بتاريخ ٢٨ نوفمبر سنة ١٩١٩ جاء فيها .

د إنى ونجل نبدى الشكر لكم على
 الاحساسات التي أظهر تموها نحونا ونحو
 الاهرام.

ولنا الحق فى القول بأننا سائرون على خطة فقيدنا مؤسس الاهرام التى ترى إلى الدفاع عن الحق ضد القوة، وأن نخلع عا نير الاجنبى، وإذا كانت سوريا هى مثبت رأسنا إلا أننا نسكن مصر منذ خمسين سنة ندافع عنها، فنى هذه البلد تألمنا وفيها نأمل



مدام تقلا باشا

أن ينالنا السعد. إذ نحن نعمل بأخلاص للصالح العام، وإن ولدى لا يهمل أى تضحية مادية أو أدبيه لهذا القصد، وهو يعترف بالجيل للرأى العام المصرى الذى لا يزال يعضدنا. أما بخصوص حالة البلد فأنا نشكر الله على أنها تتطور كل يوم من حسن إلى أحسن، لأن الظروف تساعدها. أو لا: أن صعود ثمن القطن يسمح بأثنا لا نجبر على يعه بالبخس وهذه نقطة مهمة. ثانياً: بالنسبة للحوادث فأن الجرائد تنشرها بحرية والمراقبة عليها ألغيت غير أن جريدتى الافكار والمحروسة قد صار إقفالهماوقد اتخذت الوسائل الضغط على الحركة الوطنية، ولكن طالما بق المصريون متحدين بهذا الشكل فلا خوف علينا، ومهما عمل الانجليز فأنهم لا يصلون إلى استرداد ما فقدوه من حالتهم الاولى، والعداوة قد تأصلت فى قلوب المصريين ضدهم، ولكن يكن نصب أعيننا احتمال حصول عراقيل، والله يعلم إلى أى مدى لان الحصم له جملة طرق يستعملها ولا يتأخر عن استعالها وقت اللوم، غير أن التنظيات المصرية الشابة ليست على ما يرام، ويلوم لها الزمن والصبر،

وجاءتنی منها رســـالة بتاریخ ۷ دیسمبر ورد بها :

المسألة تأخذ فى التطور والاتضاح ، والافكار تتوجمه نحو الاستقلال بصفة علية ، والانجليز سيعلمون أخيرا أن الامور ليست كما يعتقدون ، وندعو الله أن تنتبى المسألة بسلام » .

## سنة ه١٩٧٠

مِهاد المصرين بالسويسرة واقراح عقد مؤثمر - عودى الى الاستان - بيثى وبين عباس - استقالى وأسبابها - تصفية الحاشية -- سعى عباس لاستقلال الحركة الولمئند -- نشذيه تحنفة

عبهاد المصريين بالسويسدة واقتراح عقد مؤقد:

اختيارى رائداً للجمعية المصرية بلوزان: في يوم أول يناير سنة ١٩٢٠ زار في عبد الله شديد بك، وعرفى أن المصريين في لوزات انتدبوه ليبلغني أن المصريين في باريس مكلوا جمعية باسم و الجمعية المصرية بباريس ، تعمل لتحرير مصرباً شراف سمد باشا زغلول. وقد شكل مصريو لوزان جمعية بماثلة، وتريد أن أكون رائداً لها، فتستشير في في خطتها و منشوراتها، وأنهم مستعدون للحضوير كلهم أو وقد منهم لشكرى إذا قبلت هذا الاشراف . فأجبته بأنى وأنا مصرى لاأبخل بمجهودى في خدمة وطنى، ولمحت لهبأن لالوم لانتخابى رئيساً، وقلت : وإننا جميعاً جنود في خدمة الوطن، وإننى مستعد لمقابلة كل من يريد من الساعة ه إلى ٧ مساء كل يوم،

وبعد خمسة أيام حضر إلى منصور افندي القاضى ومحمد توفيق أفندى عبد الله وشكرانى على قبولى الاشتراك فى العمل، وأخرج الثانى من جيبه مقالة يريد إرسالها لجريدة الافكار بمصر وفيها فصل تحت عنوان وشفيق باشا فى لوزان ، تكلم فيسه عن مساعدتى للصريين فيها ، وأنى كا ب لهم ، ثم انتقد كبار المصريين فى باقى مدن سويسرة الذين لا يهتمون بشى وفطلبت منه حذف هذا الانتقاد ، وقلت: وإن واجبنا الآن لم شعثنا لا التفريق بيننا ، فوافق منصور على هذه الفكرة؛ ثم وعدتهم بالاجتماع معهم كل يوم فى الموعد الذى حددته .

إشاعة قبولُ سعد للنظارة وترك القضية الوطئيَّةُ تَرُوفي يوم ٦ ينايرعرفني شديد بأن هناك نبأ هاماً وطلب اجتماعنا فاجتمعنا عند منصور افندى وأُنجرج محمد توفيق افندى عبد الله من جيه جواباً قرأه علينا بأمضاء أحد الطلبة المصريين. في باريس، يقول فيه : « إن سعد باشا انفصل هو وعبد العزيز بك فهمى وأحمد لطني السيد من الوفد، وامتنع عن مقابلة جماعة من الطلبة كانوا توجهوا ليسألوه عن إشاعة قبوله منصب الوزارة مع مظلوم باشا تحت رئاسة رشدى باشا، ويظنون أن هذا الانفصال وهذا الامتناع هما من الاسباب التي تجعلهم يظنون سوءاً بسعد باشا، وأنه الطوى مع الانجليز ، واقترح إخواننا في لوزان إرسال برقية له يهددونه، ويستقبحون عمله ، فقلت لهم : «مهلا ، هذه الاشاعة تحتاج إلى استيقان فأنا أرسل حطاباً إلى سعد وأسأله عن الحقيقة ، فأمليت توفيق افدى ماملخصه:

و نشرت التيمس حيراً مفاده احتمال دخولك مع مظلوم باشا في وزارة رئيسها رشدى باشا، وأنك سترجع لمصر قريباً ؛ وجاءت أيضا أخبار من باريس إلى المصريين هذا تردد هذه الاشاعة ؛ أما أنا فلا أستطيع أن أصدقها لسبين : الأول كراهة المصريين لرشدى نظرا لاهماله الكير في واجباته نحو الوطن مدة الحرب، وأنت أعلم مني بهذا الاهمال، والتاني : ردك المشهور على التيمس لما اقترح مكاتبا تعيينك في منصب الوزارة . اللهم إلا إذا كان قبولك لها الآن على أساس الاستقلال التام فاذا كان الامر كذلك أرحوك أن تفيدنى حتى أهنى، نفسي وأهناك مهذا الفوز الباهر، وأطمن المصريين هنا ،

لجاء الرد بتاريخ ١٠ يناير يقول فيه : د لقد أصبم في عدم تصديقكم اشاعة دخولى الوزارة. إذ لايدخلها من كان في قلبه ذرة من حب الوطن، ولو لم يكن له في البلاد شأن يذكر ولا في الاستقلال سعى مشهور ؛ فكيف بمن أجمعت الامة على النقة به كل الاجماع ، وعهدت اليه السعى في الاستقلال التام ، وأنزلته من قلوب أبنائها منزلا لم يبلغه أمير ولا سلطان ؟ كيف يرضى هذا أن يستبدل بهذا المقام السامى أحقر مركز وأخطره في البلاد ؟ ولقد أحسنتم إذ ذكرتم ما نشرته التيمس عنى من عهد غير بعيد من اني أفضل أن أكون فردا في مصر المحمية أعلى مقام ، وإنا دائبون على السعى في عملنا ، والأمة أن أحتل في مصر المحمية أعلى مقام ، وإنا دائبون على السعى في عملنا ، والأمة تؤيد ما تحادها سعينا ، والآمة ويد ما تحديد ،

المخابرة لعقد مؤتمر مصرى في السويسرة: تخابرت مع حسين شيرين بك في ترتيه، ومع على بك الشمسى في جنيف، ومحمد بك راسم في فريبورج، وعزيز باشا عزت في زوريخ، وأرسل منصور القاضى لجاعة الحزب الوطنى في برن، لعقد مؤتمر يحضره

## جميع المصريين في سويسرة ، لتقرير مصير بلادهم ، وكنت افترحت ذلك أيضاً على



محمد بك راسم



عزيز عزت باشا



حسين شير بن بك

جماعة لوزان فوافق الجميع على فكرتى ما عدا برن فانه لم يردنى منها جواب قاطع ، واقترح على بك الشمسى تأليف في خيف لكثرة المصريين بها، ولاعتيادهم في خيارها السياسيون لاعمالم ، فأعلت ترتيه أظهرت للصربين في لوزان وغيرها موافقى على اقتراح جنيف ، وطلبت تعيين مندوب من كل جهة لتأليف اللجنة التحضيرية ، وكتبت إلى على بك الشمسى بقبول اقتراح، وبالاستفهام عن المنتخبين للجنة من جنيف .

ظهور عقبات: وبعد ذلك جاء من اسهاعيل بك لبيب خطاب يقول فيه بأنهم فى جنيف لا يرون موجبا لهذا الاجتماع ، وحضرعندى في ٢٠ يناير شديد وأحمد فريد ومنصور ومحمد توفيق عبد الله ففسر فريد هذا الرفض بعد القبول باحتمال ظهم أن وراء هذا الاجتماع شيئا في صالح الخديو ، بعدأن تشر جرنال لاتريبين دوجنيف , جريدة الغاياتي ، قرب حضور عباس حلمي إلى سويسرة بناء على قول من يوثق بكلامه من حاشية سموه .

كما أن عوض البحراوى واسهاعيل بك لبيب وعبد الملك حمزه في برن يأبون الاجتماع بهؤلاء والدوات ، وكبارالمصريين (وكان منصور كتب لهم ذلك بدون ذكر اسمى وانما قال مثل عزيز عزت باشا ومحمد بك راسم وشيرين بك ) لأنهم لم يحركوا ساكنا ولم يقدموا أى مساعدة مالية فى الحركة الوطنية ، ولهذا يكون من العيب على أمثالهم أن يجتمعوا مع هؤلاء الذوات؛ وكان قد خطر على بال أحمدبك فريد أن الشمسى يظن أننى سأتولى الرئاسة فقال توفيق: وإن شفيق باشا يرفض أن يكون رئيسا وكذلك شديد بك ،

وقد أشار شيرين وعزيز عزت باشا بأنه ما دام يوجد انقسام ما بين المصريين في عمل الاجتماع فيكتني بكتابة ورقة يمضىعليهاالمصريون، مضمونها ضم أصواتهم إلى أصوات اخوانهم في مصر والغالب على ظن اخواننا في لوزان ، أن سبب هذا التردد اعتقادهم أن للخديو يداً في هذه الحركة .

وقد ساء المصربين فى له : ان العدول عن فكرة الاجهاع ، فقالوا بعمل الجهد فى رفع سوء التفاهم مع شيرين أو لا ومع الشمسى ثانيا ، فوافقتهم وأوفدنا محمد توفيق أفندى عبد الله إلى شيرين بك يوم ٢٤ يناير فقابله وتذاكرا فى موضوع الاجتهاع وتنسيق صورة الدعوة . ثم جاءتى تليفون من الشمسى يقول فيه : إن شيرين أخبره بعدم وصول وده الذى أرسله إلى من منذ ٤ أيام ، ويستغرب كيف لم يصل ؟ وقدعر فنى فيه بأن بعض المصريين فى جنيف قبلوا فكرة الاجتماع والبعض رفضوه وأنه يسعى فى لم شمل الجميع ، وطلب منى أن أعرفه بمندو بى لوزان فى اللجنة التحضيرية ، فقلت: د اننا لم نقرر شيئا ، وكنا ننظر معرفة المندو بين من جنيف، وعلى كل حال فلوزان ستعين و احدا أو اثنين من ثلاثة هم توفيق ومنصور القاضى والدرديرى ، فقال: د حيئذ ها نحن ننتظر انتخاب لوزان لنبدأ فى العمل .

مذکراتی فی نصف قرن جـ ٤ ـ

وفى يوم ٣٠ ينابر سافرت من محطة لوزان إلى ترتيه فقابلت الشمسى بك، والاستاذ فهمى وشابا قبطيا متوجهين لتشييع جنازة عثمان غالب باشا فتكلمت معهما فى مسائل سياسية ولكنهما لم يفتحا باب المناقشة فى مسألة عقد المؤتمر وتحاشيت أنا الكلام وقتها، وعند ماكنا فى مدفن ترتيه انتحى شيرين بفهمى جانبا تم لم أر أحدا منهم بعد الدفن، فتركتهم ورجعت إلى لوزان.

وفى ٣ فبراير ورد لى خطاب من على بك الشمسى يأسف لاننى لم أحضر إلى منزل شيرين بعد دفن عثمان غالب ، ويخبرنى بأن اجتماعا عقد هناك وشهده القادمون من برن من المصريين، وبعد المناقشة تقرر بأغلبية الآراء ارجاء اجتماع المؤتمر إلى ما بعد معرفة رد لجنة ملنر على اقتراح سعد ماشا:

وكنت قبل حصول هذا التردد كتبت إلى سعد باشا أعرفه بفكرة الاجتماع فجاء منه الرد يوم ٤ فبراير يقول فيه :

ديسرنى أن يعمل كل من يستطيع العمل، لصالح القضية المصرية فاذا اجتمعتم أتم ومن يرى رأيكم ويتحد معكم على القيام بعمل نافع لها كان ذلك من أفضل ما تعملون، ومن أحسن ما يستوجب الشكر وحسن الذكر،

فأرسلت الى على بك الشمسى وشيرين بك وعزيز عزت باشا بهذا النص فى ١٣ فبراير وقلت للأول: وإنى ما كنت أعلم بعزمه هو وفهمى وغيرهما على الاجتماع عند شيرين بك ، وكتبت الثانى بهذا المضمون وأنه لم يخبرنى هو ولم يدعنى لهذا الاجتماع ، وفضلا عن ذلك فقد سمعت آنفاً من محمد توفيق افندى عبد الله نقلا عنه (عن شيرين) أنه كان يستحسن أن يدخل هو فى المخابرة مع جنيف وغيرها لترتيب الاجتماع ، لهذا رأيت الرجوع من ترتيه عقب حفلة الدفن الى لوزان .

ثم كتبت الى سعد باشا بتردد بعض المصريين فى عقد الاجتماع وأنى أرجو زوال هذا التردد قريباً .

البرنس محمد على والمؤتمر : وحررت خطاباً للبرنس محمد على باشا فى نيس أستعلم منه عما اذا كان سيصم صوته الى أصوات البرنسات في مصر؟ وهل البرنس ابراهيم باشا حلى الموجود فى نيس سيعمل ذلك؟ إذ الامة بأمرها قد أبدت رأيها ونحن نرجو أن يجتمع المصريون فى السويسرة قريباً لحذا الغرض فرد على يقول: وإنه مسرور من أن المصريين التفوا حولى، ولم يصرح بجواب على سؤالى، وحررت

له خطابا آخر فى ١٥ فبراير أسأله عما اذاكان يريد أن يساعد مالياً فى عقد المؤتمر ان حصل ، فجاء الرد وليس فيه تصريح عن المساعدة .

طلى مساعدة من عباس المصريين: حررت لعبدالله البشرى جملة رسائل عرفته فيها بالتفاف المصريين بلوزان حولى وباقتراحى عقد المؤتمر لجمع كلمة المصريين في مصير بلادهم، ثم طلبت مساعدة مالية من الخديو تسمح لمن في لوزان باستمرار طبع الجريدة التي كان يصدرها محمد بك فريد، وعرفته بمخابراتي مع سعد باشا في صدد الاشاعة التي شاعت عن قبوله منصباً في وزارة يرأسها رشدى باشا، وبالرد الذي جاءني منه بنني هذه الاشاعة ؛ ثم استحسنت أن يقدم الخديو شيئاً مر المساعدة المالية الموفد في باريس بصفة

سرية؛ فلم يصل الى رد على ذلك.

أخبار المدريين فى باريس: أرسل الى بحد الدين حفى ناصف نجل المرحوم الشاعر حفى بك ناصيف خطا با بتاريخ ٢٩ يناير يقول فيه حرفياً: وعلمنا بمزيد السرور خبر اشترا ككم مع الشيبة كى وتشدوا المؤتمر، وتعلنوا به أهل أوروبا وتشدوا به أرزمصر، وسيحضر وفدا لجمية عندأول أشارة فنرجو أن تتنازلوا بتكليف من يبادر باخبارنا قبل الموعد بثلاثة أيام ولسعادتكم الفضل فى هذا العمل الوطنى المجيد والسلام عليكم الخ،



الاستاذ بجد الدين حفني ناصف

فأرسلت له الرد الآتى بتاريخ أول فبراير : تلقيت بيد الممنونية والشكر كتاب حضرتكم المؤرخ في ٢٩ يناير المساضى . نعم اشتركت بكل سرور مع الشبيبة هنا وأردنا أن نعقد اجتماعاً للمصريين لاعلان رأيهم فى مصير بلادهم ولضم أصواتهم الى أصوات مواطنينا واتصلنا باخواننا فى المدن الشهيرة بسويسرة فحبذ الجميع هذه الفكرة ، ثم تردد بعضهم أخيراً ؛ فاذا اتحدت الآراء وهذا رجائى لا أتأخر عن إخباركم بموعد الاجتماع ، ويسرنى أنأرى الشبيبة المصرية فى جميع الاقطار تجاهد

فى سبيل إنقاذ الوطن من يد الغاصبين له ــ فيارك الله فيهم وتوج جهادهم بالنجاح ومنى لكم ولجيع إخوانكم أزكى التحية والسلام .

عه رأى الى الوسنانة : عزمت على الرجوع إلى الاستانة من شهر سبتمبرسنة ١٩١٩ مدة وجود البشرى معي في لوزان فأرسلت خطابا إلى سـفير الدولة في برن أطلب منه أمرين: الأول اعطائي جواز سفر سياسيا. والثاني عمل المساعي لرجو عر، فأتاني الد مأن الامرالاول غير مكن تنفذه لأن هذا الجواز لا يعطى إلالنظار الحك مة العُبَانَة ، وعن الأمر الثاني بعث إلى باستبارة لاملاً ها وأردها له وقد فعلت ، وانتظرت الترخيص ثلاثة أشهر بغير جدوى؛ ثم كتبت إلى البشري وطلبت منه أن يرشدني إلى طريقة الرجوع في أقرب وقت لأن راتبي ستتصرف فيه الحكومة العُمَانية ، إن لم أرجع وأقبضه لغاية مارس ، ورجوته أن يرسسل برقية بطلب الترخيص، وكان ذلك في فعرا برسنة ١٩٢٠، فأتاني الرد بأنه أرسل برقية إلى نظارة الخارجية بطلى؛ ومن جهة أخرى طلبت من عباس اجراء مايلزم لتعجيل|الترخيص سواءكان تحريريا أو برقيا بواسطة البشرى فوعد بذلك؛ ولما لم يأت خبر فكرت في مراجعة قنصلية جنرالية ايطاليا ، فأرشدني القنصل إلى طريقة وهي طلب الســفر إلى ايطاليا ومن هناك يسهل التصريح بالذهاب إلى الآستانة ، ولكن طلب مني ضامنا يعرفي، فأعطيته اسم موسيو دى مارتينو الذي كان عندنا معتمدا لايطاليا وهو الآن معتمد أول في مؤتمرً الصلح ، فقال لي أن أكتب اليه خطابا ، فكنبته ، وعلمت بعد أيام من القنصل أن دى مارتينو كلمه تليفونيا من لندن لينستعلم مني عن الجهة التي أقصدالذهاباليها، فقلتله: ﴿ إِنَّى أُريدالرِّيُّوعِ إِلَى الْآسَتَانَةِ ، فأبرق اليه بذلك وطلب منه أن يعرق إلى القوميسير الطلياني في الآستانة كي يسمح للقنصل برقياً بالتأشير ثم انتظرت أسبوعين وقابلت القنصل وتناقشنا فيما يَلزم لاستعجال ارسال الترخيص، فانتهينا إلى كتابة برقية باسمه قال فيها: وإن موسيو دو مرتينو يوصى على ، وفي العشرة الأخيرة من مارس جاء الرد بالترخيص إلى القنصلية ، فذهبت إلى جنيف، واستخرجت جواز سفر عثمانيا بتاريخ ٢٥ مارس.

وقد سافرت يوم 7 ابريل من لوزان إلى ميلانو ومنها إلى البندقية ومن هناك ركبت الباخرة فوصلت إلى الآستانة يوم ١٥ منه . وجاء مندوب من السلطة الايطالية لمراجعة جوازات السفر . ووجدت عبد الله البشرى والدكتورسيد كامل في انتظاري .

مع عباس: وتوجهت إلى حصار عند عديلى مظهر بك، وبعد الاستراحة ذهبت إلى ببك وقابلت عباسا، قدار الحديث بيننا عن حالتى وحالة عائلتى الصحية قبض مرتباتى المتأخرة: وفى يوم ٢٢ منه قبضت من المالية ١٥٠ جنبها قيمة غصصاتى عن مدة سنة لغاية آخر قعرار سنة ١٩٣٠.

### استقالتي واسبابها:

نقود البير حمعى: البير حمصى صاحب محل للتسليف في حلب ، وكان قد قابلنى في أو اخر سبتمبر سنة ١٩١٨ فى بودابست ، وسلمى ألنى ليرة انجليزية بنك توت و ٢٨٧ ليرة ذهباً ، وسندات من البنك العقارى المصرى ، لتوصيلها لعميله بالاستانة ولكنى لم أتمكن من ذلك بسبب انقطاع المواصلات بين النمسا وتركيا كما تقدم ، فبقيت الامانة عندى .

وكان الحديو قد أرسل سيدة ذات نفوذ كبير على ابسه البرنس عبد المنعم بسويسرة لتقرب شقة الحلاف بينهما ، ولكنها بقيت في فينسا عند ماانقطعت المواصلات مدة أشهر طويلة ، واحتاجت هي وبعض الحاشية الحديوية إلى نقود ، وكان القانون النمسوى يقضي بمصادرة نقود الاعداء . فصرفت الامانة إلى كورونات ووزعناها علينا، وكان الجانب الاكبر من نصيب هذه السيدة .

ثم كتبت للخديو بأن تدفع الحتاصة ( ٣٢٨٧ جنبهاً ) لعميل حمى فى الاستانة وصادف وجود البير حمى فى الوزان بعد عودتى اليها ، فسلته سندات البنك العقارى وأخبرته بما حصل فى النقود و بتحريرى للخديو ، وبناء على طلبه أعطيته خطاباً لعباس ملتمساً دفع القيمة .

وفى أوائل يناير سنــة . ١٩٢٠ قابلنى ، وأخبرنى أنه لم يتمكن من السفر إلى الاستانةلتسليمخطالى وتسلم المبلخ، وطلب أن أسدده له لحاجته إليه .

وكان قد بلغي أن الخديو أرسل إلى السيدة بعد وصولها السويسرة أن تسعى السداد هذا الملغ من مواردها الحاصة ، فأخبرت حمى بذلك ، ولكن هذا الحل لم يرضه ، فاضطررت أن أمضى له تحويلا على الحاصة بالاستانة وشفعته بخطاب . وفي ١٠ فبراير جاءبي نجله وأخبرني أن التحويل لم يدفع ، و « عمل عليه ورستو » .

وقد بقيت المراسلات مستمرة بيني و بين عباس ، و بينه و بين السيدة في سويسر دون جدوى حتى رجعت إلى الاستانة . مذكرة عن الموضوع: ثم حدث بعد ذلك سوء تفاهم بينى وبين الخديو من جراء هـذا المبلغ ، فكتبت مذكرة وافيـة أرسلتها له فى يوم ٢٨ يونيو وضمتها تفصيلات الموضوع كله ، وأنا أثبتها هنا مكتفياً بها عن ذكر هذه التفصيلات :

ر ـــ أعتقد أنني لست مخطئاً في إغاثة المنتمين للخديو في وقت حرج

٢ ــ جاءت الأوامر بقلم الدكتور سيدكامل بأنه كتب إلى السيدة الآنفة
 الذكر بالسويسرة أن تسعى لسداد المبلغ

٣ ــ اضطررت أن أمضى تحويلا لحصى على الخاصة رفض دفعه بناء على
 أسباب مهنة لشرف ناظر الديوان الجديوى .

٤ — وردتنى أوامر بقلم احمد بك صادق ، يقول فيها : انه بالنظر للكون القسم الاعظم من السلفة يرجع إلى السيدة قعلى أن أراجعها فيه ، أما القسم المختص بالحاشية فنه ما حصلت التسوية فيه ، والباق المختص بما أخذته ، و بما أخذه شديد بك فطلب منى تقدم حساب عنه .

هـــ راجعت السيدة وبينت لها أنه لم إذا لم تحصل التسوية دخلت المسألة
 ف منازعات تضائمة

٦ -- صعبت على نفسى إذ كنت كتسول يمد بده يميناً ويساراً ولامنقذ له ، أنا
 الذى معلت خيراً وأغثت محتاجاً .

لا ـــ اقترح حمصى أزأتنازل له عن حقى على السيدة ليستطيع اتخاذ الاجراءات القانونية ، فقبلت على شرط أن لا يقيم الدعوى الآن ، وأرنب ينتظر وصولى إلى الاسنانة وعرض المسألة برمتها على الجناب العالمى ، فيأمر بحل موافق للطرفين

۸ ـــ لما مثلت بين يدى سموه حصلت المذاكرة فى الموضوع ثلاث مرات بحضور عارف باشا وأحمد بك صادق، فشرحته شرحاً وافياً، خصوصاً نقطة المساعى التى بذلتها لتنفيذ الاوامر الواردة، ومنها نقطة تنازلى عن حتى لحصى.

٩ ــ أظهر سموه استعداداً لفض المشكل، وأصدر أمره إلى أحمد بك صادق بأن يتفق معى على طريقة لتسوية الحساب، ويالقحل حرر مشروع خطاب للسيدة باستحضار النقود اللازمة من مصر ودفع الحساب المذكور، ووافق سموه عليه وأمر بترجمته إلى التركية ، فشكرت الجناب العالى على قبوله دقع هذا الدين . . 1 ... بعد يومين جمعنى مع عارف باشا وأحمد بك صادق وعرفنا بأن حمى طلب السيدة أمام قاضى الصلح ، فتكدر و تكدرت أنا أيضاً ، لا لآن هذا الطلب يعد اقامة دعوى؛ ولكن لآنه مخالف اتفاقنا، وعليه أمر سموه أن اجتمع بدو مرتينو (الذي كان موظفاً بقلم قضايا الخاصة بمصر) وأحمد بك صادق لتحرير خطاب بطلب استعلامات من حمى

۱۱ — فی ۸ مایو قدمت حسابی الذی کان قد طلبه منی أحمد بك صادق، وقلت له و لیقبل منه الخدیو مایقبل و یرفض منه مایرفض ، وکان ملخصه : ۷۷ ألف فرنك سویسری مافقدته فی سیاحتی فی انسبروك ، ۲۷ ألف کورون لنفقاتی مع عائلتی وعائلة شدید بك لفایة اكتوبر سنة ۱۹۱۸ و ۲۰۰۰ فرتك فی بودابست وفینا ، وخرجت ماره و جنها انجلیزیاً ما أخذته من نقود حمصی فكان الباقی ۹ آلاف فرنك

17 ــ فى 10 منه جمعنى د ومرتينو بك مع أحمد بك صادق وأعلمنى الأول بأن الجناب العالى أوقف تنفيذ تسوية حساب حمى، لأننى بتنازلى عن حتى له أعطيت فرصة للخصم باقامة الدعوى، وأعلنى الثانى أن سموه يرفض قطعياً النظر فى الحساب الذى قدمته، فأجبت بأننى ماتنازلت عن حتى إلالقصد واحد وهو الوصول إلى تنفيذ الأوامر ؛ وقلت عن الحساب إننى كنت أود أن أعرف مالا يرضاه سموه فأتركه .

۱۳ ـــ وردت برقیات منارنست حمصی ابنالدائن وعرضت علی الجنابالعالی تؤید عدم إقامة الدعوی وان طلب السیدة أمام قاضی الصلح، ماهو إلا لمجرد الارهاب ولایعتبر فاتحة للدعوی .

١٤ ـــ ورد خطاب من والده بحلب بواسطة مندوب من الكريدى ليونيه بالاستانة بأنه ينتظر الوصول إلى حل ودى كما وعدته ، ولكنى فهمت من المندوب أنه أرسل تعلمات للبنك بأقامة الدعوى فى حالة عدم الوفاق

10 ــ رفعت مذكرة بكل ذلك فجارتي أحمد بك صادق وبيده صورة الانفاق الذي بموجه تنازلت عن حتى لحص ، كأنه سلاح جديد ، ثم قال: إن حمى لحا علم بعدم امكان اقامة الدعوى في سويسره يريد الآن اقامتها هنا ، فأجبته بأنني سبق أن افهمت أفندينا من بادى. الأمر جذا الاتفاق .

١٦ ــ اجتمع بي السيد محمد العتابي الموجود بضيافة الحديو وعبد الله البشري

و قال لى : إن ماهر افندى أخرر الجناب العالى بأنني استشرته في إقامة الدعوى ضد سموه، فكيف بجوز لي أكل عيش سموه في الوقت الذي أضمرله السوء؟ فدهشت لهذه التهمة الجديدة ، وكذبتها قطعياً ، ثم طلبت مواجهتي بماهر افندي ، وقلت : إن الحقيقة انه سألني عن الحديو فأجبته أنني لم أتشرف بمقابلتـه من مدة لسبب تافه يرجع إلىمسئلة نقود كانت عندىأمانة وتصرفت بتوزيعها عند انقطاع المواصلات عنا، ولما حضرت وعرضت المسألة صدرالأمر بقبول الدين و بتسويته وأخشى من أن . ُ صاحب الدين يقيم الدعوى علينا ، وطلبت منهما عرض جوابي على سموه في ذلك (١) ١٧ - يستحلص من ذلك أن الأسباب الظاهرة لهذا الغضب تنحصر في ثلاثة أمور : الاول طلب السيدة أمام قاضي الصلح ، والشـابي تنازلي عن حتى للخصم ، والثالت استشارة ماهر أفندي ، فعن الأول أَجيب بأن الدعوي لا تعد قائمة إلا إذا رفعها الخصم أمام المحكمة ، ودفع الرسوم عها ؛ وعن النابي أقول : إنه ما ورد على خاطرىأن أعطى سلاحاً صد مولاي ، والدليل على ذلك أنه كان في مقدرتي أن أترك الخصم يقيم الدعوىعلى وأدخل الخاصة، ولكني بالمكس تحاشيت ذلك و بذلت جهدي في ارضائه الانتظار، وكان من السهل على كذلك أن أطلب من شــديد بك وهو ناظر الخاصة أن يمضي التحويل ، ولكني توقيت ذلك حتى لا أغضب سموه ؛ وأرد على الثالث بأنني آسف جداً لعدم احضاري أمام سموه حينها اتهمني ماهر أفندي بما أنا براء منه ، ولهذا رجوت مواجهتي به سواء أكان في الحضرة العلية أو أمام من تأمرون به فتظهر النتبجة

وبينها أنا أحرر هذه المذكرة إذ حضر عندى اليوم سعادة عارف باشا وأبلغى نفس الاسباب الموجبة لتأثر سموه وقال: إنه كان الأولى ألا أستشير محاميه إلا بعد الاستثذان ، ولكنى أكر غرضى الحقيق من هذه الاستشارة وقال: انكم لانقبلون مى عذراً ، وانكم تتركون لى البت فى أمرى ، فاذا كان غرض سموكم يرمى إلى تقديم استقالتى فأنا رهين أمركم الصريح الذى أتلقاه \_ إما رأساً أو بواسطة سعادة عارف باشا \_ وعندها لا أتأخر عن رفع هذه الاستقالة لاننى لا أريد أن يقيال . إننى بركت سموكم من تلقاء نفسى ،

شفيق

<sup>(</sup>١) الذي أخبر الحديو في الحقيقة هو خور الدين بك للرشاية بي

فرفع عارف باشــا المذكرة وقال تـ د إن الحديو قرأها من أولها لآخرها ولم يصدر له أوامر ،

ولم أذهب لسراى ببك بل اكتفيت بارسال كلمة لعارف باشا أسأله عما تم فأجاب بأنه سمر على ليبلغني الجواب .

وفى يوم ٢ يوليو بناء على موعد أعطاه لى الدكتور سيد كامل ذهبت عنده فوجدت البشرى، وتكلمنا فى الموضوع فكان رأينا بالاجماع أن الخديو لايريد بقاءنا نحن الثلاثة عنده بسبب انقطاع مخصصاته من حكومة تركياء وأن الدكتور سيدكامل سيستمر أسبوعاً على الذهاب إلى ببك بعد الظهر فقط ثم ينقطع لأن الخديولايقابله ولايحادثه ولم يعد ينظر إليه . وأما البشرى فقال: انه يرافق سموه ولكن لا يكلمه بل في أناء وجوده معه فى الزورق يحادث نور الدين \_ إن كان معهما \_ أو الحارة .

وانه حصلكلام بينه وبين عباس فقال: إن اللازم انها، مسألة النقدية مع شفيق بأن يقبل سموه ما يخص السيدة على سعر الجنيه الانجليزى بالكورون وقت أخذها المبلغ ويقول لشفيق: أنت وشأنك فيا دفعته لشديد ولبشرى، واننى لا أقبل منك حساباً، ولا أعترك في ضيافتي وينتهى الاشكال.

فرد الخديو بأن كرومر لم يمكنه أن يخضع سموه فكف أنه يخضع لارادة شفيق؟ فلهذا كلف البشرى بأن يكلمنى ، ويأخذ منى استقالتى ، فالتمس أن يصحبه السيد محمد العتابى الذى كان حاضراً هذه المحادثة ليكون شاهداً على أنه سيبلغنى كل ما أمر به الجناب العالى .

قال البشرى: فلما لم آت له بالاستقالة احتد على وقال ضاحكا مستهزئاً: , أنا أكلف أحمد بك صادق وهو يفعل مالم تفعله أنت ، ولكن على كلام البشرى أن المذكور تنحى عنهذه المهمة، ولهذا عهد بها الخديو إلى عارف ياشا .

و تكلمنا بعد ذلك في موضوع استقالتي ، فكان من رأى صاحبي أن لا أقدمها ، بل أثرك السراى حتى لا أقفل باب المسالمة ، واحتمال رجوعي إلى خدمة الحديو قلت : « غيرى يمكنه أن يعمل ذلك ولكن أنا لا أود أن يدعى على بأنني تركته بعد ٤٢ سنة قضيتها في خدمة السراى » .

قال البشرى : , هو لا يريد أن يدفع نقودا ، ويبحث عن أسباب لذلك ، ، قلت : , وأما ليس من شأنى أن أساعده على مطلوبه ، وعلى هذا راجعنا صورة الاستقالة ، وبعدتعديل خفيف في التحرير اتفقنا على الصيغة الآتية :

# نص الاستقالة: ، مولاي الجناب العالي الحدوي

د فى يوم الاثنين ٢٨ يونيوالماضى رفعت إلى أعتاب سموكم مذكرة في موضوع النقود التى قدمتها فى فبراير ١٩٩٩ للسيدة المحترمة ولبعض رجال الحاشية فى وقت ضاقت جم سبل المواصلات حيث كانوا فى فينا وبودابست ، وما استطاعوا الوصول إلى سويسرة ولاالعودة إلى الآستانة ، وكانوا لايجدون باباً للاستدانة من أي الموقف بنك من البنوك، وحيث كان حقاً على أن أعمل مافى جهدى لاغائتهم في هذا الموقف الحرج وكان حقاً لى أن أشكر على ما قمت به لا أن أجازى بالمعاملة التى عوملت بها حتى الآن .

ومع أننى كنت ولازلت على تمام الاستعداد لارضاء الجناب العالى لا تمسكا بأهداب وظيفة بعد أن قضيت فيها حيناً منالدهر يستوجب راحتى ، وإنما ابقاء على الرابطة التى تربطنى بهذا البيت العلوى العظيم، فأننى لاقيت من سموكم فى الآيام الآخيرة الاغضاء والاعراض اللذين انتها برغبه جنابكم العالى فى تقديم استقالتى وهى رغبة ظهرت من رفضكم النظر فيها التمسته فى ختام مذكرتى المتقدمة الذكر .

وهذه الرغبة ليست مبنية يامولاى على أسباب أرى نفسى فيها مخطئاً بوجه من الوجوه وما اعتدارى لسموكم من محادثتى مع ماهر أفندى أخيراً إلا مر باب التأدب نحوسموكم، ومع هذا لايسعنى إلا أن أطبع اشارة جنابكم العالى فأتقدم إلى أعتابكم ملتمساً قول استقالتي من وظيفة ناظر الديوان الحديوى.

«مولاى: لماثنان وأربعون عاماً قضيت ثلثها فى خدمة المغفور له والدكم و ثنتها فى شرف خدمتكم، فكانت تصادفنى أحياناً ظروف أتحمل فيها من شدائد الحال فى العجد الآخير بين مصر والغربة ما لايتحمله غيرى، وكم هممت بالاستقالة فتمثلت أمام عينى صورة المرحوم والدكم فتذكرت ما لآياديه البيضاء على من الاحسان حيث ربانى صغيراً وشملنى بعطفه كبراً، فأرجع عن عزى رغبة منى فى وفاء هذا الدين بدوام البقاء فى خدمة سموكم.

دانني لا أكون مالغاً اذا اعتبرت نفسي قدوفيته بما قمت من خدمات في أصعب الأوقات جمعت فيها بين واجب الاخلاص لبيتكم الكريم في شخص سموكم العزيز وبين داعي الوطن المفدى، حتى كان لى الحق في مقاسمة جنابكم العالى شطراً متواضعاً في فحار الجهاد السياسي المقدس الذي جاهد بموه.

« الآن أترك خدمتكم ذاكراً بالجيل ما أوليتمونى فيها، ناسياً ما أصابنى فى أثنائها، راجياً من سموكم العفو عن هفواتى التى لا تخلو الحال من وقوعها من غير قصد فى غضون مثل هذه المدة الطويلة ، داعياً لسموكم أن يفيض المولى سبحانه وتمالى عليكم نعاده، وأن يحسن لكم العاقبة ، ويرد لكم حقوقكم. وإنى ما زلت يا مولاى عبد سموكم الطائع . » شغير

وحررت للوالدة رسالة بالأسباب التي بنيت عليها استقالتي فأرسلتها للخدىو .

وفى ٢٨ يوليو توجهت بعد الظهر إلى سراى ببك ؟ ودفعت باستقالتي لعارف ياشا راجياً منه أن يقدمها للخديو . وبعد أن قدمها قال : « إنه تسلمها ، ولكنه لم يقرأها وأبقاها إلى ما بعد ، كما أنه لم يقرأ المذكرة وسيقرؤهما معاً ويعطيني خبراً ». ( مع أنه سبق أن قال لى يوم أن عرض على سموه مذكرتى : إنه قرأها من أولها لآخرها ) . وبذلك انقطعت صلاتي بعباس .

تسدیدی دین حمی : و بو اسطهٔ عبد الحید شدید سددت هذا الدین ، بسحب حواله لحمی یسددها ابنی عز الدین بمصر ـ

## تصفية الحاشية :

عبد الحيد شديد بك: زرت شديد بك يوم ٢مارس قبل سفرى من السويسرة فمرفى بأن عباس أرسل له فى خطاب حرره أحمد بك صادق يأمره بالرجوع إلى الأستانة بدلا من عرراته التى هى عبارة عن طلبات نقود و تألمات و توجعات مما أصابه من الحسارات المادية ، فأجاب شديد على ذلك بأنه خدم سموه متطوعاً مدة سنتين ، فكان ينفق من ماله أجر السكك الحديدية، ومصاريف الفنادق وغيرها ، و إنه كان قرر له بعد ذلك ألف فرنك شهرياً . و لما علم بوصول نقود له من مصر خفضها إلى حسمانة ، وأخيراً لما عينه ناظراً للخاصة قرر له ١٣٠٠ فرنك ، و بناء على طلب شفيق زادها إلى ١٥٠٠ ، مع أن الذي كان سموه وعده به هو مبلغ ١٢٥ جنها مصرياً . ثم قال إنه في مدة وجوده في خدمة الجناب العالى قام بخدمات جليلة ، منها أنه لمسال حاراج سموه إلى نقود عقد له سلفة عملغ ثائمائه ألف فرنك يأخذها على

أقساط شهرية كل قسط عشرون ألف فرنك (وكان يصرف منها للحاشية ألفين) .

وأخيراً قال شديد إنه متمسك بالشروط التي أرسلها منذ شهر لقبوله القيام بأعمال الحاصة، ومنها تخصيص سيارة لركوبه، وترك الحرية له في انتخاب المستخدمين، وعدم قبول أوامر إلا من سموه؛ وله أن يفعل ما يشاه، وأن يخصص مسكناً له ولاولاده ولا يأخذ مرتباً ؛ وفقط عند الاستغناء عنه يعطى ألف جنيه الجليزى المصاريف رجوعه إلى الاستانة ، وإنه ينتظر الرد لغاية مارس فان لم تقبل هذه الشروط فانه يقدم استقالته، ويطالب محقوقه لغاية يوم الاستقالة.

وفى يوم ٨ مايو (وكنت قد حضرت إلى الاستانة ) اجتمعت مع عباس . وكان في حضرته عارف باشا وأحد بك صادق ، فدار الحديث عن شديد بك فقال إن المذكور كتب له وادعى أنه هو الذى أغاثه من الضيق الذى كان وقع فيه أثناء وجوده في سويسرة فقال إنه يفتخر بأن الضيق قد بلغ به إلى هذه الدرجة ، وهذا ليس بالشي. الذى يشينه ، لانه يدل على عزة نفسه . ( وخرج سموه بهذا المكلام عن الموضوع لان شديداً لا يريد بما فعله لسموه أن يقول إن هذا العمل إهانة بل يقول : « إننى ساعدته على إيجاد النقود في وقت احتاجه لها » .

ثم أنحى على شديد باللوم مدعياً. أنه أفسد عليه عبد المنعم وعبد القادر أيضاً ثم قال إنه أرسل للمحامى بيكار فى السويسرة أن يطلب منه تقديم حياً به.

ولم أعلم ماذا تم بعد ذلك لانفصالي عن الحنديو .

رمزی طاهر باشا : فی یوم ۲۰ أبریل تقابلت مع رمزی طاهر باشا السریاور الحدیوی الذی استقال بعد رجوع عباس من المانیا ؛ فعلت منه آن السبب هو أنه كان قد أعطی شهادة بمضاة منه و من ابراهیم بك أدهم و توفیق بك الیاوران الما



رمزي طاهر باشا

لحسين وصنى افندى الذى كان معـاون القبوكتخدائية وفصله الحـديو ، بأنه كان صابطاً فى الجيش المصرى ، حتى يمكنه أن يستخدم فى الدولة ويعيش فعلم الحنديو

بذلك وغضب على سر ياوره مدة ؛ وبعــدها جاءه احمد بك صادق وكلفــه برفع استقالته فلم يقبل ، ولكنه انقطع عن العمل فى بيته .

قال رمزی باشا: و ولکنجامی ذات یوم احمد بك صادق فیمنزلی، وكان معه یكن باشا و ابراهیم ادهم و توفیق بك فهمی (أی الدین انفصلوا عن الخدیو) و طلب احمد صادق منی أن أتوجه معه للسرای لمقابلة سموه ، وكان سبب هذا الطلب أنه كان نوی أن يترك الآستانة بعد الهدنة التركية، ويهرب الى أوروبا ، وكان يرغب فى تسليمى السرايات فرفضت التوجه مع احمد بك صادق رغم إلحاحه ، .

وسبب فعمل وصنى افندى أن الخديو أخرجه من سراى جبوقلى التى كان يسكنها ويأكل فيها لآن راتبه كان ١٤ جنيها فقط، والحديو على الرغم من إلحاحى مدة تقرير المرتبات لم يرض أن يعطيه علاوة، لا هو ولا ابراهيم بك أو توفيق بك، حتى غضب من إلحاحى، فلما أخرجه من جبوقلى صار مبلغ ١٤ جنيها لا يمكنى لمسكنه ومعيشته . وصادف فى هذا الوقت أن احمد بك فريد التشريفاتى استعنى، فطلب وصنى بواسطة رمزى باشا أن يعين محله حتى يقبض ٦٠ جنيها تركيا شهريا فتكفيه لمعيشته ، فقال الحديو : وأنا لا أخاف من تهديده ، كأنه يقول: إن وصنى يهدده بالقتل إذا لم يرض بزيادة راتبه ١١.

وعلمت من رمزي باشا أن الخديوكان يأمر بتعطيل إرسال الانن بسفر عائلة شديد بك لانه ماكان يريد أن يرجع إلى الآستانة قبل سفره إلى المانيا ورجوعه منها ، كما أنه عطل رجوعنا معه من بودابست .

وقال رمزى: « إنه لما وردت برقية منى بتعذر مواصلة السفر لانقطاع الطريق، وأن عفشى ضاع، كان يضحك كأنه حصل له السرور من ذلك، ثم قال: « وان الخديو كان ينوى إذا حضر شديد بك إلى الآستانة أن يسلمه إلى الحكومة انتقاماً منه، ويظهر عنه أسراراً تدور حول مسأله طرابلس الغرب، تكون سبباً للقبض عليه،

الدكتور سيد كامل وعبد الله البشرى : فى يوم ١٩ يونيه كان الشيخ محمود المصرى (الذىكان فى المدينة وحضم الى الآستانة وساعده الحديو والآن فى

خدمته ) فی غرفة احمد بك صادق مع الدكتور فرید طبیب السرای، فجری الكلام فی مسأله مصر واحتمال رجوع الحدیو، فقال احمد صادق: ولو أن البعض هنا ینكرهذا الاحتمال ۱ . فقال الدكتور: أظن أنك تعنی بذلك السید كامل ؟ قال: نعم . فأسرع الشیخ وأخبر الحدیو بذلك ، فغضب من الدكتور سید كامل . ولم یكتف الشیخ بذلك بل دس لعبد الله البشری . فقال : وان البشری بحامی عن الحونة (أی شفیق وسید كامل) . فلما بلغ ذلك البشری سفه الشیخ وشتمه وكان ینوی ضربه ، وأما سید كامل فأراد أن یتواجه مع الدكتور فرید ، ولكن هذا كان یأتی السرای و لا یدخل غرفتی ، التی یأوی الیها سید افندی ، والتی كان یدخلها الدكتور كلما حضر السرای من قبل ؛ و تقرر عمل تحقیق ، ولكن فریداً تهرب منه الی یوم ۲۶ یونیو . و لما اجتمعنا بحضور عارف باشا قال الدكتور : انه لم یكذب و آلتی كل المسئولیة علی احمد بك صادق و علی الشیخ محمود المصری .

نور الدين: حدث في أوائل أغسطس أن الخديو عهد إلى نور الدين بك في مهمة فاعتذر لآن له قضية منظورة في اليوم المذكور، ويجب عليه أن يكون حاضراً. في المحكمة ، فلم يرق ذلك في عين الحديو ، فأنبه وكدره ، وقال له : «كيف لاتقضى مصالحي ، وأنت مأجور منى مع أنك تمضى نصف الشهر في مباشرة أشغالك الخصوصية ؟ ، فكتب نور الدين خطاباً لسموه يقول فيه : « ان الذي يتقاضاه منه لا يفوم بمعيشته ، ولولا اجتهاده ومباشرة أشغاله الخصوصية التي تساعده على العيش لمات جوعاً ، فاذا كان هذا لا يرضى الجناب العسالى فانه يقدم استقالته ، وبعد أربعة أيام أرسل له عارف باشا يقول : « ان استقالته قبلت ، وانتهى الأمر

مسمى عباس لاستفعول الحركة الوطنية: بلغنى فى أوائل ابريل سنة ١٩٢٠ أن عباس كلف البرنسيس شويكار بالسعى عند سعدباشا زغلول فى باريس لاجتذابه إلى جانبه، وأن أمله كبير في الرجوع إلى مصر سلطاناً عليها . ولكن سعداً قابل البرنسيس بتحفظ، وعادت بلا تتيجة .

وفى يوم ٢٤ منه علمت من عباس أن البرنسيس أخبرته أن صفية رغلول أثنت على حرمه ولم تش عليه ، وأنه يعتقد بالصال المخاطبة بين حرمه وصفية هاتم ثم علت من البشرى أن سموه يريد أن تكتب حرى إلى صفية هاتم لتدافع عن الحديو عندها.

ومع وجود هذه الرغبة أراد أن يفهمني أنه لا يهتم بأى شي. فقال: , أنا الآن صرت فيلسوفاً فلا يهمني من هذه الدنيا شي. , .

وفى يوم ٧ أكتوبر قال الدكتور سيد كامل لى : « يحسن أن تقدم نفسك يا باشا للانتخابات القادمة لتشكيل الجمعية الوطنية التى ستنظر فى الاتفاق بين مصر وانجلترا ، . ثم سألى عن رأي فيما إذا كنت أعطى صوتى للخديو عباس ؟ فأجبته نفياً قائلا : « إننى عرفت أنه لا يصلح للحمكم ، وأن وطنى فى حاجمة إلى الرجل الصادق المحب للمصريين ؛ وليس من يبغضهم . وهل نسبت يا سيد افندى ماكان يقوله عن المصريين ؟ إننى سجلت عليه كل أقواله كا فاه بها ، وإن حبى لوطنى أكثر من كل شيء ، قال : «ولمن حينئذ تعطى صوتك ؟ هقلت : «وقتها أفكر فيمن أصوت له ! » واسترسلنا فى أحاديث الحكومة والحمكام فقال : «نحن وجدنا أفلا يقول الناس إن شفيقاً ترك عباساً مدعاً بأن سموه لا يصلح للحمكم ، مع أنه خدمه المدة الطويلة ؟ » قلت : «إن هذا الانتقاد ظاهره منطقى ، ولكن عندى من خدمه المدة الطويلة ؟ » قلت : «إن هذا الانتقاد ظاهره منطقى ، ولكن عندى من وليس بالقلب ، وأنا أرجو أن يزول ما بينكا وترجع المياه إلى مجاريها » .

وأضاف: « وأنا أقول هذا من عندياتي وايس بايعاز ». فأجبته: « أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد ». وقد فهمت أن عباساً هو الموعز له بهذا الحديث وفي يوم ١٩ أكتوبر حضر محمود أفندى زكى ، وأخبرني أنه بناء على إلحاح عباس توجه هو وصفا بك صاحب جريدة العدل بالاستانة سابقاً إلى ببك . والآول قابل سموه فلامه على ما كتبه في جريدة مصر ضده ، وطلب منه أن يصلح المسألة ويكتب ما هو في مصلحته على شرط أن يرسله إليه ، وهو \_ أى الحديو \_ يبعث به مصر ، وقد وعده أحمد صادق أن يصرف له مرتبه الذي كان قد قطعه عنه سموه منذ المسر ، وقد وعده أحمد صادق أن يصرف له مرتبه الذي كان قد قطعه عنه سموه منذ المسترجم عطف ستة أشهر ، ولامه على ما كتبه من أن وفداً من المصريين ذهب لببك ليسترجم عطف الحديد عليم ، ولكن وسيط السوء أحمد صادق رفض قبول الوفد وإدغاله في حضرة سموه ، وقال: « والله إن لمظلوم ، وفهمت من محمود أفندى زكي أن سموه بجمهد

في جمع المصريين حوله ، فقلت : « فعم ما يفعل ، وكنت نصحته قبل الآن ولكنه لم يسمع النصيحة إنما أدرك الآن غلطه فرجع عنه والحد لله ». فقال : « ولكن تحن جميعاً فرغب في أن تكون يا باشا في مقدمتنا». فقلت : « أنا الآن لا أريد أن أخطو خطوة إلى الامام ولا أتدخل في شيء ، وغاية ما أرجوه أن أرجع إلى مصر ، وهناك أشتغل لصالح بلدى » فعاد يلح على بأن أغض الطرف عما حدث، فلم أجبه بشيء وفي يوم ٢٤ نوفم و قابلت الكابن دافيلد في قلم المخابرات الانجلزية بالآستانة فعرفت منه أن محد سعيد باشا وأحمد شوقى بك يقومان بالدعاية للخديو عباس وسألني عن رأى في ذلك فقلت: إن سموه له حزب ، فاذا كان محمد سعيد باشا على رأسه فانه قد خاب في مسعاه ، لآن الاخبار التي وردت لى من مصر تدل على أن المصربين فاقون على سعيد وسعد باشا .

شوق بين أبناء إسهاعيل: وردت إلى رسالة من أحمد شوق بك يوم 10 يناير سنة ١٩٣٠ وهو فى برشلونة يستعد للسفر إلى مصر بعمد أن رخصت له السلطة فى العودة وبما جاء فها: إن صديقنا السيد كامل دافع عنا كثيراً عند عباس عند ماذكروا (وأريد بهم الجهلة الآميين الذين لا علم لهم ولا أدب ولم يخلقوا لمجالسة الملوك والامراء) أننى خرجت عن إخلاصى ومرقت من وطنيتى فى قصيدتى التى عملنها للسلطان حسين ـ وأنا يكفينى أن ألوفا من الشبان الراقين الذين يفهمون لغتهم فهموا مغازيها وأكثرهم يحفظها عن ظهر قلبه . فبالله ياسعادة الباشا سلم لى على السيدكامل إن قابلته أو اكتب إليه بذلك إن راسلته . هذا ما قالوه و الله يعلم أنه لو كان بيسيارك في مكانى في تلك الأوقات التى كان هيجان السلطان حسين فها لا يوصف لما خرج من مصر على الصورة التى تركتها بها من العز والكرامة .

# من أسرار الحرب العظمى :

بلغى من راقب نجل مظهر بك يوم ٢٩ يناير أن الانكليز كانوا عرضوا على الدولة بواسطة سفير إحسدى الدول انسحاب العساكر العثمانية من الحرب نظير تأمينها على ميادتها على مصر وعلى أملاكها جميعها واسترداد الجزر بما فيها كريد، وكفالتها في الخسيائة مليون جنيه (قيمة ديونها) ؟ وأمريكا تضمن للدولة تنفيذ هذه الشروط، ولكن فؤاد بك سليم في تقريره الذي أرسله مع اقتراح انكلترا هذا قال

رفضه ، لأن انجلترا لم تعرضه إلا لأنها تحققت من عدم نجاحها فى هـذه الحرب ، وأنهبا ستخسر ليس فقط مصر التى سيؤول أمرها إلى الدولة بل الهند أيصاً ، وأن انجلترا متحققة من انتصار ألمانيا .

وبلغى منه أيضاً أنه لما حصلت الهدنة مع الدولة تخابرت انجلترا مع الملحق المسكرى فى سفارة الدولة ببرن ، لا مع فؤاد سليم بك ، ولما تبرم للحكومة العثمانية من ذلك ، أجابته أن انجلترا لم ترد المخابرة معه لانه مصرى .

رأى صابط انجليزي في الادارة المصرية المستقلة : تحادثت مع الكابتن دافيلد السابق الذكر عن الاخبار التي وردت من انجلترا خاصة بالمخابرات الدائرة بين سعد باشــا وملنر للوصول إلى اتفــاق بين الطرفين على استقلال مصر وتسلم إدارتها للصريين وخروج الانكليز، وأظهرت له سروري من هذه الاخبار قائلا : ﴿ إِنَّا سنكون أصدقاء لكم إذا تم ذلك فتتعاون على مصالحنا المتسادلة ، ولا بد أن ذلك يسركم كما يسرنا ، . فأجاب بأنه يخشى إذا انسحب الانجليز من الادارة أن يغشبو ظلم الحكام وتقع البلاد في حالة أسوأ منحالة تركيا . فأجبته : « مهلا مهلا فإن المقارنة بين إدارة تركيا وإدارتنا غير صحيحة . والدليل على ذلك أن تركيا تعتقد أن رجال الادارة المصرية مشهورون بالكفاءة ، فطلبت إرسال البعض مهم و بالفعل عيتوا فى تركيا فضلا على أن المصريين يشعرون بالمسئولية عنىد خروج الانكليز ليس فقط أمامكم بل أمام الدول جميعاً. فأجاب إنه متشائم فقلت: «وما السبب؟ وهلا اكتسبنا منكم حسن الادارة في مدة الاربعين سنة الماضية ؟ فاذا أجبتم بالنفي أقول لكم: إذن لم تحسنوا تدريبنا والمسئولية تعود عليكم ؟ وفي اعتقادي أنه يوجد في مصر رجالات من خيرة الاكفاء وأهل التجارب يتولون الادارة ويحسنونهـا ، ويكنى أن تكون الرموس الآن طيبة لتنتق كبار الموظفين المشهود لهم محسن الادارة لمعاونتهم، والدليل على ذلك أنني أدرت الأوقاف العمومية بالذمة والصدق ولم يكن لى « جوكي » انكليزي في مدة إدارتي للا وقاف يعاونني كاكان الحال في الوزارات الآخرى . ولا شك أنه يوجد في مصر من هو خير مني إدارة . فأصر الكابن على رأيه من التشاؤم مستشهداً بأنه عاشر الفلاحين وعرف أنهم ميالون للانكلمز ويخشى أنهم بعد خروج الانكليز يأسفون عليهم ؟ فقلت : « نعم . إنكم أحسنتم السياسة مذکراتی فی نصف قرن جـ٤ ـــ

مع الفلاحين لجذبهم إليكم بالمعاملة الحسنة والدفاع عن صوالحهم فمالوا إليكم ، ولو استمرت هذه المعاملة لوافقتك على رأيك بأنهم يأسفون لخروجكم ، غير أنكم لم تستمروا على هذه السياسة ؟ وبعد أن كان الفلاحون حينا يشكون من أمر ما يولون وجوههم نحو الوكالة الانجليزية التي كانت تهتم كثيراً براحهم وترسل عرائضهم إلى المصالحقهم بشكواهم ، فأنه بعدحادثة دنشواى تغير الحال ، وأبعدتهم عنكم . ودليل على هذا أننا إذا جمعنا إحصاء عن عدد العرائض المذكورة قبل حادثة دنشواى وبعدها وجدنا الفرق عظما ؟ وخصوصاً أن المحاكمة التي حصلت الفلاحين الذين صدر علمهم الاحكام بالاعدام والجزاءات القاسية وتنفيذها كان بكل فظاعة فأبعد هذا قلوبهم عن كل ميل وعطف نحوكم» . فقال : «صحيح اكانت حادثة أليمة إلا أننا لو نظرنا إلى المسألة من وجوهها المختلفة لوجدنا أنه كان يجب تأديب المعتدين » .

اشتراكى في جمعية خيرية عربية : في يوم منأوائل نوفمبر دعافى عبدالرحن بك العابد للغداء . وكان معنا الدكتور سيد كامل ومعم من اللاذقية تلتى العلوم في الآزهر ، فأخبر في الآول بأنه قد تشكلت جمعية عربية من السوريين لتسفير أبناء العرب المحتاجين إلى بلادهم ، وأنه تقرر أخيراً انتخاب أعضاء آخرين من المصريين والبغداديين والطرابلسيين والحجازيين ، وأن الجمعية انتخبته وقبل العضوية ، وأنها تريدان أشترك فها .

وبعد أن اطلعت على قانونها وماه يعلمه الدكتور سيدكامل عنها قبلت الاشتراك. فأرسلت لى الجمية رسالة جاء فيها .

« بناء على ما هو معروف فى سعادتكم من نباهة الذكر والرغبة الصادقة فى عمل الحتير وما هو متأكد لدى « الجمعة الحتيرية العربية » بالآستانة من أنكم لا ترفضون تعضيدها إن هى دعتكم إلى الآخذ بناصرها ، أتشرف بابلاغ سعادتكم إجماع أعضاء مجلس إدارتها فى جلستهم المنعقدة يوم الحيس الموافق ١١ نوفمبر سنة ١٩٢٠ على انتخاب سعادتكم ، مع مزيد سرور نا الشخصى فى التطلع إلى التشرف بطلعتكم يوم الحيس القادم ١٨ نوفمبر ، لحضور اجتماع مجلس الادارة الذى ينعقد عادة كل أسبوع فى مكتبنا الحناص ، ولسعادتكم منا مزيد السلام ووافر الاحترام ، .

رئيس مجلس إدارة الجمية الخيرية العربية

وقد توجهت فى الميعاد وتعرفت بالأعضاء، وعرضت علينا جملة مسائل منها أنه تقدم لنا أحد الجراكسة ويحسن العربية وكان مفتيا فى القوقاز وهاجر منها هاربا من البلشفيكيين، والتمس مساعدته ماديا هو وعائلته، ولما كانت الجمعية لا تنظر إلا فى تسفير أو لاد العرب رفضنا طلبه، وانما تبرعت له بخمسة وعشرين جنيها، فدعا وخرج .

واستمررت على الدهاب إلى جلسات الجمية وتبرعت لها مخمسين جنيها واشتركت مخمسةعشر جنيهاشهريا ، ولماأردت السفرمن الآستانة إلى فيناوسويسرة ترك لها ثلاثين جنيها اشتراك شهرين التمقیق فی منباع المجوهدات – عودنی الی مصر – المساعی لعودة عبد الخمید بلخهشدید وعلاقات بعناس – رأی فی الاتفاق بین مصر وانجلترا – برناجی للاصلاحات الداخلیة – الخلاف بین سعد وعدنی ومساعی التوفیق – حوادث الاسکندریة ودفاعی مع شکور باشا عن سمعة مصر – نوادر عن شح عباس •

المقدم في مساء المرهرات: علم القارى من مذكرات سنة ١٩١٨ بالمتاعب والآلام التيلقيتها فيسفري إلىالسويسرة لاستحتار عائلتي، وعائلة شديدبك بنا. على الأمرالخديوي، ومن بينهاضياع حقيبة بها نقود ويجوهرات، وادعاء أحدموظو بحطة انسروكأن واحدامن طرفى حضر لتسلبها، وشكواي صده وضد مصلحة السكة الحديدية وقد حدد لنظر الدعوى أخيرا جلسةيوم ٢٣ قيراير سنة ١٩٢١ في الاستثناف بعد أن حكم لى في المحكمة الابتدائية بوجوب التعويض، فسافرت من الآستانة يوم . ﴿ فَرَارِرَ إِلَىٰفِينَا ، وَقَابِلُتُ الْحَامِي شُونِيْرِجِ الذِّيْقِيْرِافْعِ عَني فِىالدَّعْوِي ، فعلمت منه أن الاستثناف أبد الحكم الابتدائى محق فى التعويض، ولكنه يطلب ايضاحات عن الحقيبة ، وأن المدعى العموى أراد انهاء المسألة يدفع مليون كورون، فأبي المحاى لان الملغ قليل نظراً لا نخفاض سعر العملة، وأنشو تعريح سأل بعض الخبر ا. في المجوهر ات عن أثمانها الآن ووقت ضياع الحقيبة ، فعلم منه أن ثمنها فيذلك الحين يساوي خسة أضعاف الثمن الحالى، وطلب من المحكمة أن تفصل قيعقه النقطة عندصدور حكمها حتى لاتسنغرق الدعوى مدة طويلة . وهو يعتقد أنه إذا صدرحكم الاستثناف لمصلحتنا ، فان المدعى العمومي سيطلب ارسال الفضية إلى محكمة النقص فيفينا ، وعلى فرض تأييد الحكم فان الصعوبة في أن تدفع الحكومة المساوية التعويض المطلوب، بينها المسموع أنها تربد أن تعلن التوقف عن دفع ديونها وهي تفكر في اصدار قانون بذلك. ثم أخبرنى أن هناك مبدأ قانونيا يقضى بتشمين الاشياء الصائعة وقت ضياعها بسعرعملة البلدالدى ضاعت فيه ، وأنه إذا حصل ذلك نخسر حسارة كبيرة لهبوط سعر الكورون

وفي يوم الجلسة كنت مع انحامي في الحكة ، ثم حضر المدعى العمومي فتعارفنا و بعدها حضر القاضي والترجمان فتيادلنا النحية ، ولم تر المحكمة حاجة لحلف الىمين على المصحف الذي كنت استحضرته معي، و إنما دعاني القاضي أمامه و أجلسني على كَ سي بجانب الترجمان ، وحلفت أتني أقول الحق ؛ ثم ابتدأ الاسئلة وكلم ترمي الى غامة واحدة ، وهي: هل عندما كتافي هو تيل بلودانس حتى ركنا القطار ووصلنا الى أنسروك كانت الحقيبة في حرزمتين ، ولم تسهايد خلاف مدى و مدحرمي؟ فكانت أجوبي أن الحقيبة كانت في حراستنا ولم تمسها يدأجنية ؛ ثم سئلت عن إقفالها بالمفتاح لانني قلت.فيحكمة لوزان: إننيأققلتها وأخذت المفتاح فيجيبي. قلت: نعم أنني متعود ذلك ، وعلى ظنى أنني لم أخلف هذه العادة ، لكن من الجائز أنني لم أقفلها كما بجب في بلودانس، لاننيلم أمسها بعد ذلك حتى أعلم هل كانت حقيقة مقفلة أم مفتوحة وتمت الاسئلة على ذلك ؛ ثم ابتدأت المرافعة من جانب المدعى العمومي ، ثم من المحامى ثلاث مرات، فألاول كان يدفع مسئولية السكة الحديدية، والناني بثبتها؛ ثم كان يقول بأنه إن كانت مستولة فتكون على أساس قيمة المكورون وقت ضياع المحفظة ، لكن المجامي قرر أن مقدار التمويض عن المجوهرات المفقودة هو ٢ مليون كورون بالقيمة الحالية على الأقل ، وطلب من المحكمة أن تقرر انتداب أحمد الخراء في فننا لسؤاله عما يعلمه عن قيمة الجوهرات في ١٨ سبتمر ١٩١٨ وقينتما الآن حتى اذا قال يزيادة عن ٣ ميليون يكون لنا الحق في هذه الزيادة ، وطلب فوائد المبلغ الذي ستحكم المحكمة به لغاية يوم الدفع، ثم حصلت مناقشة حول أثمان بعض الأشياء التي كانت داخل المحفظة منها النقود الذهبية فطلب دفع قيمتها وأنتهت الجلسة , وقد حكم لنا . ولكن الحكومة لم تدفع لأن الامبر اطورية تجزأت و تعددت حكوماتها فلم تعد هناك حكومة معيتة نطالها (١)

<sup>(</sup>١) وقد علمت بعد ذلك أنه موجد في لندن لجنة النظر في توزيع ديون الامبراطورية النساوية على المالك التي تحولت اليها الاميراطورية أخيراً . وقد قبل لي بصدد ذلك أنه من الممكن تحزيل القضية على هذه اللجنة بوساطة أحد الجامين هناك .

ولهذا أرسلت جميع أوراق القضية الى حضرة صاحب السعادة عبد العزيز عزت باشا ـــ وكان وزيراً مفوضاً فى لندن وقتذاك ـــ واجاً منه انتداب أحد المحامين ليقوم يما بلزم للوصول الى تنفيذ هذا الحكم .

وقد أودع الباشا ملف القضية الدى كرتيره الحاص وكان سويسرياً . ومن سو الحظ أن ذلك السكرتير انفصل من وظيفته عقب ذلك ، فتتاعت أوراق القضية ، وانهى أمرها عند هذا الحد .

عودنی الی مصر :

المساعى للعودة: سعيت فى العام الماضى كثيراً للعودة الى مصر ، فلم يأتنى الترخيص ، فظننت أن ذلك ربماكان من معارضة السلطات الانجليزية لتوهمها أننى لا أزال على اتصال بعباس ، وأن استقالتي ليست إلا مناورة يقصد بها تسهيل عودتى الى مصر لخدمته فيها .

وقد جاء الترخيص لحرمي وحسدها بالسفر فسافرت من السويسرة في ديسمبر سنة ١٩٢٠

وبقیت أنا بالاستانة أجدد المساعى ، بینما كانت حرمى تبذل مساعى أخرى فى مصر .

وفى يوم ٦ يناير وردت لى من حرمى رسالة جاء فيها : أن بعض السيدات من صديقاتها يشرن عليها بالكتابة الى السلطان ، رجاء الترخيص برجوعى الى مصر، ولكنها لاتريد أن تعمل بهذه الاشارة ، وأنها ستطرق باياً آخر .

مساعى مظلوم باشا وتسويف السراى: وقد كتبت لى مدام تقلا باشا بأنها تقابلت مع عبد الفتاح يحيى باشا وكيل الداخلية، وحادثته في الترخيص لى بالعودة، فأجابها بأن المستشار الانجليزى لايرى مافعاً من عودتى بعد موافقة السراى كما هو المتبع مع المصريين ؛ فأرسلت الى مظلوم باشا (۱) \_ لاقصاله بالسراى \_ ليقوم بالسعى اللازم.

وقد تكلم مع السلطان فؤاد بخصوص ذلك ثلاث مرات ، فقال له في الأولى: « لماذا يا باشا تهتم برجوع شفيق ؟ ، فأجابه : لآنى رأيته فى سويسرة ، وحالته الصحية تستدعى الشفقة . وعند ما كلمه فى المرة الثانية ، أجاب بأنه سينظر في المسألة بعد ، وفى الثالثة ، قال : « إنه سينظر فيها بعد رجوعه من سياحة الصعيد ،

وبعد ذلكسافرت أنا الىأنسبروك لحضور جلسة المحكمة كما سبق ثم واصلت السفر الى السويسرة اعتقاداً منى بأن وجودى فى الاستانة ربما كان معرقلا لهذه المساعى.

<sup>(</sup>۱) صور ج ۲ ق ۱ ص ۲۲

الترخيص بالعودة : ولما كنت فى فريبورج وردت لى برقية من حرمى بأن السلطة المصرية قد رخصت لى فى العودة ، وأنها أرسلت برقية بذلك الى السقارة الانجليزية فى برن .

وفي مارس كتبت إلى رسالة جاء فيها: أنها بعد التفكير وبدون أخذ رأى أحد الان صاحباتها مختلفات في اختيار المسعى الضرورى لرجوعى قررت الذهاب الى المارشال اللنبي القومسير العسالى الانجليزى ، فحررت له خطاباً جاء لها رده بأنه يمكنها الحضور في أى يوم أرادته ، وعليه توجهت، ولكن المارشال كان غائباً فقا بلها سكر تيره بلطف ؛ ولما وصلت الى دار الحماية كانت أعصابها مهيجة حتى انهمرت الدموع من عينها، وما كانت تقدر أن تفوه بكلمة ، وإنما هدأت حين جاءها السكر تير، فأخبرته بنفصيلات القضية المرفوعة ضدى من الأوقاف (وقد عرفها القارى، فيها مضى) كانت استحضرت من الحاكم دون النظر في أوراق القضية ، وهي أوراق قديمة كانت استحضرت من الحاكم الأهلية حينها نظرت في القضايا المرفوعة وقتها ضد حتى تستحضرهذه الأوراق، ويطلع عليها ؛ وأنني لوكنت موجوداً في مصر لا ثبت برا. تي، فطلب منها أن تستحضر من المحامى خلاصة للقضية بالافرنسية ، فاستحضرتها برا. تي، فطلب منها أن تستحضر من المحامى خلاصة للقضية بالافرنسية ، فاستحضرتها ثم علمت بعد بأيام بالترخيص لى في العودة ، فأرسلت لى البرقية السالفة الذكر .

وفي يوم ٢٦ مارس كنت فى جنيف وقابلت موسيو جانيو مدير البعثة المصرية فى السويسرة، وتحادثنا في موضوع عودتى الى مصر، فقال لى: «إن مفتش الجوازات الانجليزى في سويسرة استعلم منه عنى، وعرفه يبعض مسائل ليس لى دخل فيها، وعلم جانيو أن هناك خطأ، وأن الانجليز يظنون أننى يوسف صديق حتى أدى الحال المأن أرسل له كراسات قضية بولو قائلا: إن جميع مافعلته وارد فى هذه الكراسة ففحصها المفتش ولم يحد اسمى فيها، فتأكد من خطأ الانجليز، وأقنع المفتش الذى طلب منه بناء على أمر ورد له من مصر أن يعطيه معلومات عنى، فحرر له مذكرة بتاريخ ١٧ يناير سنة ١٩٢١، قال فيها: إنه لا يدخل فى وظيفته إعطاء معلومات عن أشخاص لانه موظف تابع للمعارف، ولهذا لا يعد ملزماً باجابة كل طلب من هذا القبيل، ولا يحب أن يتجسس على الاشخاص، وإنما لا يتأخر عن إعطاء معلومات عن يعرفهم بصفة خصوصية. بعد ذلك قال: إنه يعرفنى من منذ سنة، وأنه اختلط بى يعرفهم بصفة خصوصية. بعد ذلك قال: إنه يعرفنى من منذ سنة، وأنه اختلط بى يعرفهم بصفة خصوصية.

وتحادث معى في مواضيع شتى، ولم يجد فى كلاى أو فى أفكارى ما يدل على بغضى وحقدى على أشخاص الانجليز، ولكنه وجد عندى احساسات وطنية شريفة تثبت حى لوطنى. ولا يعرف أتنى فى زمن الحرب تداخلت في مسائل Loucnles ولا كان لى يد فى مسألة علاقة الحنديو مع الآلمان، بل كانت همتى مبذوله فى تعليم أولادى، وأننى لاأدخر وسعاً في مراقبة دروسهم وسيره، ولا أتأخر فى بدل المال واننى أدقق فى مصروفاتهم، ولم يكن لى من ذنب إلا الاستمرار فى خدمة الحنديو إن كان هذا الولاء يعد ذنبا، وعلى الجملة قال: إننى Gentelman واننى على معلومات كان هذا الولاء يعد ذلك مضى أكثر من شهر فأرسلله المفتش الانجليزى يقول إن السلطة فى مصر ترغب في الاطلاع على المذكرة السرية التى أرسلها له فى ١٧ يناير، وأنه يستأذنه فى إرسالها، وأجاب جائبو فى ٢٧ فبراير بأنه لايرى مانعاً من أن يبعث بها الممصر. فالانجليز كانوا حيثند يسيئون الظن بى، وهذا سبب امتناعهم عن إجابة من ثريا بك متولى أعمال سفارة الدولة فى برن أنه لما كان فى قوميسيون الهدنة من ثريا بك متولى أعمال سفارة الدولة فى برن أنه لما كان فى قوميسيون الهدنة بنظارة الحارجية، وجاء الطلب له برغبتى فى السفر من سويسرة للا متناة فى أو ائل بنظارة الحارجية، وجاء الطلب له برغبتى فى السفر من سويسرة للا متناة فى أو ائل بنظارة الحارجية، وجاء الطلب له برغبتى فى السفر من سويسرة للا متناة فى أو ائل

السفر: كنت عازما بعد الترخيص لى بالعودة أن أبقى فى السويسرة إلى الصيف حتى تحضر حرى إليها كما كان مقررا ، ثم نعود فى نهاية العام ، ولكنها أرسلت تستعجل عودتى لامور عائلية

فذهبت يوم ؛ ابريل إلى قنصلية انجلترا بجنيف لاستخراج جوازالسفر، وقد دهشت حينا وجدت منالقنصل تساهلا كبيراً، إذ اكتنى بوجود جوازى العثمالى وقال بأنه سيؤشر عليه فقط، وما على إلا احضار صورتين شمسيتين

وفى يوم v منه تسلت الجواز وأشرت عليه من قنصلية فرنسا بصعوبة ، حيث قبل: «كيف يكون جوازك عثمانياً وأنت مصرى؟ وكان يجبأن يكون انجليزياً ا، فأقنعتهم بأن القنصل الانجليزي هو الذي اقترح ذلك ، ولو كان هناك مانع لجاءت المعارضة من جانبه

الوصول إلى أرض الوطن: وقد سافرت بوم ٨ ابريل بالقطار إلى مرسيليا، وفي صباح يوم ٩ منه ركبت الباخرة، فوصلت إلى الاسكندرية يوم ١٤ منه، ثم استأنفت السفر بالقطار إلى القاهرة . فوجدت في استقبالى بعض أفراد عائلتى وتوفيق بك فهمى، والدكتور سيدكامل، وحافظ بك عوض

مقابلاتى وزياراتى بعد العودة : في صباح اليوم التالى لوصولى إلى القاهرة زرت مدام تقلا باشما ، ولما رأيتها سالت الدموع من عينى ، فلم أتمالك نفسى من التأثر ، وشكرتها على حسن مودتها لنا فى أثنا. غيبتنا ، ثم زرت مدام علوى باشا لتعزيتها فى وفاة زوجها ، وبعد ذلك ذهبت لزيارة البرنس محمد على فلم أجده

بين عابدين ودارالحماية : وقد استشرت مدام تقلا باشا فيها يجب عمله نحو عابدين ودار الحماية ، فكان من رأيها ألا أذهب لاحداهما ، ولكن تكلمت مع أمين باشا ي فكان رأيه ، أن اكتب اسمى في سجل التشريفات بالسراى ، فتوجهت وقيدت اسمى ، وبعدها زرت سعيد ذا الفقار باشا فسلم على سلاماً عادياً ، وكان معه محود شكرى باشا ( الذي كان رئيساً للديوان التركى الخديوى ) ، فاحتصنني وسلم على محرارة ، وأشار على بأن أقيد اسمى في دفترالتشريفات، فأجبته بأنى نشأت في السراى وأعلم تقاليدها ، وقد قمت بالواجب . وبعد ذلك توجهت إلى دار الحاية ، وقيدت اسمى هناك .

في الازهر: ثم ذهبت إلى الازهر لصلاة الجمعة، فاستقبلني الموظفون باشتياق. وكذلك من كمان هناك في انتظار البرنس محمدعلى، ولما وصلت إلى القبلة أجلسونى في الصف الاول، وحيانى كل من عرفنى من العلما. أحسن تحية، ولما حضر البرنس تقدم نحوى وصافحى، وقال: « هأنت ذا يا شفيق باشا قد حضرت »

وهتف الأزهربون لسموه ، وبعد الصلاة خطب أحد العلما. في عناية محمد على الكبير بالأزهر، ودعا للا مير الحاضر والامير الغائب ، وعند خروج سموه ، هتف بعض الطلبة ( يعيش عباس باشا ) .

ما لقيته من حفاوة رجالات مصر : وفي صباح يوم ١٧ مارس زرت عدلى باشا رئيس الوزرا. فاستقبلى بكل لطف ، وتحدثت معه فىالترخيص للمصريين فى أور با بالعودة ؛ وقابلت رشدى باشا عند خروجى من غرفة عدلى باشا ، فلما رآنى صاح بصوت عال : «كيف حالك ياشفين باشا؟ ، شم قابلت ثروت باشا أيضاً فلم يعرفنى أولا ، ولكن لما تكلمت معه قال : «ماهذا ؟ أنا ماعرفتك ياشفيق باشا ،

وبعد ذلك قابلت جمفر ولى باشا وزير المعارف، وكان عنده بعض الرؤساء فسألونى عن عباس . ثم زرت وزير الاشغال محمد شفيق باشا، وكان معه المستشار ما كدونالد فعانقنى الاول وقبلنى، فظهرت على وجه مكدونالد الدهشة من هذه المقابلة، فعرفه بي، فسأله المستشار: لماذا لم يحضر في مدة السبع السنوات؟ فأجاب: لانه كان مع الخديو. فسألنى مكدونالد عن سموه



نجيب بطرس غالى باشا

وقابلت مدحت يمن باشا وزير الاوقاف فقال لى: «إنك كنت، طلوما وإن عزت باشا زوج فائقه خانم أخبر فى بكل ما حصل ، وقابلنى نجيب بطرس غالى وزير الزراعة مقابلة لطيفة ، ولكن علمت منه أنه يخالف سعد باشا ، وقال عنه: إنه متلون ثم عاودت زيارة عدلى باشا ، فأظهر لى عطفا ، فكلمته ثانية عن المصريين الذين في عطفا ، فكلمته ثانية عن المصريين الذين في الخيارج ، وأنهم ينتظرون من وزارته صدور الأمر بارجاعهم إلى أوطانهم؛ وقلت إن الحالة الآن تساعد على ذلك ؛ ثم حادثته في رجوع عبد الحيد بك شديد فعلمت منه أنه طلب كشفا بأسماء المصريين الذين لهنه أنه طلب كشفا بأسماء المصريين الذين

فى الخارج فكان الجواب بأن السلطة تجهلهم ، فطلب كشفا بأسماء الذين لا ترى السلطة دخولهم، فكان الجواب كذلك نفياً ، وأخيراً وعدته بأرسال كشف بأسماء من طلبوا الرجوع لمصرء قال : وسأنظر فى طلباتهم. وقال عن شديد: إنه متهم بعلاقات خفية مع الطليان ، ووعد بالنظر فى مسألته ؛ وقال ثروت باشا : إنه سينظر فى طلب رجوعه ، وزرت مظلوم باشا وشكرته على مساعيه وأعلمته بمساعى حرمى فى دار الحاية فقال : وهاأنت ياباشا قد حصلت غرضك بدون تدخل السراى ، وأظن السلطان سيتأثر من حضورك بعد هذا لتقييد اسمك فى سحل التشريفات

ثم زرت عزت باشا وشكرته هو وحرمه علىماأذاعاه عنى منحقيقة ماحصل بنى وبين عباس أما الذين حضروا لتهنئتي برجوعي فهم سعد زغلول باشا ومحمد باشا سعيد ومظلوم باشا وسابا باشا وحسن حسيب باشا ومحمد شفيق باشا وأمين باشا يحيي



علی فہمی باشا



محمد شفيق باشا



أحمد عزت باشا العابد

و محمد عرفی باشا و عبدالله باشا و همی و علی
باشا فهمی (ضابط متقاعد) و حسن باشا
رفتی و حسین باشا محرم و أحمد عزت باشا
العابد و نحیب شکور باشا و اسماعیل
صری باشا لطنی و محمود باشا أبو حسین و حمدی
باشا لطنی و محمود باشا أبو حسین و حمدی
بك حنا و بسیونی بك الجنطیب و جلال
بك خنا و بسیونی بك الجنطیب و جلال
مك فهیم و محمد بك المویلحی و حافظ بك
عوض و توفیق بك فهمی و عزت باشا
زوج فائقة هایم و آحمد باشا فائق ( مدیر
فیالمعاش) و الشیخ أبو الفضل شیخ الاز هر

والشيخ البنا رئيس المحكمة العليا الشرعية والشيخ حسونه النوأوى والسبيد محد الببلاوى والشيخ محد زناتى سكرتير مجلس الازهر الاعلى وغيرهم كثير من كبار الموظفين بالاوقاف .

المساعي لعودة عبد الحميد شريد رعموقاته بعباس: في أول إبريل حضر إلى حنيف من ميلانو عبد الحميد شديد، وكنت أخبرته بحضورى اليها، وقابل موسيو جانيو حيث كان رجاه أن يتوسط لدى السلطة الانجليزية في سويسرة لتسهيل الحصول على إذن بالرجوع الى مصر؛ وبعد مناقشة بين السلطة وجانيو اقتنعت بأن تسمع من شديد ما فعله في مدة الحرب وبعد الهدنة، وأن يكون جانيو هو الواسطة بدلا من أن يكون هذا التحقيق في قصلية انجلترا؛ وقد ألق عليه موسيو جانيو عدة أسئلة فرد عليها وهي:

أولا: عن خروجه من مصر إلى ايطاليا بعد أنالتجأ إلى قنصليتها بمصر وسعيه المتواصل في روّمة لرجوعه . ثانيا : انتقاله إلى لوسرن ومقابلته للخديو الذي كلفه بأن عنع حسين زكى بك من مقاضاته في سويسرة بخصوص مسائل مالية ادعاها على سموه ، وقد نجح شديد في التوفيق بين الطرفين . ثالثا : قال شديد أنه لما ضاق. الحال لنفاد ماعنده ، و فشلت مساعه في لوسر ن عند قنصل انجلتر ا أملا في العودة إلى مصر هو وعائلته التي كانت لحقت به في إيطاليا قرر فتح دكان في برن ، وكان يورد الخديو ما يلزم له عند ما كان سموه ساكنا في قصر كلاران، فقلت النقود. عنده، فراجع الخديو، ولكن سموه أجابه بأن حالته الاقتصادية هو أيضا، سيئة فاتفقا على مراجعة سفارة انجلترا لعمل|تفاق بين الحديو وبينها ، وبذلك تنفرج الازمة ،. وبناء على الأمرتوجه شديد لمقابلة الكتن بنز وهو في مكتب المخابرات يسفارة انجلترا وأفهمه برغبة الخديو، فأظهر عدم ثقة مقاصدعباس؛ ولكنه في يوممن الآيام توجه توا بدون إخبار أحد إلى كلاران وقابل الخديو ، وتمكلم معه في الموضوح ، وبذلك ابتدأت المخابرات بعد مراجعة لوندرة ، وقد أحالتها نظارة الحارجية على اللورد ا كتون، فقابل الحديومرتين، وتقررت نقط الاتفاق، وعلى هذا كلف موه أحدالمحامين السويسريين بكتابة خطابين في موضوع الاتفاق، وبعد امضائهما من سموه أراد أزمرلي المحامي مواجمة السفير وتسليمه الخطابين ، ولكن السفارة أبت قبوله لاتها ماكانت تريد ادخال محام بين الطرفين طبعاً ، وأرسلت تليفونا لشديد بهذا الرفض و بذلك انقطعت المخابرات . قال وبعد ذلك قرر سموه الرجوع إلى الاستانة وترك شديداً لمباشرة أشغال نجليه في سويسرة . وعينه مديراً للخاصة الحديوية بمرتب ١٢٠٠ فرنك شهرياً وبوساطة شفيق باشا صارت ١٥٠٠ فرنك ، وقد راجع الكابن بنز لقلة المبلغ وعدم كفايته لنفقاته مع اسرته ، فوعده بأن يرخص له في استحضار . ١٥٠ فرنك شهرياً من نقوده بمصر إن ترك خدمة الخديو ، وقد أراد شديد الانفصال ، ولكن سموه وعده بأشياء حملته على سحب استقالته ، وأمره بأن يحضر لمقابلته مع ابنه البرنس عبد القادر في برلين ، وأن يرسل عائلته مع شفيق إلى الآستانة ، وقد حصل ولما قام الخديو من برلين راجعاً إلى الآستانة أنزل شديدا في بودابست حتى يستقبل وطارح على سويسرة وعندها استقال .

ومن ضمن ما قاله أيضاً : إنه كتب إلى اللورد هاردنج في أمر عودته كما كتب إلى اللورد كتشنر، وأن عنده رسالة من الآخير يعده بالرجوع، وأخرى من جراى بأنه تقرر ارسال نقود له، ولكن بموت كتشنر انقطع أمله في العودة

بعد ذلك وعده جانيو أن يقابل من يلزم في سفارة انجلترا ببرن مجتهدا في الوصول إلى نتيجة طيبة .

وبعد عودتى إلى مصر خاطبت عدلى باشا وثروت باشا في شأنه كما ذكرت ثم عاودت السعى مرات في الداخلية ، وسمعت من الوزير في المرة الاخيرة أنه لا يمانع في الدخيص له ، ولكن المسألة بين أيدى الانجليز . فيجب اتخاذ المساعي لمدى الوكالة البريطانية أو عند مستر ريدر وكان ذلك يوم ٦ مايوسنة ١٩٢١ . وقد ظللت أسعى حى حصلت على وعد بعودته ، وأبلغت ذلك لحرمه، فقبلت هذا النا بالسرور والشكر ، وقد عاد بعد ذلك .

رأى فى الاتفاق بين مصر والمحلم : بعد عودتى درست المقترحات التى عرضتها لجنة ملنر على مصر للاتفاق مع انجلترا وكونت لى رأيا عنها يتخلص فيما يلى:

١ — كنت أود أن يحصل الاتفاق بين الطرفين على الضانات التى تقدمها مصر لمصالح انجلترا ، كما أن هذه تعلن رفع الحماية واعترافها باستقلال مصر محيث لا ينصفى هذا الاستقلال في عصبة في هذا الاستقلال في عصبة الأمم ، وتدخل مصر عضواً فيها .

٧ — أن تعقد معاهدة بين الطرفين تعترف مصرفيها بهذه الضهانات، وبمساعدة انجلترا عند نشوب حرب بينها وبين احدى الدول الآخرى، على شرط أن تقضى بذلك مصلحة مصر؛ وإلا فاننا نخسر كثيرا لآن أعداء انجلترا اليوم كثيرون، ونحن لا نود أن نخلق العداوة بيننا وبين دولة من الدول، إذ من الضرورى لنا أن نشتغل فى السنوات الآنية لترقيتنا وانماء ثروتنا وقوتنا، وينبغى أن ينص على مدة معلومة للعاهدة

٣ - أن تسعى مصر المستقلة في الغاء الامتيازات الاجنبية رأسا مع الدول ولو بمساعدة انجلترا بحيث نطلب تشكيل لجنة دولية في مصر لهذا الغرض لان ذلك اجدى لنا وللدول ، أما أن تجرى المفاوضة في ذلك مع انجلترا بعد قبول الدول ن تحل حلها ، فإن ذلك يضعفنا أمامها ، وإذا كان من المحتم أن تكون انجلترا هي لواسطة بينا وبين الدول في هذه المسألة فعلى الاقل تشترك مصرمعها في الخابرات.

3 — الضانات تشمل أو لا : ابقاء قوة عسكرية انجليزية فى القنطرة فيلزم تحديد هذه القوة ودائرة الاحتلال و ددته ، و عدم جواز ارسالها في جهة أخرى من القطر ولاإرسال الطيارات الح. ثانياً : لا مانع من تعين المستشار المالى لمراقبة صندوق الدين بدلا من أعضاء الدول ذوات المصالح فيه مع عدم تدخله فى المسائل المالية المصرية الاحرى ، ولا معنى لا شتشارة الحكومة له . وتلغى هذه الوظيفة اما عند دفع مصر لحيع ديونها بأى طريقة كانت وفى أى مدة ، أو عندما تتحقق الدول من حسن ادارة مصر لمالينها ، أو إذا رغبت انجلترا فى ذلك . ثالثاً : تعيين المستشار القضائي ينشأ منه تداخله فى مصالح كثيرة مصرية وأهمها البوليس ، فيلزم تحديد اختصاصاته يحيث لا يتعرض للادارة المصرية على قدر الامكان ؛ وكذلك تحدد مدته بانقضاء القوانين التي ستطبق على الاجانب عد إلغاء الامتيازات ، أو عند ما تنق الدول محسن الادارة والاحكام المصرية .

م يلزم أن تنص انجلترا في اعلانها على إلغاء حمايتها واعلان استقلال مصر
 دولة ملكية دستورية ذات هيئة نيابية وسيادة داخلية وخارجية ، وتعضدها في طلب
 الدخول في عصبة الامم وتسجيل استقلالها فيها .

٦ اعتراف مصر بمركز انجلترا الممتازفيه شي. من خدش استقلالها خصوصاً
 وأن ممثل انجلترا سينقدم علىجميع ممثلي الدول الاخرى وسيكون له حق المعارضة عند

اللزوم للقوانين التي ستطبق على الآجانب. فماذا يكون لوعارضهذا الممثلوأصرت مصر على تنفيذ القانون، وهل هناك محكمة عليا ؟

٧ — يكون الافضل أن تذكر مصر فى المعاهدة بين الطرفين أنها تمنح بريطانيا العظمى الضانات التى تلزم لصيانة مصالحها الخاصة ، و تقدم الضانات الدول الاجنية تحقيقاً لتخلى تلك الدول عن الحقوق المخولة لها بمقتضى الامتيازات، فهذم الوسيلة يكون الاستقلال اظهر ، ويكون من حق مصر المستقلة المخابرة رأساً في شئونها مع الدول الاجنبية .

۸ — في نفس اليوم الذي تعلن فيه انجلترا استقبالال مصر تمضى من الطرفين معاهدة محالفة تتعبد فيها انجلترا أن تساعد مصر في الدفاع عن سلامة أراضيها بدون عوض، لأن ذلك من مصلحة انجلترا ، وتتعبد مصر في حالة دخول انجلترا في حرب لها مساس بسلامة مصر — وهذا الابد منه الأن فقطة ضعف انجلترا هي مصالحها في مصر — أن تقدم داخل حدود أرضها كل المساعدة التي في وسعها تقديمها الانجلترا يعني مالا ومؤونة وذخيرة ورجالا الدفاع عن حدودها ولكن كل هذا بعوض. لأن ذلك ضرورى الانجلترا أولا . وما قسمح به مصر في هذه الحالة استعال مالها من المواني وميادين الطيران ووسائل المواصلات والنيل والترع وإيجاد طرق مواصلات أخري — تستدعها الحال — وأرى أن فائدة المجلترا كبيرة جداً من هذه النقطة الان نفوذها بعد الحرب قد اتسع جداً ايحيث أصبحت الدول حتى المحالفة لها تتخوف من هذا الانساع، وريما انتهزت أول فرصة للايقاع بالجلترا لتحصل الموازنة في أورو با .

هـ حق مصر فى التمثيل الخارجى محدود بأن لا تعقد معاهدة معدولة أجنية تمس بانجلترا و مصالحها؛ ولكن يلزم أن يستنى من ذلك المعاهدات التجارية بحيث تكون مصر حرة فى عقدها ؛ مع ملاحظة عدم تفضيلها على انجلترا . ثم هل لا نجلتر اامتيازات تجارية ؟ لابد من النص على ذلك ، بحيث لا يكون لمركز ها الممتاز أى علاقة تجارية .

 ١٠ -- بمجرد التوقيع على المعاهدة وإعلان استقلال مصر يلزم سحب العساكر الانجليزية والموظفين من مصر، ولاينبغى ابقاؤهما حتى تتم المخابرات مع الدول فى مسألة الامتيازات

١١ – إذا لم تتمكن من الحصول على استقالال السودان باعتباره جزءاً متمها
 وادى النيل فاللازم أن تشترك مصرفعلا مع انجلترا في إدارته محيث تحدد الادارة

المصرية والادارة الانكليزية تحديداً لاينشب من جرائه نراع فيا بعد بين الطرفين ويمكن إيحاد هيئة دولية تحت رئاسة المستشار القضائى لوضع القوانين التي ستسرى على الاجانب والاهالى معاً ويكون في هذه اللجنة عضو مصرى

١٢ – ماهى الهيئة التى ستضع القانون الاساسى للحكومة المستقلة المستقبلة ؟ ١٣ – في المشروع أن الحكومة حرة في تحديد قوتها البرية والبحرية فهل جرى البحث في هذه النقطة بين لجنة ملمر والوفد المصرى ؟ وهل نحن أحرار في تعيين الضباط ؟ من رأيي الاجتهاد في الوصول إلى حل مرض وعدم قطع المخابرات

رنامجي لمعرممع مات الرامبية: ثم قررت لنفس برنامجاً للسيرعليه يتلخص في ايلى: ١ — لا تعطى مخصصات لا عضاء العائلة السلطانية من الآن فصاعداً إلا لمن حاز شروط الفضيلة والعلم وكان محتاجاً للا عانة .

تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء من العائلة ومن رئيس الحكومة ورئيس
 بجلس النواب ومفتى الديار ويرأسها السلطان النظر في مسائل العائلة وليس لحكمها
 استثناف.

٣ — يجب أن تكون القوانين واللوائح مبينة على أساس ديموقراطي .

٤ ــ تعميم التعليم الاولى الاجسارى والمجانى وترقية التعليم فى جميع درجاته
 ما فى ذلك التعليم فى المعاهد الدينية ، وأن تنشأ فيها أقسام التخصص بحيث يكون
 الأزهر جامعة دينية عصرية .

- ه ــ انشا. مصانع لاستعمال المواد الخامات التي توجد في القطر .
  - تنشيط الزراعة وجعلها حرة وايجاد مواد زراعية جديدة .
- ٧ تأسيس مصارف في المديريات . تكون لها شعب في المراكر لمساعدة الفلاح بفوائد قللة .
  - ٨ السمى في دفع ديون الحكومة بكل الوسائط الممكنة .
- ٩ أبجاد طريقة لمبيع محصولاتنا بدون وسطاء أجانب وابجاد غرف
   تجارية مصرية في الحارج.
- ١٠ ـــ اصلاح الاوقاف والاعتناء بتنظيم المخصص منها الفقراء وانشاء مصارف بنقود الوقف .
  - ١١ ابطال العادات المخالفة للشريعة .

17 — تنظيم البعثات العلمية فى البلاد الاجنبية، وتشكيل مكتب مخصوص فى القاهرة. للنظر في حاجات القطر من الاخصائيين فى جميع الح فى والصنائع واستجلاب رابج المدارس في الاقطار الاجنبية لدراستهاو توجيه الطلمة إلى الاحسن منها الخموف بين سعد وعمد فى ومساعى التوفيق: انتظرت أكثر من شهر أراقب حوادث البلاد، فألفيت الاتحاد شاملا كل طبقات الامة، وشهدت الاحتفال بسعد باشا فاذا هو فوق ما يتصوره الائمان ولاحظت أن الخطب كلها كائت ترمى إلى توثيق عرى هذا الاتحاد لان الامة وعلى رأسها سعد ناشا، والوزارة وعلى رأسها عدلى يكن باشا كانتا تسيران جنا لجنب، ويد الامة وزعيمها فى يد الوزارة ورئيسها .

خلاف بعد وفاق : ولكن إنفجرالبركان منذ أعلن سعد خلافه مع الوزارة بشبرا يوم ١٩ ابريل لأنها لم تف بكل شروطه التي اشترطها عليها، وذلك أنه كان يطلب رئاسة المفوضين ؛ ثم بعد ذلك استرد ثقته من الوزارة، وقال عنها شيئا كثيرا وقابلته بردود كثيرة ؛ ولهجة الطرفين مع الأسف الشديد خارجة عن حدود المباحثات السياسية . وفي هذا الوقت خرج على سعد أمين بك الرافعي مدير جريدة الاخبار ، لأنه خالف الزعيم في قبول دخوله في المفاوضات قبل تعديل أسس

المفاوضة، بالغارالجاية ورفع الاحكام العرفية ومراقبة الصحافة، واعلان المجلر البحول المحلفة الامتراكنه الذي كان يقول به سعد ولكنه غير خطته، وقبل الدخول في المفاوضات لان انجلترا أعلنت بلسان معتمدها أن مشروع ملنر لا يكون أساسا للمخابرات، وكل من الطرفين حرفي طلباته. وخرج أيضا على سعد أكثر أعضاء الوفد المصرى مثل على شعراوى باشاو عبد العزيز فهمى بك، ومجمد محمود باشا العزيز فهمى بك، ومجمد محمود باشا



عمد محمود باشا مذکراتی فی نصف قرن جـ ٤ -

### - 474 -



محمد على علوبة مك



عبد العزيز فهمي بك



الدكتور حافظ عفبى



حمد باشا الباسل

ولطنى السيد بك (١) وعبد اللطيف المكباتى بك ، ومحمد على بك علوبة ، وحمد الباسل باشا ، والدكتور حافظ عفيقى بسبب صلابته ؛ وأعلنوا أنهم لا يرغبون دخول الوفد فى المفاوضات ، ويتركون للوزارة حرية العمل لان برنامجها يطابق آمال المصريين .

و الخلاف عى الرئاسة سببه أن سعدا يعلن أنه لا يرتاح لمفاوضات عدل فضلا عن أن الامة المنجليزية تريد المهاوضة مع المصريين أى الامة المصرية ، وهو الموكل بسيابة عنها . أما عدلى فجوابه على ذلك ان التقاليد السياسية تقضى بأن رئيس الحكومة هو الذى يرأس المفاوضات . واشتد الحدال بين الطرفين وسارت جموع المتظاهرين ضد الوزارة ، فتداخل البوليس بالعصى أو لا ، ثم اضطر إلى استمال السلاح عند ما نادت المظاهرات بسقوط يكن الحاتى ؛ ثم كان الموظفون أرادوا اقامة حفلة تكريم لسعد، ولكن الحكومة أعلنت ضرورة الغائما ، لان سعدا ينادى بالعداء للحكومة التي يرأسها يكن . إلا أن الموظفين أقاموها ، فقررت الحكومة عاكمة رؤساء الحفلة ومن بينهم أحد القضاة ، ولكن الجعية العمومية للمحاكم برأته ، بينها مجلس تأديب نظارة الحقانية حكم على أحد أساتذة معدرسة الحقوق السلطانية بقطع شهر من مرتبه نظارة الحقانية حكم على أحد أساتذة معدرسة الحقوق السلطانية بقطع شهر من مرتبه

عمل اسماعيل أباظه المتوفيق : ثم أن اسماعيل أباظه باشا جمع بعض أكابر القوم برئاسة البرنس محمد على باشا اللتوفيق بين الطرفين فلم يفلح ، وكان قد عرض على سعد أن ينتخب بعض من يثق يهم ليضموا إلى السبعة المفوضين الرسميين الذين صدر المرسوم السلطاني بتعيينهم ، أو أرب توجد صفتان : صفة رئيس فعلى وصفة رئيس شرف ؛ ويقال انه كان اختار الصفة الأولى وترك الثانية ليكن ، ولكن لم يتم الانفاق .

مساعى البرنس عمر طوسن: ولما حدثت المظاهرات التي هتفت بسقوط عدلى يكن الحاتن، وأطلق الرصاص على المتجمهرين، وقتل واحد بالرخ في مصر، وثلاثة في طنطا غشيت الامه غاشية من الكعر، واستقبحت قتل المصرى المصرى، وخشيت سوء العاقبة. وقد رأى البرنس عمر طوسون، ثم الشيخ محمد بخيت، والسيد عبد الحيد البكرى أن تجتمع لجنة وطنية لفض الحلاف بين سعد وعدل؛ وكان رأى البرنس

<sup>(</sup>۱) صور ج ۲ ق ۲ ص ۱۳۰

يختلف عن رأيهما ، فيقول الأول بأن الانتخاب يكون رسمياً كما هو مقرر في مشروع ملنه ، وبدلا من أن تعقد الجمية بعد المفاوضات يكون انعقادها قبل ذلك أما رأى الآخرين فانه يرى إلى انتخابات غير رسمية ، وعلى كلتا الحالتين لم تحصل نتيجة . .

مساعى البرنس عزيز حسن: ولما اشتدت المظاهرات التأم اجتماع كبير في سراى الخرنفش (بيت البكرى) وقرر الجيع برئاسة البرنس عزيز حسن رفع عريضة إلى السلطان باستنكار ماوقع من قتل بعض المتظاهرين، والتماس إصدار الأوامر لمنع تكرار ذلك في المستقبل، وكنت ذهبت إلى هذا الاجتماع وسمعت بعض الحاضرين علون اسمى بين أسهاء أعضاء الوفد الذي سيدهب إلى سراى عابدين لرفع العربضة إلى السلطان، وكان عدد الوفد أكثر من ٢٠ شخصاً من ينهم السيد البكرى والشيخ يخيت، ولكن البرنس لم يكن معتاء ولما وصلنا إلى السراى كتبنا أسهادنا في الدفتر، وسلمنا العربضة اسعيد ذي الفقار باشا كير الامنا.

عريضتي مع بعض الكبراء السلطان: ثم إن شكور ياشا فاتحى في أحد الآيام بحضور واصف بك غالى أحداً عشاء الوفد الباقين مع سعد باشا، في البحث عن حل فتناقشنا، وقررنا كتابة عريضة إلى السلطان، ملتمسين انتخاب جمعية مؤقتة برئاسة عظمته، أو من ينوب عنه، لأبداء رأيها في ثقبًا بسعد أو يعدلى، وتعيين المفوضين والتق شكور بموسيو بويل السكرتير الشرقى الوكالة البويطانية مدة كرومر، وقد حضر أخيراً إلى مصر للاطلاع على ما يحرى فيها، فأطلعه على مشروعنا فوافق عليه وقال: إنه الحل الوحيد، وعلى هذا تكلمنا مع واصف بك عالى، وقال هو أيضاً: إن سعداً يقبل هذا الاقراح، فأرسلت إلى محد بك المويلحي وأخبرته بالامر، فكتب المشروع الآتى:

و ياعظمة السلطان: إن سوء الحال السياسية الآن فى مصر وصل إلى درجة
لاتدع لاحد عدراً فى الوقوف أمامها وقفة المتفرج ، بل هى تعين على كل فرد من أهل
التفكير فى الامة المصرية أن يبذل جهده لاستنباط رأى صائب فى حل عقدتها ، وقد
تعددت الآراء فى وجوه الحل الذى يفصل الحلاف القائم ما يين الوزارة وبين رئيس
الوفد، ونشر منها على الملا ما يمكن الاعتهاد عليه الوصول إلى النتيجة المطلوبة ، إلا أن

الوسائل فها مختلفة ، والطريق إلى تنفيذها متشعب ؛ ولذلك رأى المتشرفون برفعهذه العريضة أن يلتمسوا لهذا الغرض طريقا قعالاً ، وسبيلا مستقماً ، ينزل الجميع على حكمه، وتطمئن النفوس إلى استقامة وضعه وشكله، وذلك بأن تتولى عظمتكم الأشراف ينفسكم الكريمة عليه ، فيصدر الامر الكريم بتشكيل جمعية وطنيه موقتة ، بطريقة انتخابية ، تتألف من أعضاء الجمعية التشريعية بعد انتخاب جديد لهم ، ومن أعضاء بحالس المديريات ، وبحالس البلديات ، ومن مندوبين من أهل الصناعات الحرة مثل التجار والمحامين والأطباء والمهندسين وما أشبهم، تحت رئاسة عظمتكم أو من تيبونه عنكم ، فيطرح علمها وحدها هذا الخلافالقائم ، ليقر قرارها على حكم فاصل فيه ، بحرى العمل به للسير في القضية المصرية ، ومسألة التفويض للمخابرة فمها على نمط مقيول، تتكاتف حوله الهم وتتحد العزائم للوصول إلى النتيجة المطلوبة من تحقيق أماني الامة المصرية ، وصيانة المصالح الانكليزية خاصة ، ومصالح الاجانب عامة ؛ وبهذه الكيفية يمكن تلافي اضرار الحالة الحاضرة من غائلة الشقاق، وإهراق الدما. ، وتعطيل المرافق والمتافع، وماينتج للبلاد عنها من الخراب والدمار؛ ونحن على ثقة من أنعظمتكم تقابلوق ملتمسنا هذا يحسنالعناية ، وجليل الاهتمام، فتنحلاالعقدة ويرتفع البؤس فىوقت قريب ،كما تقضى شدة الحاجة وهول الموتف؛ ونسأل الله أن يحمل التوفيق رائدكم في مصلحة الآمة على ماتحبونه لها من الخير والاسعاد ،

ولما أطلع شكور باشا موسيو بويل على هذا المشروع وافق عليه ، ورفعه إلى دار الجاية لفحصه ، وكان يرى أنها ستوافق عليه ، ثم سأله عن الدين فكروا فيمه وسيوقعون عليه ؛ فقال له: أحمد شفيق باشا الذي كان رئيساً للديوان الخديوي وبعض العظاء . فقال : وإن شقيق باشا رجل عاقل و مخلص لبلده ولو كان الحديو عمل ينصائحه لما حل بسموه ماحل ، ولكنه كان يسمع نصائح الرجال الآخرين ،

ولما قابله شكور فى قاتى يوم ، وكان يوم أحد أخره بما وقع من الممذابح في الأسكندرية يومى السبت والآحد ضد الآجانب ، وأنه سينظر فى هذه الحالة الآن ويهمل المشروع ، فتأسفنا كثيراً .

دعوة البرنس عريز حسن لاجتماع بمنزل البكرى : ثم قرأت في الجرائد أن البرنس عزيز حسن نشر دعوة عامة للاجتماع في منزل البكرى بالخرنفش للاحتجاج على تشرشل وزير المستعمرات الذي أعلن في اجتماع بانجلترا أنه نظراً لما حدث

فالأسكندرية ، فانه يرى تأخير سحب الجنود الاتكليزية من مصر؛ فتوجهت الاجتماع ولكن لم أجد إلا النفر القليل من الرجال المجريين ، ولم يكن هناك أحد من النظار السابقين ، ولا من الوكاد ، ولا من العلماء المعلومين ، واقتصر الاجتماع على شباب من جميع الطبقات ؛ وعلمت أن سعد باشا سيخطب ثم حصر ابراهم باشاسعيد وفتح الله بركات باشاء وأخيرا سعد باشا ؛ وألق كلمته ، ولم يكن في خطابه من الانحاء الشديد على الوزارة مثل ماسبق في خطبه ؛ وقرر الجميع الاجتحام عن دخول المفاوضات الرسمية إلا اذا كانت الحكومة الدريطانية تعلن بأن قشرشل يعسر عن رأيه الحصوصي .

الهموف بين معمد وزمهوتر: ذكرت أنه كان قد انفصل عن الوفد حمد الباسل باشا وعبد اللطيف المكبانى بك و محمد محمود **باشا** وأحمد لطنى السبيد بك و محمد على بك و حافظ عفيني بك

فأصدر سعد باشا يانا سماهم فيه بالمنشقين ، وقال فيه : إنه بمد يده لكل من يريد العمل لمصلحة مصر .

وفي مساء صدور هذا البيان ذهبت لسعد ياشا فى منزله ، ودار الحديث بيننا فقلت : إننى جئت لسبين :

الأول: لأشكرك على زبارتى بعد حضورى من أوربا .

والثانى: لاهنتك على بيانك وترحيبك يكل من يربد العمل للصلحة المصرية. وبما أنك أعلنت هذا فهلا ترى أن أعضاء الوقد المنفصلين هم من رجالات الآمة والواجب أن تفتح صدرك لهم؟ فأجابنى بأنه يرحب بكل مصرى عدا هؤلا. و ولما ناقشته فى هذا مبينا أن الوقت وقت وتام لا وقت انقسام ، وانه يحسن تأجيل الحساب إلى فرصة أخرى . قال عنهم : انهم مجرمون ، وانه لا يضع يده في أيدهم . فأسفت لحذا الاصرار

وفي ٢٢ يونيو انفصل عن الوفد جورج **بك** خياط ثم عبد الخالق مدكور باشا في ٢٨ منه .

سفر الوفد الرسمى: وقد تألف وفد برياسة عدل باشا للمفاوضة فاشتدنشاط الوفد المصرى فى الدعاية ضده ، حتى سافر قوصل لندن يوم ١٧ يوليـة . وفى يوم ١٥ منه ابتدأت المفاوضات ، وبقيت تتخللها فترات تشتد فيها الآزمة بين لمتفاوضين ثم تنحل حتى أواخر اكتوبر .

وفي هذة الاثناء كان رسولان من رسل الوفد المصرى بلندن يبثان الدعاية ضد وفد الرسم ، ويعلنان أنه لا يعبر عن رأى الامة المصرية .

زيارة بعض النواب الانجليز لمصر : وقد دعا سعد زغلول باشا بعض أعضاء البرلمان الانجليزى من العال والآحرار لزيارة مصر ودراسة الحالة بها ، فسافر هؤلاء الاعضاء يوم ١٣ سبتمبر فوصلوا يوم ١٩ منه ، وقوبلوا بحاسة شديدة فى الاسكندرية والقاهرة ، بينها أصدرت الحكومة أوامرها المشددة بمنع المظاهرات وأقيمت لهم عدة مآدب ، ثم قفلوا إلى بلادهم يوم ٧ اكتوبر ونشروا تقريرا عن رحلتهم أشاروا في نهايته إلى أن الاستقلال التام حق للصريين ، بشرط عقد معاهدة تصون مصالح انجلترا والأجانب ، وفصحوا بالغاء الاحكام العرفية . واجراء الانتخابات في الحال .

رحلة سعد باشا في الصعيد : وفي يوم ١١ اكتوبر قام سعد برحلة نيلية إلى الصعيد . ولما وصلت الباخرة التي تقله إلى أسيوط ، وقعت مشادة بين المستقبلينه والمتشيعين لعدلى باشا ، انتهت إلى معركة بلغ عدد الجرحى فيها خسا وعشرين نفساً مات بعضهم ، وغرق ثلاثة في النيل ، فمنعت الحكومة بالقوة نزوله إلى أسيوط وتابعت الباخرة سيرها حتى جرجا ، وهناك كان من المتوقع حدوث فتنة كالتي وقعت في أسيوط ، فمنعته الحكومة من النزول ، ولكنه أتم الرحلة إلى أسوان .

قطع المفاوضات الرسمية : وفي يوم ١٩ نوفمر قطعت المفاوضات بين عدلى باشا واللورد كرزون ، لأن عدلى لم يستطع قبول المشروع الذي عرضه عليه اللورد ثم عاد إلى مصر وقدم استقالته يوم ٨ ديسمبر .

نفى سعد ورفاقه إلى سيشل: بعد استقالة عدلى باشا كان الوفد المصرى ينشر دعاية قوية لاقامة العراقيل فى وجه كل وزارة ، بينها كان اللورد اللنى يفاوض ثروت باشا فى قبول الوزارة على نظام جديد وهو نظام تصريح ٢٨ فعراير الذى أعلن فيابعد . وكانت دعاية الوفد معطلة لتنفيذ هذه الخطة ، فنهت السلطة العسكرية سعدا ورفاقه إلى الامتناع عن القاء الخطب وحضور المجتمعات العامة ، وأمرتهم معادرة القاهرة ، وأن يقيم كل منهم فى بلده تحت مراقبة المدير .

وقد رُد سعد ردا قوياً على هذا الأمر جا. فيه :

د إنى موكل من قبل الامة للسعى في استقلالها ، فليس لغيرها سلطة تخليني من

القيام بهذا الواجب المقدس . لهذا سأبق فيمركزى مخلصا لواجى، وللقوة أن تفعل بنا ما تشاء أفرادا وجماعات ،

. وكذلك كإن رد بقية أعضاء الوفد تأمينا على رد رئيسهم .

وكان لهذا الحادث أثر كبير في ضم الصفوف، فعاد بعض المنشقين إلى الوفد وحضرت الوفود المكثيرة من غير الوفديين إلى بيت سعد تعلن تضامنها معه واعجابها برده.

وفى يوم ٢٣ منه قبضت السلطة على سعد باشا وزملاًته إلى سيشل .

وكانت البلاد في غليان عظيم، والمظاهرات مستمرة ليل نهار، وأضربت غالبية الموظفين والمدارس جميعا، واحتجت جميع الهيئات على اعتقال أعضاء الوفد المصرى وعاد جميع الذين انفصلوا عن الوفد إلى حظيرته.

# موادث الاسكندرية والدفاع عن سمعة مصر:

صدى حوادث أزمير : لما نشبت الحرب بين الدوله العثمانية واليونان وانتهت باحتراق مدينة أزمير وخروج الاروام منها ، واستقرار سلطة الاتراك فيها ، هاجت هذه الحوادث خواطر اليونان فى الشرق الادنى، وكان لها صدى خاص فى الاسكندرية حيث يكثر عدده ؛ وتجلى استياؤهم فى مظاهر شتى لفتت الانظار، وشفلت الخواطر وكان من تناتجها أن استفزت العناصر المهيجة فى الاسكندرية إلى مقابلة روح العداء المدن أبدته الطبقة السفلى من مؤلاء بمثله ، فوقعت حوادث باعثة على الاسف فى المدينة ، ولا سيا فى يومى ٢٢ و ٣٣ ما يوسنة ١٩٢١ ، وهاج الرأى العام ، وذهب المتشائمون فى تأويل هذه الحوادث وتعليلها مذاهب شتى ، حتى خاف الاجانب على أرواحهم ؛ وبلغ من تأثير الوهم فى نفوس بعضهم أنهم ضربوا صفحاً عن الاعتبارات أرواحهم ؛ وبلغ من تأثير الوهم فى نفوس بعضهم أنهم ضربوا صفحاً عن الاعتبارات وكراهية الاجانب، وطيرت الانباء البرقية إلى أورو با مجسمة الحوادث، ومعالة لها وجه يثير الحوادث، ومعالة لها وجه يثير الحواط .

يبان بالدفاع عن سمعة مصر : وقد تحادثت مع شكور باشا في هذا الخصوص وفي ضرورة كتابة مذكرة في الصحف الافرنجية بمصروأروبا ، ويوقع عليها أشخاص معروفون لادحاض هذه التهمة ، فكتبت مذكرة بمــا عن لي في الموضوع ، كما أن شكوراً أملي مارآه ، وأعطيناها لاحد المحامين المشهورين لصياغتها ثم أخذت منها نسخة واجتمعنا : شكور باشا وواصف غالي ويوسف باشا قطاوي وأنا وقراناها واة حالاخيران بعض تعديلات لاتمس الجوهر، وبعدها بيضناها ، وأرسل شكور



نجيب شكور باشا



يوسف اصلان قطاوى باشا

باشا نسخة منها إلى جعفر بك فحرى فى الاسكندرية للتوقيع عليها من مصريين وأجانب، ثم توجهنا إلى البرنس محمد على وعرضنا الامر عليه، فقال: إنه كان تهمة التعصب الدينى، وتكلم مع حسين باشا رشدى، وتكلم ولكن ترة الامر لانهما حادث الاسكندرية على حادث الاسكندرية على الاجانب أوالاروام؛ فقدمت الاجانب أوالاروام؛ فقدمت

اليه نسخة من البيان الذي عملناه، فقرأه واستحسنه، وأشار بأن نعرضه أيضاً على حسين باشا رشدى، ففعلنا، فأشار بتعديل خفيف، وبعدها بيضنا المشروع وتوجهت فعرضته ثانية على البرنس، فوافق على التعديل، وأمضاه حسن باشا عبدالرازق وعبد الله باشا وهي وغييره، وأبق المشروع عنده.

وبعد ذلك احتمعت لجنة للتوفيق بين سعد وعدلى عند البريس محمد على باشا، فعرض البيان عليها فأشار بعضهم بحذف كل مايتعلق بالحرب التركية اليونانية وهى السبب المباشر للحوادث، وهم سابا باشا وعبدالله وهي باشاً وموسى قطاوى باشا(١) ورابع؛ أما الآخرون فوافقوا على الاصل

ولما علم شكور باشا الذي كان غائباً عن مصر وحضر رأى أن ماحصل من التعديل ضد مصالحنا ، إذ ورد فيه أن في الاسكندرية كما في باقي الثغور طائفة من

يوسف سابا باشا

أو باش الآجانب والمصريين ليس لهم ميداً ولاهم متعلمون، وتوجد بين القسمين حزازات منعشة من مزاحمة الاجنى للمصرى تؤدى إلى انفجارات. وقال: إذن يمكن الاجابة علينا بأنه إذا كان الام كذلك، وأن الانفجار الذي حصل أخيراً هو نتيجة لهذا ولم تتمكن السلطة المصرية من قمع الانفجار، فيئنذ يلزم وجود قوة أجنية دائمة كالقوة الانجلزية لقمعه.

وكنت أنا وشكور بين الحاضرين وكذلك موسى باشا قطاوى، فتباحثنا فى لحلاف، وبعد أخذ ورد اتفق الجميع على اضافة جملة فحواها أنه فضلا عن هـذه

المزاحمة المستمرة، فقدطرأ ظرف استثنائى بمثابة الشرارة التى تلهب النيران، ومن ذلك نجمت حوادث الأسكندرية. وعليـه اتفقنا جميعاً، وأمضينا البيان بعد هـذا التعديل وها هو ذا نصه.

دان ما وقع من حوادث الاسكندرية فى شهر مايو الماضى قد ملاً نفوس الموقعين على هذا حزنا ؛ فرأوا من واجبهم أن يعربوا علنا عن استيائهم من هذه الحوادث الشائنة ، وعن الدهشة التى استولت عليهم عند ما شاهدوا فى بعض الأوساط الأوروبية بادرة شعور يميل إلى اسناد السبب فى وقوع هذه الحوادث إلى التعصب وكراهية الأجانب .

د ثم ردد لسوء الحظ عدد من الجرائد صدى هذا الشعور، حتى الغت فأكدت بوجوده عند جميع المصريين على السواء .

<sup>(</sup>۱) صورج ۲ ق ۱ ص ۲۱۹

داما وقد هدأتالنفوس قليلا بعدالشعورالذى بدراليها بكل أسفالاول وهلة فأن الموقمين على هذا يعتبرون أن في مقدورهم اليوم أن يوضحوا الامورعلى حقيقتها بدون أي تحيز .

د صحيح ان التحقيق الذي بجرى الآن سيكشف الغطاء عن هم المسئولون ، فيجازى المجرمون والحادقون والناهبون . إلا أن القضاء على الاشاعات الباطلة التي أذيعت بدون أن يفكر مذيعوها في ما تحدثه من ضرر للإجانب والمصريين على السواء يستوجب من الموقعين على هذا عرض الاعتبارات التي تسمع في نظرهم بتقدير الوقائع على وجه الصحة .

« آيس من يجهل أن أهالى الثغور الواقعة على البحار مثل ثغر الاسكندرية هم على العموم خليط من أجناس مختلفة للغاية، وأن من بينهم نسبة لا نصيب لها من التعلم ولاقسط من المبادى، ، تخلق بين أفرادها ضرورات المعيشة منافسات ومطامع تهدد في كل وقت باثارة اعتداءات من جانب، ورد اعتداءات من جانب آخر، لاسيا إذا أضيف إلى سبب هذا التباغض وجود ظروف خاصة تلمب النار من مستصغر الشرر ، إلا أنه مع بلوغ سكان الاسكندرية . . . ر . . ٤ نفس فاننا نتمسك بتقرير هذه الحقيقة ؛ وهي أنه ليس بينهم إلا أقلة ضعيفة جدا من هذه الطبقة التي نشير اليها . وبالتالى لا يمكن أن يسند إلى جميع المصريين ما شوهد في بلدة واحدة من بلدانهم .

و ما يثبت أن القلاقل كانت محصورة الدائرة الس معظم الجرحى من أوروبيين ووطنيين كانوا من أفراد هذه الطبقة المشار اليها ، بحيث أنه إذا كان قد أصيب أحد من غيرها فأصابته استثنائية ، و يمكن تعليلها بأنه في مثل هذه الاضطرابات يسعى دائما الاشقياء الذين لا خلاق لهم في انتهاز الفرصة السانحة .

د إن هناك آلافا من العائلات الأوروبية موزعة فوق متسع البلاد المصرية عيث لا قرية إلا وفيها تاجرها الاوروبي يعيش مع عائلته عيشة هادئة وسط سكان كلهم من الاهالي، ولا مدينة في الارباف إلا وفيها عدد من التجار الاوروبيين وسياسرة القطن ورجال الاشغال الذين يرون مدارسهم وكنائسهم وديورهم الح... تعيش وتنمو في جوها الطلق ، ومع هذا فانه بالرغم من حوادث الاسكندرية المدموية، ومن المناقشات الجدلية الصحفية لم يحدث أي حادث اعتداء، أو سوء رعاية ضد هذه الآلاف من العائلات المنشورة فوق أطراف القطر المتباعدة؛ بل

على العكس استمرت علاقات الوداد على أوثق ما تكون . فهل يعقل إذا أن يسند إلى ١٣ مليونا من سكان مصر روح هذا التعصب وكراهة الأجانب التي تحدث مها المتحدثون؟

. . فى قلاقل سنة ١٩١٩ حيث انتزعت قصبان السكك الحديدية من مواضعها وقطعت حطوط التلفراف والتليفون بقيت عدة مدن فى الداخل معزولة تمام العزلة ومع هذا لم يبد من الاهالى وقتذ أى شاهد على كراهة الاجانب عموما أو التمصب الممقوت .

وفى جميع المظاهرات السياسية الكبرى الى حصلت منذ تلامه اعوام لم يصب أى أوروبى بأى ايذاء، بل كثيرا ما رأينا الأوروبيين يعطفون على المتظاهرين وشاهدنا ما هو فريد فى بابه ولا مثال له فى تواريخ الشعوب الآخرى، وهو تأليف الهلال مع الصليب فوق راية واحدة؛ قبل التعصب هو الذى أحدث هذه المعجزات؟ وان جعل أمة بأكلها مسئولة عن قلاقل وقعت فوق نقطة من أوضها لهو ظلم يتحتم على كل واحد منا واجب العمل على دفعه ، وانما أذاع كثير من الأوروبيين ونشروه من مشاهدات الاحوال التى رأوها وقرروا فيها كيف لوم المصريون العديدون في تلك الايام المحزنة خطة المحبة والتآخى لكاف لاقناع من لايصدقون بأن احساسات الامة المصرية لم يطرأ عليها أى تغيير .

ان الموقعين على هذا يرجون عن وقع في نصابهم قيادة الرأى ، وارشاد الجمهور
 أن يعملوا باخلاص على تهدئة الحواطر تحقيقا لمصلحة العناصر المختلفة التي عاشبت
 جنا لجنب وقى كل زمان عيشة طيبة هادئة ، .

فى يوم السنت ٢٥ يونيه سنة ١٩٢١ · الامضاءات

عو الامير محد على ، سمو الامير عزيز حسن ، سمو الامير محمد على حليم الشيخ محمد محمد على ، الشيخ محمد محمد محمد على ، القمص يوسف غبريال ، أحمد مظلوم باشا ، يوسف ساباباشا ، أحمد حشمت باشا ، يحي ابراهيم باشا ، حسن حسيب باشا ، موسى قطاوى باشا ، محمد شكرى باشا ، عبدالله و هي باشا ، اسكندر فهمى باشا ، أحمد خيرى باشا ، أحمد خيرى باشا ، أحمد خيرى باشا ، حمن عبدالرازق باشا ، أفلاطون باشا ، عثمان مرتضى بلشا ، أمين يحي باشا ، خيرى بك ، عرشريف بك ، عبدالحليم جندى ، نجيب شكور باشا ، أحمد ضيق باشا ، خيرى بك ، عرشريف بك ، عبدالحليم جندى ، نجيب شكور باشا ، أحمد شفيق باشا .



حس حسيب باشا



يحبى ابراهيم باشا



اسكندر فهمىباشا



أحمد فايق باشا



عثمان مرتضى باشا



محمد أفلاطون باشا



أمين يحيى باشا

م استحضرالاميرمحمد على باشا عنده بعض الاوروبيين فكتب المحامى الشهير التليابي مانوزاردى الجملة الآتية :

بغن الموقعين على هذا قد اطلعنا على
البيان المتقدم الذكر ونقر ما فيه، لانسا
معتقدون تمام الاعتقاد بأن حوادث
الأسكندرية التى يؤسف لوقوعها لم تبكن
قط نتيجة أى إحساس تعصب أو كراهة
للا جانب ، .

ا ما نوزاردی محام امام محکمة الاستناف المختلطة \_ ج . ن . موصیری بك بنكیر \_ ج يوجن مدير بنك الاسكونت دو باريس \_ دكتور كومانوس باشا \_ البیر مزراحی أحد در ي ناد ك ك

أحد مديري بنك كوكس ـ الأستاذ الدكتور بول فالنتن مدرس بالجامعة المصرية .

ثم قام الدكتور سيد كامل بترجمة البيان إلى اللغة العربية ، وأرسلت النسخ الفرنسية إلى الجرائد الأفرنجية في مصر والاسكندرية وبور سعيد ، وأرسلت تسخ عربية إلى الجرائد العربيسة في مصر والاسكندرية ، وبعثنا للجمعيات المصرية وللمصريين في الحنارج نسخاً من الفرنسية لنشرها في جرائد أمريكا وانكلترا وفرنسا وإيطاليا والنما وألمانيا وسويسرة والاستانة ، وفي المنتديات وغيرها ، ثم وزعنا من النسخ العربية على الاحزاب في مصر والغرف النجارية المصرية والنقابات والعلماء للتوقيع علمها ، ثم وزعنا بالفرنسية نسخاً للننديات الافرنجية والخميات وغيرها .

وكنا فكرنا فى عرض البيان على مدير البنك الأهلى لتوقيعه فذهبنا : موسى قطاوى ، وشكور ، وأنا إليه ، وتكلمنا معه فقال إنه يظن أن هذا البيان يضر و لا نفع ولمح إلى حوادث ١٩١٩ واعتبرها مثبتة التعصب الديني مضافاً إليها ما حدث أحيراً فى الاسكندرية ، وأنه يعتبر فوق ذلك حوادث الثغر من جرائر سياسة سعد باشا . وأخيراً قال إنه سيعرض الأمر على مجلس الادارة ويستطلع رأيه فى التوقيع ( يعنى رفض ) .

ثم إن الامير محمد على دعا إليه المسيو هنرى نوس البلجيكي وحادثه في الموضوع فقبل مبدئياً وطلب أن ترسل إليه نسخة من البيان ، ولكنه عدل وقال : إن إخوانه يستحسنون أن يكتبوا بيانا آخر لا يخرج في معناه عن البيان الحالى ، ولسكن يكتب بأسلوب غير هذا الاسلوب الذي يعبر عن موقف المصربين . وقد اجتمعنا ، شكور وقطاوى وأنا ، به ، وتناقشنا معه في الامر ، فقال في أثناء الحديث : إن البعض يظن أن وجود البرنس وشفيق في هذه المسألة دليل على أنها مسألة خديوية ؟ وقد كان سموه أنبأتي أنه فهم من كلام نوس بك أن امتناعه راجع إلى انتهائه المسلطان فؤاد الذي لا يرتاح إلى قيام البرنس على رأس أي حركة . أما أنا فلما سمعت ماقاله نوس بك اعترضت على هذا الكلام ، وقلت: «إنني وطني قبل كلشيء ، وإنني لا أفعل إلا ما فيه صالح بلدى ولا علاقة لى بأي شخص » . وقام نوس بك من عندنا على نية الذهاب إلى الاسكندرية لمناقشة بعض أصحابه في الموضوع شم من عندنا على نية الذهاب إلى الاسكندرية لمناقشة بعض أصحابه في الموضوع شم كتابة البيان ؟ ولكن لما رجع منها أخبر قطاوى باشا أنه عدل عن كتابة أي شيء

لما وجده من استياء الافرنج وجميجهم ، كما أن مزراحي المحاى كان قد ذهب قسله إلى الاسكندرية ومعه نسخة فرنسية السمى عبد الاوربيين التوقيع علمها فلم يقلح .

وباءت لنا بعض الردود من الغرف التجارية بوصول البيان وبأنها لا تشتقل بالساسة ، وكتب لنا بعض الممثلين السياسيين بوصول البيان وبالشكر ، ولكن قصل فرنسا في الاسكندرية خطب لمناسبة عيد ١٤ بوليو فقيال في خطابه إنه كان يتساءل عن أسباب سكوت المصريين عن حادث الاسكندرية ، ولكن في هذه الآيام قام بعض الامراء وكبار القوم وأعلنوا استياءهم لما وقع ، وفندوا تهمية التعصب الدبني وكراهة الآجانب ، وامتدح القنصل هذا القول وأتى ببعض الجل من البيان فسرونا من ذلك.

هذا وقد وصل إلى جريدة الاخبار من احد للصريين بفينا برقية بنشر البيان فى جرائدها وبأنه وقع لدبها موقع الاستحسان

### شودر فختلفت :

مماكسة السلطان لرجال عباس: فى يوم ٢٧ فبراير قابلت نور الدين بك الذى كان يستخدمه الحديو فى خصوصياته بصفته معاوناً سواءكان ذلك فى الاستانة أو فى أوروبا، ولما تكررت أسفاره اشتبه فيه رجال الدولة وخصوصاً فى هذه السنة، فأبرز لهم جوازه الرسمى الذى لا يعطى إلا لمن يحمل الاوراق الرسمية للحكومة، وقد كان فى الواقع يحمل أيضاً خطابات ونقوداً ليعض المصريين فى سويسرا بمن لهم علاقات معهم من المشتغلين بالقضية المصرية.

ولما وصل إلى حدود النمسا لم يلق صعوبات وكذلك عنـد وصوله سويسرا لانه كانـــ معلوماً للىراقبين فى حدود المملكتين فلم يشتبه فيه، وهكذا أتم مأموريته بسلام.

وعند رجوعه إلى الآستانة عرض على الخديو مالقيه فى حدود تركيا فارسلت وزارة الداخلية التنبهات اللازمة للحـــدود بتسهيل مأمورية نور الدين بك، وقد أخبرنى بأنه طلب الرجوع إلى مصر وقد رخص لعائلته بالرجوع إليها وهو يؤمل أن يحصل على التصريح أيضاً بعد أن ينفى عن نفسه أنه متصل بعباس. مقابلة البروفسور هيس : قابلت فى زوريخ عزيز باشا عزت يوم ١٧ مارس ودعانى إلى الغداء مع البروفسور هيس . وقد عرفت منه أنه كان كلف من طرف سمو الحديو أن يبذل المساعى فى إخراج المرحوم يكن من الحيس .

وبالفعل قام بهذه المأمورية خير قيام وكان لسعيه شأن عظيم فى هذه المسألة . وكثيراً ما كان يستدعيه الحسديو مراراً إلى زوريخ النسكلم معه فى بعض المسائل الهامة الاموال السياسية وتصريح ٢٨ فراب — الجدائم السياسية صد الانجليز قانون وراث العرش — قانون تصفية أملاك عباس — اشتغالى بالصحافة فى الليرتيد — مساعدة المشكوبين بالحريق فى الاستان — رحلتى فى سوريا وفلسطين — مطلوباتى من عباس .

الا موال السياسة وتصريح ٢٨ فيراير: من أول هسندا العام كان النساس ينتظرون حضور اللورد اللبي المعتمد الانجليزي في مصر ، بعد أن برحها إلى بلاده النفاه مع حكومته على اتباع سياسة جديدة ، وهي سياسة تصريح ٢٨ فبراير الذي أعلن بعدد إيابه بالاتفاق مع عبد الحالق ثروت باشا. وقد كان الاحتفال بقدومه كبيراً وازدحم الكثيرون في فناء المحطلة ، وعلى جانبي الطرق التي مرت مركبته ما ، وحيوه بالتصفيق .

الأغلية والتصريح: وبعد إعلان التصري قابلته قلة من الشعب بالترحيب أما الكثرة الساحقة ، فكانت في حالة عصية توحى إليها الحذر الشديد من السياسة الانجليزية بنق سعد باشا وزملائه ، فلم يكن من المستطاع إقاع هذه الكثرة بأن سياسة يمهد لها بنتي زعيم البلاد مكون فها خير للا مة

موقف الصحف: وقد أنزمت معظم الصحف المصرية جانب التحفظ في التعليق عليه، ولكنها اتفقت على



عبد الحالق ثروت باشا

أمر واحد، وهو أن السياسة الجديدة، لم تحقق لمصر كل آمالها، وإنما هي خطوة في سبيل تحقيق تلك الآمال.

ربي ين الجاليات الاجنبية وسياسة التصريح : أما الجاليات الاجنبيــــــــة في مصر فقد



اللورد اللني

تخوف بعضها من النص على أن انجلترا تحتفظ لنقسها بحق حماية الاجانب. وكان أشد هذه الجاليات تخوفاً هي الجالية الفرنسية ، التي قررت أن ترسل احتجاجاً إلى الموسيو جايار الوزير المفوض والوكيل السياسي لفرنسا في مصر جاء فيه :

وإننا لو افترضنا أضيق ماتحتمله الصيغة الواردة بالتصريح من المعالى، لما استطعنا أن نتصور أن المصالح الفرنسية ـ عامة كانت أو خاصة ـ يمكن الدفاع عنها أو (حمايتها) واسطة حكومات أخرى غير الحكومة الفرنسية

على أن مجرد قبول مثل هذا النظام نزول غير مقول ، لاسها وأن انتصارنا
 قريب العهد منا .

. وفوق هذا ومن جهة عملية محصة ، يسوغ لنا أن نتساءل عما تنول إليه مصالحنا إذا كانت متناقضة مع مصالح رع**ايا الدولة** الحامية ،

الأمراء والتصريح: وقد اهتم أصحاب السمو الأمراء ببحث الحالة الجديدة، وموقف مصر السياسي بعدها، وكانت آراؤهم متجهة إلى اعتبار هذا التصريح كسباً فظرياً فقط، لم يغير شيئاً من الناحية العملية.

وقد كتوا إلى عظمة السلطان فؤاد الأول كتاباً يشرحون فيه نظريتهم جاء فيه:

و إن بقاء الحالة الحاصرة مع وجود الحجيوش البريطانية في مصر عا يؤذى
 الاستقلال ، لان هذه الاحوال لاتستوى هي وسيادى. الحربة الشخصية » .

- وطلبوا إعلان استقلال مصرمع سودانها، وسيادتها النامة فى الداخل والخارج وتاليف جمعية وطنية لمناقشة التصريح، وتحتير مشروع الدستور، وأن تجرى الانتخابات بكامل الحرية بعد إلغاء الاحكام العرفية، وإعلان حرية الصحافة. والعفو عن المعتقان الساسين، ودعوة المنفيق.

بد. تنفيذ التصريح: كان المنتظر أن يعرض التصريح على العرلمان العريطاني يوم وم السمان المريطاني يوم وم السمان ،ثم أجل إلى يوم 12 منه ، أما الحكومة المصرية فقد أخذت تنفذه فعلا من يوم إعلانه، فعينت وكلاء مصريين الوقرارات بدلا من الانجليز، ثم امتنع المستشار المالي من حضور جلسات مجلس الوقراء، كما كان المتبع منذ بد. الاحتلال وفي يوم 12 مارس وافق العران الانجليزي عليه واحتفلت الحكومة يوم 10 مارس بالاستقلال . أما الشعب فكان بعيداً عن الاشتراك مع الهيئات الرسمية ، بل

كان بعض الشباب يحتمعون و يهتقوق للاستقلال التام . فكان منافهم هذا دليلا على عدم اقتباعهم بأن ماحصل هو الاستقلال الذى يطلبون .

رأى عباس فيه : قرأت حديثاً لعباس مع مراسل جريدة , بروجريه دى المستحدد المارية عرالحالة الجديدة، وعا جاء فيه :

إنى لاأعير اللعب الذى لعيته وزارة لندن أدنى أهمية . يكنى أن يقرأ الانسان
 بأى شروط اعترفت تلك الوزارة باستقلال مصر ، ليفهم أنه لم يتغير شى من عهد
 الضغط الذى تعيش فيه بلادى متذ إعلان الحاية ،

وزارة ثروت باشا والرأى العام بم لم تكن الوزارة على العموم موضع ثقة الرأى العام ، وكانت لذلك لاتسمح الشعب بابداء آرائه ، حتى أن الأمير يوسف كال ، دعا إلى اجتماع يعقد في ييت السيد أنى بكر راتب باشا يوم ٢٤ مارس فتصدت الحكومة لهذا الاجتماع ومتعه ، فزاد ذلك في السخط علما ، وعرضها لنقد كثير من العقلاء الذين كانوا على الحياد بينها وبين خصومها .

وقد زادت الحالة تعقداً حينها ألقت الحكومة لجنة لوضع الدستور، دون أن تكون منتخبة من الشعب.

نعم إنها دعت جميع الهيئات إلى الاشتراك فيها ، ولكن لم يتقدم لها أحد من الوفديين وهم الكثرة الساحقة، ولا من الحزب الوطنى . وزاد ذلك هوة الخلاف بين الشعب والحكومة .

تأليف حزب الاحرار الدستوريين: لهذا فكرالمنتمون إلى ثروت باشا وعدلى باشا ، في أليف حزب الاحرار الدستوريين، والما ، في أليف حزب الاحرار الدستوريين، وكان ذلك يوم ٣٠ اكتوبر ، واقضم إلى هذا الحزب كثير من مفكرى الامة ، وأصحاب البيوت الكبيرة فيها .

وقد قوبل الحزب الجديد بالسخط الشديد، وأذاع الوفدبياناً يتهمه فيهبالتخاذل وبشق وحدة الأمة ، وكانت أحاديث الانتقاد له تتداول في مكان .

وفى مساء ١٦ نوفمر وقع اعتدا. بالرصاص على عضوين من رجال الحزب هما المرحومان حسن عبد الرازق باشا واسهاعيل زهدى بك ، وكان المعدون يظنون أن سيارتهما تحمل عدل باشا رئيس الحزب.

وقد توفى العضوان متأثرين بجراحهما .



عمد توفيق نسيم باشا

اتصالا بالخديو السابق ، لأن اسهاعيل الرزنمجى باشا والده كان متزوجا باحدى جوارى عباس باشا الأول والد إلهاى باشا جد الخدبو السابق من والدته ، وأنه ساعد وفد الحزب الوطنى على السفر إلى مؤتمر لوزان ليعمل فى مصلحة عياس .

وقد ألفت بعد ذلك وزارة نسيم باشا فقوبلت بالنرحيب من الرأى العام وأصدر الوفد بياناً يعدد فيه مساوى. الوزارة السابقة ، ويفهم منه الرضاء عرب الوزارة الجديدة ، وإن لم يصرح بذلك

الجرائم السياسية ضد الانجليز : وقعت فى هذا العام عدة جرائم سياسية ضد الانجليز نتيجة لتهيج الاعصاب الذى كانت الامة معرضة له بين التقلبات السياسية وننى الزعماء ، وعاكمة بعضهم ، واعتقال فريق منهم .

وقد وقعت أولى هذه الجرائم يوم ٣٠ اريل على اثنين من قرقة الطيران، فجرحا جراحاً بليغة، وفر المعتدون قبل أن يتمكن البوليس من القبض عليهم

وفى يوم ٢٤ ما و وقع اعتداء آخر على البكباشي كيف مساعد الحكمدار بالقـاهرة.

وفيوم ٢٩ يوليو اعتدى مجهولون على المستر توماس براون مدير قسم البساتين بوزارة الزراعة ونجله ومربيته الاتجليزية وسائق المركبة التي كانت تقلهم .

وفى يوم ٢ ديسمبر أطلقت خمس رصاصات على المستر روبسون المدرس يمدرسة الحقوق .

والذى كان يلفت النظر فى كل هذه الجرائم أنها وقعت فى شوارع مزدحمة بالسابلة ، وفى أوقات يكثر فيها المرور دون أن يقيض على الفاعلين .

قانون وراثة العرسم: لما تولى السلطان فؤاد عرش مصر لم يكن له أولاد من الذكور، وفي فبراير سنة ١٩٧٠ رزق عظمته نجله سمو الأمير فاروق ( جلالة الملك ) وقد أحر اللورد اللنبي عظمته يوم ١٥ ابريل من السنة نفسها بأن الحكومة البريطانية تعترف بالآمير فاروق و بأعقابه من الذكور، ورثة لعظمته.

وفي ١٣ أبريل سنة ١٩٢٢ صدر مرسوم بوراثة العرش ، ينص على ولاية

العهد للا معر فاروق ، وعلى حرمان عباس باشا الحديو السابق من ولاية الملك ، دون أبنائه وذريتهم .

قانون تصفية أملاك عباس : صدر بتاريخ ١٩ يوليو قانون باقرار ما قامت به السلطة العسكرية في ظل الاحكام العرفية من تصفية أملاك عباس ونشر الاعلان التالى بالوقائم المصرية :

« بما أن أملاك الخديو السابق عباس حلمى باشا قد بيعت كلها تقريباً فقد استطلعت الحكومة البريعانية رأى الحكومة المصرية فيا يتبع فى أمر صافى المتحصل من تصفية الاملاك المذكورة ، فتم الاتفاق بين الحكومتين على أن يوضع تحت تصرف الخديو السابق ما تتج من هذه التصفية بعد خصم ما دفع وما يتوقع دفعه من الديون .

«وقد صدرت الأوامر اللازمة بذلك إلى الحارس الرسمى لأموال الأعدا.». قد أظهر عباس عدم اعترافه بهذا القانون وعزمه على العمل للاحتفاظ بحقوقه . اشتفالى بالصحافة :

مقالات تثير اجتمام الدوائر العليا : منذ أواخر العام الماضى دخلت فى زمرة الصحفيين ، فبدأت أكتب مقالات فى جريدة الليبرتيه عن عهد الاسرة العلوية المحمدية ، وكانت تظهر كل يوم أربعاء فى صدر الجريدة ، وقد أخذت تلفت الانظار فى الاوساط الانجليزية وفى السراى .

وفى يوم ١٨ يناير سنة ١٩٢٢ قابلت موسيو ليون كاسترو صاحبها فأخبرنى أن قلم المطبوعات فى الداخلية أرسل إليه إشارة تليفونية ليستدعه، وهو يظن أنهم سيخاطبونه فى الكف عن معارضة تشكيل الوزارة الجديدة بعد وزارة ثروت باشا. السراى تخشى الدعاية لعباس: وفى يوم ٢٠ منه قابلته، فقهمت منه أن سبب استدعائه هو مقالاتى التي أنشرها بجريدته، وذلك أن السراى تخشى أن يكون الغرض عمل دعاية لعباس حينها أصل إلى السكلام عنه. وقد طلبوا منه أن يخبرهم عما إذا كان فى مقالاتى الآتية شى. من هذا القبيل، فقال لهم: وإنه يكتب مقالاته واحدة واحدة، وأنا لا أعلم ماذا سيكتب بعد ذلك، ولكنى لا أظن أنه يقصد القام مالدعاية لعاس،

عندئذ قلت لكاسترو : ر إنني لا أقصد الكلام عن عباس في مقالاتي مذه إلا

عرضاً ، لاننى أنوى نشر كتاب خاص عن تاريخ آخر الخديويين ، ثم أضفت : و إن عباساً لهصفات طيبة وأخرى معيبة، وعلى كل حال أنا على الحيدة من جهته ، و إذا كنت قد خدمته هذه المدة الطويلة بنية صادقة ، فذلك دين على لوالده توفيق رأيت أن أفيه

النهضة النسوية: وقد حدث أثناء اشتراكى في تحرير هذه الجريدة أن دعا صاحبها المحررين بها لحفلة عشاء برياسته، ثم كانت حفلة ثانية برياستى. وكانت المجلة قد خصصت قسما لشئون المرأة، ومن بين ماكان ينشر فيه مقالات لكاتبات من بينهن سيدة باسم (حياة) تؤيد فيها حرية المرأة ونهضتها بأسلوب رشيق م فني هذه الحفلة تحدثت عن النهضة النسوية الجديدة، وأثنيت على هذه الكاتبة المجيدة، وعلى زميلاتها، وانتصرت لحرية المرأة، وقد ردت على هذه الكاتبة رداً لطيفاً وذكرت فيه أن والدها يعرفى، ويعرف عنى أشياء كثيرة.

انقطاعى عن التحرير: وأخيراً وأيت أن أنقطع عن التحرير في هذه الجريدة بعد كتابة خس وثلاثين مقالة ، تجنباً للاحتكاك بالدوائر العليا الني كانت لاترتاح لنشر مقالاتي .

مساعدة المنسكويين بالحربوم فى الاستانة : في يوم ٢١ يونيوسافرت إلى الاستانة القضاء فصل الصيف بها . وفى يوم ١١ أ أس قابلى الحاج حسين مانع زاده أحد التجار المشهورين وأخبر في أنه حدث حريق كبير فى بعض احياء الاستانة، وقد تشكلت لجنة برعاية السلطان ، ورباسة توفيق باشا الصدر الأعظم لمساعدة المنكوبين، وستقوم ببناء منازل للفقراء الذين أصابهم الحريق فدمر يبوتهم ، وأن السلطان قال بوجوب وجود عضوين فى اللجنة من غير الآتراك وأنه (أى مانع زاده) قال فى الاجتماع انه يعرفني عندما حضر لمصر، وكنت أنا مديرا للا وقاف، وأتنى على فقررت اللجنة سؤالى عما إذا كنت أقبل الدخول حتى أروج اكتتاب المصريين لاعانة فقراء المنكوبين بالحريق ، فقلت: ويلزم سؤالى الانجليز عن رأيهم في الموضوع ، فاذا لم يحدوا مانعا يسألون عن رأيهم في دخولى عضوا فى اللجنة، حتى لايظنوا أنني أتداخل في مسائل سياسية ،

وبعد بضعة أيام قال: إنه تقرر استدعائى عند الصدر لمباحثتى المسألة وفي يوم ١٦ منه وردت إلى دعوة لمقابلته يوم ١٩، ولما قابلته بالصدارة قال لى: «ان لجنة الحريق أمكنها باعانات مالية من الجمهور أن تبنى بيتين كبيرين يحتويان على مساكن متعددة ،وانها شرعت فى بناء بيت ثالث ،والايجارات التي تألى من هذه البيوت تنفق فى بناء بيوت للفقراء المنكوبين بالحريق ؛ وستشرع فى في طبع تذاكر بفئات مختلفة لمعرضها على المحسنين من المسلمين أتراكا وعربا ، ومن شتى الاجناس للساعدة على بناء البيوت المذكورة ، فهل يتيسر تنظيم هيئة فى مصر لهذا الغرض ؟ »

قلت: د إن الذي يتولى الآن جمع الأموال لمساعدة الأناضول هو الأمير عمر طوسون. قال : . و هل يمكنك أن تكاتبه في هذا الصدد لمعرفة عدد التذاكر التي يمكن توزيعها ومقدار قيمتها ؟ . . قلت : . انني على وشك السفر إلى مصر والاحسن أن أكلمه شمنهيا في الموضوع . ولكني يادولة الصدر أجهل تفاصيل غرض اللجنة؟ فهل لها لائحة لأطلع عليها، وهل توجد خريطة تبين الأماكن المحترقة واحصاء عن عدد البيوت ومساحاتها، والتي منها للفقراء ، وما هي المعلومات عن طريقة بنائها ؟ . .

فقال: وإنه سيطلب من اللجنة هذه الايضاحات؛ والفكرة السائدة هي أن تقسم الارض إلى جملة أقسام ، وتستدعى شركات البناء وتعطى كل شركة قسما ، قلت : دوها الشركات ، تقبل مشترى الاراضى و بناءها و تأجيرها وهي محكورة ؟، ولفت نظره إلى هذه النقطة وأن اللازم استبدال أحكارها أولا . ثم استأذنت منه على أن أكون تحت أمره في أى وقت ؛ فأجاب بأنه لا يستطيع أن يقدم لى كل المعلومات التي طلبتها، و أخير اجاء في منه مندوب. و ترك لى في المنزل خريطة استامبول ، و الاراضى المحترقة ملونة بالاحمر، و عليها معلومات عن عدد المبانى المحترقة، وهي . ١ آلاف منزل وفي يوم ٢ سبتمبر زرت الصدر مودعا ، و تحادثنا في موضوع إعانة المنكوبين تم قدمت له الاقترام الآتي :

قلت: وعلمت من سليان أفندى البستانى أن جلالة الملك فؤاد أرسل لكم بواسطته تحياته، وانكم كلفتموه أن يبلغه شكركم، وبما أن العلاقات ودية بينكم وبين جلالته فربما يكون من الموافق كتابة خطاب ودى غير رسمى بهذه المناسبة ومن ضمنه استعطاف جلالته لمساعدة هذا المشروع، فوافق على الفكرة. ولكن قال: وحيث أننا لم نعقد الصلح مع الحلفا، فالاصوب تبليغ جلالته شفهيا من قبل،

قلت : . واننى لا أخنى عليكم أن الازمة المالية لم ترل موجودة فى مصر خصوصاً لانخفاض ثمن القطن، فالمصريون معذورون الآن، ومع كل فاننى سأقوم بالمأمورية في السراى وعند الامير عمر طوسون.

وفيوم ه سبتمبر غادرت الاستانة عائدا، فوصلت الاسكندرية يوم . ر منه . وتوجهت مباشرة إلى سراى رأس التين ومعى الخريطة السابقة الذكر . فكتبت اسمى فى سجل التشريفات ، ثم قابلت حسن نشأت بك ( باشا ) أحد كبار رجال الديوانوسلمته الحريطة ، وبلغته ماكلفنى الصدر ، فتسلمها وأخذ عنوائى .

ثم قابلت الأمير عمر طوسن وأخبرته بالمهمة فقال : . إنه تقرر عدم ارسال نقود للاستانة لآن حكومتها ضد الكماليين ، وأن كل ما يجمع من النقود يرسل إلى الاناضول ، وبذلك انتهت المسألة .

## رملتی فی سوریا وفلسطین :

إعجابي بالتعليم في الجامعة الأمريكية بيروت: سألت كثيراً بمن لهم وقوف على الجامعة الأمريكية في بيروت، فوجدت أنهم بجمعون على القول بأنها تفضل مدارس مصر في التعليم والتربية، وعلمت من أحد أصحاب المقطم أن المسلمين لهم معلم للديانة السمحة، واليهود والنصاري لهم معلمون في دياناتهم، وأنه سيحضر عن قريب مندوب من الجامعه، لمرافقة التلاميذ الذين سيذهبون اليها للدراسة، لهذا صممت على انتظاره، وأخذ المعلومات منه، ثم السفر بولدي احمد وراشد اليها.

وفى يوم ١٣ اكتوبر — وكنت قد حصلت على المعلومات المطلوبة — سافرت معهما ، فوصلنا إلى الحدود المصرية يوم ١٤ منه ، وفى اليوم التالى وصلنا إلى بيروت فندهبنا للكلية ، وهناك قابلنا الاستاذ حامد ثابت مدير قسم الاولاد الصغار , فسلمة الولدين ، ودفعت نصف المصروفات السنوية لحما، وهى مائتان وثمانية جنيهات سورية وقد علمت أن من أخص الصفات التى تعنى الكلية بغرسها في نفوس طلابها ، الاعتماد على النفس ، فالطالب هو الذى ينظم غرفته بنفسه ، كما أن الطلبة الفقراء يشتغلون بالخدمة فى الكلية نفسها مقابل إعفائهم من المصروفات .

رحلتي في بعض البلاد: وفي يوم ١٨ اكتوبر اتفقت مع شركة مصايف لبنان على القيام برحلة لبعلبك ودمشق، فركبت السيارةوصعدت الجبل، ومررت على عاليه وبحمدون وصوفر؛ ثم نزلنا إلى شتوره، وتغديت عند صاحبي القديم سليم افندي

بولاد، وله هناك أراض واسعة، ومعمل نبيذ وسط كروم كثيرة . ومن هناك ذهبنا إلى بعلبك فزرت والدة الشاعر الكبير خليل بك مطران ، فأعجبت بثقافتها وحسن إدارتها لشئون العائلة .



معىد بعلىك

تم شاهدت معد بعلبك ، وهو معبد رومانى قديم مبنى بأحجار ضخمة يبلغ طولها ١٩ مترا وعرضها أربعة أمتار وارتفاعها ثلاثة . ومنها أعمدة قطرها ثمانة أمتار .

وبعد ذلك قنا إلى دمشق، والطريق شبه فى بعض جهاته بلاد السويسرة صخوراً ووديانا وأشجارا.. وقد قابلنى على المحطة وكيل محمد على العابد بك لغيابه فى حلب فركنا مركبة ونزلت بفندق فيكتوريا فى ضيافة حرمه، وقد حضرت لزيارتى؛ ثم أرسلت مركبتها فذهبت بها لزيارة حتى بك العظم الحاكم العام الذى أرسل معى مدير الاوقاف لمشاهدة المعاهد الدينية والمساجد، وقد زرنا الجامع الاموى وبيت أسعد باشا العظم الاثرى الذى اشتراه الفرنسيون بستين ألف جنيه سورى، وفيه قاعات عربية جيلة، وشاهدنا دار الايتام وفيها ١٥٠ بنتاً وهى متسعة ونظيفة، والحكومة هى التى تنفق عليها مع دار أخرى للا ولاد؛ وأخيراً زرت معمل تلسان للشغل الخشب المنزل بالسن والصدف، وبين الصناع كثيرون من اليهود والار من

أما المسلمون فقد لاحظت أن ليس لهم نصيب كبير فى الصناعات على العموم . وقد رددت الزيارة لحرم العابد بك : ثم غادرت المدينة إلى المعلقة وزحملة

- 4.1 -



لهور الشوير

فظهور الشوير على ارتفاع . ١٦٠٠ متر تقريباً ، ثم نزلت إلى بورمانة حيث المنظم جميل بين أشجار الصنوبر ورائحته ، وعدنا إلى بيروت .

وفى صباح ٢٥ سافرت بالسيارة إلى حيفا ومنها إلى القدس، فزرت حاكمها موسيو و ستورس، وكان من قبل فى مصر سكرتيراً شرقياً لكرومر، ثم زرت منزل المفتى الحاج أمين الحسينى.

وفى اليوم التالى حضر شيخ الحرم بناء على أمر المفى لمرافقى فى الزيارات، فررنا الحرم وقت مزينة بالفسيفساء الفاخرة الدقيقة، وهى قائمة على اثنى عشر عموداً، وأربع اسطوانات، والصخرة المقدسة في الأسفل؛ ثم نفرجنا على قبة تسمى محكة داود، وهى صغيرة ومصنوعة من القيشانى، ومحولة على ثمانية عشر عموداً على نظام القبة الكبيرة

ثم توجهنا الى المسجد الاقصى ورأينا المحراب العظيم الذى بناه صلاح الدين الآيوبى، وبجانبه منبرعلى طراز عربى متقن ، وصانعه وحميد بنظافر الحلمي، ثم صلينا فى جامع سميدنا عمر ، ثم خرجنا ونزلنا الى المسجد الاقصى القديم ، ومنه الى محل

سرير عيسى. فاصطبل سلمان ذي الحجارة الضخمة ، ثم خرجنا فرأينا باب التوبة وباب الرحمة ، وهما عظمان معلقان منذ القدم ، وعلى جانبهما كرسي سلمان (للحكم) وخرجنا من الحرم الشريف ودخلنا الصلاحية (المدرسة) وفيها كنيسة، ويقال: إن فها قبر حنا والدة مريم، وهيصغيرة ، ويشاع أن سيدنا عيسي كان يبرى. الأبرص بأدخاله في مياهما، وهذه المدرسة كانت في مدة الحرب كلية لتخريج المبشرينالمسلمين من كل أطراف العالم الاسلامي ، وكان يديرها الشيخ عبد العزيز جاويش ، وكان فيها أساتذة أفاضل، ولكن بعد الحرب أقفلت وسلَّت الى جماعة من الفرنسويين ـ ثم توجهنا الى مدرسة روض المعارف . ويديرها شيخ يظهر على وجهه الذكا. والنشاط، وشاهدنا التدريس فيالفصول والمطبخ؛ وأعطوني أجزاء منجَّلة يصدرونها اسمهـا . وأخيراً توجهنا الى كنيسة القيامةوزرنا قبر المسيح والاماكن الدينية التي داخل الكنيسة التابعة لاقوام مختلفة ، وهي على جانب عظيم من الفخامة، وبعـــد الغداء رجعنــــــا الى هذه الكنيسة ، وتفرجنا على الآثار القديمة والهدايا النفيسة والمجوهرات الثمينة وكتب الانجيل التسعة المزخرفة ومن بين مارأينا صورة لمريم فى أطار زجاجي مطرزة بالجواهرالكريمة، ومنها لؤلؤة على الجبهة ثمينة ، ويقال:إنّ قيمة المجوهرات في هذه الكنيسة تبلغ ٨ ملايين من الجنيهـات وكثير منها لطائفة الروم الارثوذكس التي لها نفوذ عظم وعقارات كثيرة في القدس، أما مفتاح كنيسة القيامة فهو في يد عائلة اسلاميــة من قديم الومان ، لمنع الاختلافات بين الطُّوائف المسحة المختلفة .

وبعدذلك ركناسيارة ، وتوجهنا الى مدينة الخليل، ورأيت فى الحرم الابراهيمى من الخارج قطعاً كبرة من الحجارة ، وقيل لى : إن سيدنا سليهان هو الذى بنى هذا لسجد. ولكنى لاحظت أن حجارته صلبة جداً ، ولا أظن أنه من بناء زمان سليهان وفى هذا الحرم قبر سيدنا ابراهيم الخليل وقبر زوجته سارة . ثم قبور استحق وزوجته رفقة ، ويعقوب وزوجته لائقة ، ويوسف ، و به الغار الشريف ويتدلى فيهقديل لأنارته ، وله فوهة ، يجلس عليها شيخ ، فيكشف هذا الغطاء عن الفوهة لبرى الزار عمق الغار .

ومن مدينة الحليل توجها بالسيارة الى بيت لحم، وتفرجنا على كنيسة المهد، وزرنا موضع مولد المسيح، وموضع النخلة التى أمر الله سيدتنا مريم أن تهزها فيتسافط منهما الرطب، وهو لا يبعد عن محل الولادة الا بخمسة أمتار تقريباً، ومسقوف مطاوباتى من عباس : فى يوم ه توفمر علمت من محمد شفيق باشـــا أن عباساً وكل حسن بك صبرى المحاى ( باشـــا ) فى تصفية أملاكه مع الحكومة المصرية .



وكان سموه قد جمع لجنة مر المحامين المختلق الجنسية وشساورهم بالسويسرة في قضاياه ضد السلطة في مصر ، فكان قرارهم أن له الحق في مقاضاة السلطة ، ولكن حسن بك صبرى رأى أن هذه القضايا لا يمكن البت فيها قبل مضى سبة من وقت صدور الدكريتو الذي يقضى بمصادرة ما له من المال بعد التصفية إن لم يتسلمه في هسدنه المدة ، وعليه رأى أن الأصوب قبول تصرفات السلطة وقبض ما يكون من المال وهو بين نصف مليون وستمائة الف جنيه ، فيشترى به أراضى في الاناضول فيعوض ما خسره في مصر . فقبل هذا الرأى ، ووكله في تنفيذه .

فلما علمت بذلك عزمت على أن أقا له . وأتكلم فى موضوع مطلوباتى من الخديو .

وفى يوم v قابلته، وعلمت منه أنه سبق أن دار كلام بينه و بين الحديو فى أور با فى موضوع مطلو باتى، وأن سموه يظن بأنى رفعت دعوى ضده، وأنه قال : « أما مطلوب شفيق من التقود فسيرد لكن ما معنى هذه الدعوى؟» و لما علم صبرى بك بأن هذه الدعوى لا توجد إلا فى مخيلته، قال : «الحد ته». وأخبرته بملخص حكاية هذه المظلو بات، فقال : « إن المبلغ لا يستحق التردد فى دفعه ». وطلب منى أن أسله مذكرة به، ووعد أن يتوسل إلى الحديو لدفعه، فشكرته ووعدته بعمل المذكرة .

وفى يوم ١٠ اجتمعت بالدكتور سيد كامل و تكلمت معه فى المسألة ، فرأى معى أن لا بأس من تحرير مذكرة فحرر ناها وسلمتها لحسن صبرى بك و وعدنى برفهها للتحديو. وفى يوم ١٣ زرت عبدالحميد باشا سلمان وكيل و زارة الاشغال ، فوجدت عنده حسن بك صبرى الذى أخرى بأنه تسلم خطابى ، وأنه وجده فى تحريره و محتوياته جيداً جداً ، وأنه سيرسله مشفوعا بتعضيد منه . قال : « وربما سافرت إليه بعد أسبوعين أو ثلاثة لانهى المسألة » . فشكرته . وقد سافر بعد ذلك . وبعد عودته أخرنى أن عباساً تسلم مذكرتى وقرأها ثم لم يعطه جواباً .

وقد سبق أن سلمت مذكرة لحضرة الاستاذ أحمد بك لعلني فعرضها على الجناب العالى الذي أمره أن ببلغي رد سموه بأنه سيأمر بدفع مطلوباتي .

وفى يوم ٢٨ يوليو سنة ١٩٢٣ قابلت توفيق نسيم باشــا وزير المالية ، وقدمت له عريضية أرجوه فيها النظر في مطلوباتي من سموه حتى إذا تبين للوزارة أحقيتي فيها أمر بصرفها فأحالني إلى اللجنة المشكلة في المالية لتصفية أملاك الحديو .-

وفى يوم ٢٨ أغبطس ورد لى من اللجنة خطاب بأن المبالغ المذكورة دخلت ضمن أعمال التصفية التي قام بها الحارس لأملاك الأعداء ، والتي أفرها القانون وحرم المطالبة بها أمام القعناء . عندئذ أرسلت لمصنى أملاك الاعداء طلباً لصرف هذه المبالغ بما أنه مكلف دفع ديون الحديو ، فأحالني ثانياً على لجنة المسالية ، ولمكن بكل أسف لم أصل إلى حل مرض. وأخيراً راجعت فكرى وقلت إن الصبر مفتاح الفرج ، واعتمدت على وعود سمو الحديو بصرف مطلوباتي .

و أما مطلوباتى فهى: أولا ٢٦٣٧ جنيها مصرياً قبمة ما أخذ من نقود المسيو حصى مع الفوائد لغاية السنة الجاربة. ثانيا ٩٤٣ جنيها مصرياً الباق من سلفة الشيخ على يوسف وقدرها ٢٠٠٠ جنيه التي عقدها بضانة الخاصة مع الفوائد، فتكون الجلة ٣٥٧٦ جنيها مصرياً. وقد سبق أن سلمت مذكرة لحضرة الاستاذ أحد بك لعلنى

سنة ۱۹۲۴

# عمارة المسمد الاقصر — السماح للوالدة بالعودة الى مصر الحكم مشدى فى قضية الاوقاف — بين مؤلفاك وعضوية البر لماند— شئود لمختلفة

عمارة المسمر الاقصر: في يوم ٩ فبراير علمت بحضور مفتى القيدس السيد محد أمين الحسيى، رئيس المجلس الاسلامي الاعلى؛ وكنت تعرفت به في القدس

> عنــد ژبارتی لها فی العام الماضی ؛ و هو شاب يبلغ الشلائين من العمر تقريباً ، ذكى يتحدث بعقلورزانة ويعرفالترية وقد توجهت إلى فندق الكونتنتال

> > لزيارته فلم أجده ، وتركت له بطاقتي

وفيوم ١٣دعيت عندالسيد عبدالحيد الكرى لتناول الشـــاى في حفلة أقامها تكريماً للمفتى، وكان معه كال بك المعارى التركى الشهير . المكلف هو ومن معه من المهندسين الأتراك بترميم قبتى المسجد الاقصى والصخرة ، والحاج سعيد بك الشواء عضو المجلس الاسلامي الأعلى سيد مد مين سيى ومدير بلدية غزه سابقاً ، وخليل افندى رئيس المجلس الاعلى الاسلاى رمنى القدس سکاکینی ، وعادل افنــدی جبره مدبر



المكتب الأقصى، والشيخ محمد نخيت، والقمص بولس غيريال، وغيرهم.

وعلمنا أن الغرض من حضور الوفد الفلسطيني جمع إعانات للقيام بالتعمير المطلوب، الذي تبلغ نفقته مائة وخمسين ألفاً من الجنهات.

مذکراتی فی نصف قرن جـ ٤ ــ

وفي ١٥ منه حضرت حفلة غداء أقامها أحمد زكى باشا للوفد، وكان معنا شيخ الآزهر، والمفتى والشيخ محمد بخيت، والسيد عبدالحميدالبكرى، والسيد رشيد رضا وسليان شفيق باشا وزير الحربية السابق فى تركيا، وتناقشنا فيما يحب عمله لجمع التبرعات المطلوبة؛ وتقرر أن أعرض الأمر على الآمير محمد على، وألتمس رياسته للهيئة التى ستشكل لجمع الاعانات، وأن يقدم الوفد لسموه غداً بواسطة السيد عبد الحميد البكرى والشيخ بخيت.

وفي يوم ١٦ قابلت آلا مير ، وعرضت عليه المسألة فقبل مبدئياً ، على أن يستطلع رأى اللورد اللني . ثم حضر الوفد الفلسطيني وقدمه السيد البكرى والشيخ بخيت لسموه ، ودار الكلام في الموضوع ، فأظهر ارتياحه وقبل بتحفظ ، وقال : إنه عند ابتداء العمل يسافر مع اللجنة التي ستشكل إلى الوجه القبلي لجمع التبرعات . ويطلب من سمو الا مير عمر طوسن أن يقوم بهذا العمل في الا سكندرية والوجه البحرى ؛ فخرج الوفد شاكراً لسموه ، مستريحاً لما بذلته من المساعى .

وفى يوم ١٩ دعوت الوفد لتناول الشاى ، ومعه السيد البكرى والشيخ بخيت والسيد رشيد رضا وزكى باشا ، والقمص بولس غبريال . رئيس الكنيسة القبطية بحارةالروم ومندوبالبطربركية والاستاذ

نسيم صيعة ، وابرهيم بك نجار صاحب د لسان اله ب . .

وفي يوم ٢٠ انعقمد بجلس إدارة الرابطمة الشرقية ودارت المناقشمة حول المساعى التي قمت بها لدى الامير محمد على ، فتقرر اعتهاد هذه المساعى من الجمعية .

وفى يوم ٢٥ قابلت الأمير بنا. على طله فى نادى محمد على ، فأخبر فى أنه حظى بمقابلة جلالة الملك فؤاد، وعلم منه ما دار بينه و بين مفتى القدس من الحديث حول جمع التبرعات ، فلاحظ جلالته أن الوقت غير مناسب للبدء مهذا العمل نظراً للازمة الاقتصاديه ؛ ثم قال للامير : إنه لم يكن



القمص بولس غريال

يعلم أن الوفد الفلسطيني طلب من سموه أن يرأس لجنة الاكتتابات، بل علم أنه لجأ إلى الشيخ محمد مخيت. فسألت الامير عما إذا كان الملك يكره الشيخ بخيت؛ فقال بالفرنسية مامعناه: « نعم له تأر عنده ».

وبعد أن تركته قابلت الوفد، وأخبرته بما كان بين الملك والا مير، فتقرر أن يزورالمة اللورد اللني، ويخبره بما حصل.

ولما قابله قال له: والحقيقة أن الملك مشغول الفكر الآن بالحالة السياسية، والأفضل الانتظار حتى تشكل الوزارة (١). أما الازمة المالية فلا عبرة بها؛ ثم أوصى المفتى أنه عندما يعلم بتشكيل الوزارة يكتب إلى اللورد، وهو يقابل الملك وينهي المسألة.

وفى يوم ٢٧ سافر الوفد الفلسطيني ، فودعه على المحطة كثير من أعضاء مجلس الرابطة الشرقية ، وغبرهم .

وفى يوم ١٠ يونيو عاد مفتى القدس لاعادة الكرة فيا مختص مجمع الاكتتاب فنصحت له بأن يسير حسب رغبات جلالة الملك؛ فيدأ بالسكلام مع الوزارة ملتمساً أن يكون العمل تحت رعاية جلالته ، على أن يعين هو اللجنة التي تقوم بالعمل فى الوقت الذي يختاره . محيث لاتكون هناك صلة بين المشروع ، وبين البكرى ، أو الشيخ بخيت أوصاحب المذكرات ، وذلك أدعى إلى رضاء جلالته .

وقد رافقته فقدمته لرئيس الوزراء ، فتكلم معه حسما اتفقنا ، ووجد منه عطفاً على المشروع ، وقال : • إن اللوود اللنبي حادثه في هذا الصدد : وأنه سيعرض الامر على جلالة الملك ومحبذه .

وفى يوم ١٢ منه اجتمع بجلس إدارة الرابطة الشرقية ،وقرر المساعدة فى جمع الاكتتابات ، سواء باشتراك بعض أعضـاء الرابطة فى اللجنة التى سيأمر الملك بتشكيلها ، أو بتخصيص هيئة من الاعضاء لتعمل على انفراد .

وفى يوم ١٤ منه قابل المفتى سعيد ذوالفقار باشا كبير الامناء، فوعد بالمساعدة لدى جلالة الملك ، وقد قبل جلالته رعاية المشروع ، وتقرر ابتـدا. العمل في الحريف القـادم.

وبلغت التبرعات ٣٠٦ جنيهات و ٨٦٠ مليا . وبعــد ذلك تبرع جلالة الملك فؤاد بمبلغ خمسة آلاف جنيه وتبرعت وزارة الاوقاف مخمسة آلاف أخرى .

<sup>(</sup>١) بعد سفوط وزارة ثروت باشا

السماح للوالدة بالعودة الى مصر: فى يوم ٩ ابريل حضر إلى منزلنا الآمير محد على ، وتكلم مع حرى فى ارسال خطاب من السيدات المصريات إلى اللورد اللبنى ، بشأن عودة دولة الوالدة ، بتلخص فى أن الاحكام العرفية هى التى تمنع عودتها ؛ ولذلك يطلبن وساطة جنابه لرفع هذا القيد ، وتذليل الصعوبات ، التى ربما تعوق رجوعها

فررت هذا الخطاب بالفرنسية ، وأطلعت عليه شكور باشا ، وطلبت منه كتابته على الالة الكاتبة . ولكن السيدات عدلن عنه ، وقررن إرسال رسالة باللغة العربية يطلبن فيها تحسديد مبعاد لمقابلة اللورد للتكلم معه فى الموضوع ، ووقعته السيدة شريفة هانم رياض

وحتى يوم ١٨ منه لم يرد الرد . وقد اتفق أن كان شكور باشا فى هذا اليوم عند مستركار سكرتير اللني ، فسأله عما إذاكان اطلاق سراح أعضاء الوفد المعتقلين في قصر النيل قد أحدث أثراً طبياً عند المصريين ؟ فأجابه البائسا بالايجاب . ثم أظهر المستركار امتعاضه من تمسك السراى بمسائل غير هامة .

ففهم شكور أنه يعنى بذلك توقفها عن الاتن لو الدة الخدير بالرجوع ، فقال كار : « نعم إننى أعنى ذلك ، لان اللورد قابل الملك موفداً من قبل حكومته التي لاترى مانعا في عودة دولتها، وطلب منه أن يوضح أسباب عدم الساح لها بالعودة فأجاب الملك ، بأنه برى الافضل الانتظار حتى يعلن الدستور ويتعقد البرلمان تحضر في شهر ديسعبر ، وكان الاصوب أن يقابل طلب حكومة انجلترا بالقبول ، فقال شكور باشا : إنه على استعداد للكلام مع السراى في هذا ، لشأن ، فسمح

له كار بذلك ، وتوجه فى يومه إلى السراى، فأقتع سعيد ذا الفقار باشا بأن الاصوب السياح لدولتها بالعودة الان ، لانه حين يعلن الدستور لا يكون هناك مانع من رجوعها ؛ فلا يكون للسراى رأى فى ذلك ـ فوعد بالتكلم مع الملك فى هذا الشأن ـ وقد أعلنى شكور ، نشا مسعاه فشكرت له

وفى يوم ١٩ ابريل تمكن سعيد ذوالفقار من اقتاع الملك بهذا الرأى، فأرسلت السراى برقية للوالدة بذلك . وأرسلت باسمى واسم حرمى برقية لدولتها بالتهنئة ، وأعلمت الأمير بمساعى شكور باشا

الحكم صدى فى قصة الوُوقاف: ذكرت فى سنة١٩١٦ما بمى إلى من الآخبار وأنا فى تركيا عن رفع قضية صدى من الآوقاف السلطانية .

وأذكر هنا تفصيلا لهذه القضية من مبدئها إلى نهايتها . ذلك أنه فى أواخر سسنة ١٩١٤ عينت الاوقاف اثنين من موظنى المالية ، وهما جورج بك طلاماس والمسترجون هلبرت لفحص أوراقها ، فاتضح لها أن هناك أموالا سحبت لانفاقها فى وجوه خيرية ، ولكنها صرفت فى وجوه أخرى. فتولت النيابة التحقيق، وكان



زكى الابرائى باشا

المحقق هو محمد زكى الابراشي أفندي (باشا) فأتم تحقيقه ولم يحد شيئاً في مكتبي بعابدين ولكنه وجد في منزل أحمد بك صادق وكيل الاوقاف الحديوية سندات بالمقادير وجوه أخرى . فقدم القضية إلى يحكمة مصر الابتدائية في يوم ١٧ نوفير سنة ١٩١٥ . ونظراً لوجود صالح أجنبي في القضية، وهو الحارس القضائي على أموال الحديو في الحارس القضائي على أموال الحديو في الحاصة الحديوية معيناً من البنك العقاري الدي يداين دائرة عباس، فقد حولت القضية إلى عكمة مصر المختلطة ؛ وكان ذلك عقب صدور أحكام بالبراءة من المحاكم الاهلية

فى قضية أقيمت على خيرى باشا مماثلة لقضيى؛ وكانت الأوقاف تطالبنى بالتضامن مع الحديو بمبلغ ٧٨٠٦ جنيهات و ٩٦١ ملياً وقد حجزت على أموال المودعة فى بنك دى رومه وقدرها عشرة آلاف جنيه تقريبا دون الحجز على أموال الحاصة الحديوية

وكانت وقائع الدعوى كما يأتى: • أنى كنت أودع باسمى المبالغ الخاصة بالديوان ليتسى لى صرفها كما أشاء • • وأننى صرفت المبالغالتى رفعت بها الدعوى دون إذن من الحديو لعدم وجود أوامر كتابية منه بذلك • • وأن تحقيقات النيامة تثبت أن البيانات التى فى أذون الصرف غير حقيقية ،

وقد رد وكيلي عن التقطة الاولى بأن المبالغ المودعة في المصارف على قسمين:

الاول. وهو رءوس الاموال، وهذه مودعة باسم الاوقاف، والثانى وهو فوائد رءوس الاموال؛ وقد أودعت بأسمى كرئيس للاوقاف؛ وذلك كراهة لان يظهرأن الا وقاف تتعامل بالفوائد المحرمة شرعاً؛ وقد جرى هذا العرف من قبلى. وعن النقطة الثانية، بأنه لم يكن يتصور أن أتأخر عن صرف المبالغ حتى يصدر لى أمر كتابى من الحديو، لأن العادة جرت بأن تكون هذه الأوامر شفوية، وحسى أننى كنت أثا كد من الحديو نفسه أنه أمر بصرف المبالغ. وعن النقطة الثالثة بأنه لم يكن من المتيسر أن أتحسس وأستفيى عن المبالغ التي تصرف لا عرف مواضع صرفها، وأتا كد من أنها صرفت في وجوهها، ووظيفتي لانسمح لى بذلك، وما أنا إلا وكيل عن الحديو (الناظر) وله كل الحرية في صرفها.

وكان هذا الدفاع أمام المحكمة الابتدائية يوم ۸ مارس سنة ١٩٢١، ولكنها حكمت ضدى بأن أدفع مبلغ ٢٥٥٠ جنيها ، وعلى الخاصة وحدها بدفع مبلغ ١٣٥٠ جنيها مع دفع فوائدها باعتباره في الماية من وقت رفع الدعوى. وبرفض طلبي الرجوع منى على الخاصة الخديوية ، وبدفع مصاريف الدعوى و ٨٠٠ جنيه لمحامى الاوقاف .

وقد استأنفت هذا الحكم أمام محكمة الاستثناف المختلطة .

وفى يوم ٢٦ ابريلسنة ١٩٢٣ كان موعد المرافعة أمامها، فترافع أولا محامى الأوقاف، ثم أعقب مستر بادوا محامى الحبديو، ثم ترافع عنى البستانى بك، وأخيراً وقفت فقلت: إن محكمة الاستثناف قررت أنه لا يمكنى أن أعصى أوامر الناظر (الحديو) على شرط ألا أقوم شخصياً بعمل لا يجوزه الفانون، وهذه النقطة على مأاظن هي أساس القضة، والاستاذ البستاتي فند أقوال الاوقاف في هذه النقطة، وقال إن الدليل على أن الا وقاف لم تمكن مقتنعة بأنني تداخلت في أمور لا يجوزها القانون، أنها طالبتي مدنياً فقط، وطالبت خسيرى باشا المدير الذي سبقى في الا وقاف جنائياً مع أن القصينين متشاجهتان تماماً ؛ ولا شك أن المحكمة تحب أن تعرف ماهو سبب هذا الاعتقاد، فلو كان عفيني باشا خلني في هذا المنصب على قيد الحياة لا علم و وحوده المحجوا لى أن أعرفكم به .

فى مايو سنة ٩١٤ أعدما كنت أرافق عائلتي المسافرة من الأسكندرية إلى الاستانة قابلت السلطان حسين كامل في القطار، ودار الحديث عن أعمال الاوقاف الحديدية ، فقال لى ؟ و ياشفيق أظرأنه تجرى أعمال عندك بدون علمك ، ، فدهشت

لهذا الكلام ، لأنه حينها كان يصدر لى أمر من عباس وفى الغالب عن طريق أحمد بك صادق بصرف مبلخ لتوزيعه بمعرفته وهو وكيلى ، كنت أرجع لسموه لاتأكد من محة الامر، وعندها فقط كنت أصرفه بحسن نية . فكلام السلطان حسين لى يثبت أننى كنت بعيداً عن الالاعيب التى لا يجيزها القانون . وهو السلطان حسين ولا شك الذي أمر عفيني باشا بألا يطالبنى إلا مدنياً

و إننى ابن موطف شغل مناصب هامة ، فكان فى عهد الحديو اسماعيل باشا ورئيساً لقلم العرضحالات فى السراى ، ثم انتقل إلى إدارة المالية المصرية ، ولكن لما عين على رأس هذه النظارة اسماعيل صديق باشا لم يلبث أن استقال، لآنه لم يشأ أن يو افق على أعمال رئيسه ، فلو أطلع ولده على أى شك فى إدارة المصلحة التى كان مدرها ما تأخر لحظة عن اتباع خطة أبيه

« إن لى فى خدمة الحكومة ما يزيد على الاربعين عاماً ، أدرت فيها الديوان الحديوى ثم الاوقاف قبل أن أنتقل إلى الاوقاف الحصوصية ، وإننى مرتاح الضمير من ناحية أعمالى ، لاننى أحس بأننى قب بواجباتى بكل صدق وأمانة ، ولذا أرفع صوتى قائلا : إنه في هذه المدة الطويلة لم يحسر أحد أن يدعى على فى نزاهتى أو إدارتى اللهم إلا الاوقاف الملكية ، والآن وقد اتضح لها كل شى م فأرجو أن تحنى رأسها أمام الحقيقة وتوافقنى على طلباتى .

وعلى كل حال فاننى أنتظر من محكمة الاستتناف آخر ملجأ للعدالة ، لا رفض
دعوى الاوقاف فقط ، بل أيضاً الحكم عليها بتعويض لى نظير الضرر العظيم الذي
نالنى من جراء حجزها على مالى بدون حق فوق الثمانية الاعوام ، وقدأجلت الجلسة
بعد ذلك للنطق بالحكم

وفى يوم ١٧ يونيو أخرى البستانى بك تليفونيا أن النائب العام للمحاكم المختلطة تشرف بمقابلة جلالة الملك، وأنه يظن أن لهذه المقابلة علاقة بموضوع تضيى وفى يوم ١٦ قابلت شكور باشا، وأعلمته مهذا الحديث، فأشار على بالذهاب إلى مقر المندوب السامى، والتكلم مع أحد السكر تيرين فى الموضوع. وقد حدث فعلا أننى قابلت السكر تير الشرق، وأحبرته بما يجول فى خاطرى، وبتخوفى من هذه المقابلة، ورجوته إن لم يكن هناك مانع أن يستفهم عن سبب تأخر النطق بالحكم فوعدى بذلك

وبعد هذا قابلت مرزباخ المحامى، فقال لى: إن هذه القضية من القضايا الحمامة ومعلوم أمرها للمستشارين، وإنه ظهر من كلام المستشار فامباس معه، ان تيار الافكار في صالحي، فاطمأننت قليلا

. وحيث ان مسئولية الخاصة واقعة عليها بناء على الحكم الصادر في ∧ يناير سنة ١٩٢١

حكمت المحكمة بمسئولية الخاصة وشفيق باشا بدفع مبلغ ٢٠٢٥ جنيماً بالتضامن، مع دفع الفوائد ابتدا. من رفع الدعوى أى ١٩ ديسمبر سنة ١٩١٥، وقد كان لهذا الحكم وقع سي. شديد الآثر في نفسي

يين مؤلفا فى رعضوبة البرلماريم: فى يوم ١٣ مايو ذعـوت للافطــــار بعض معارفي من أهل منشة الصدر والقبة من العمد والمدرسين وغيرهم حسب عادتي كل عام .

و بعد تناول الطعام وقف احمد بسيونى عمدة حدائق القبة ، وطلب من الحاضرين أن يضموا أصواتهم الى صوته في أن أرشح نفسى للبرلمان ، لاننى لم أقبل الترشيح حتى الآن على الرغم من أن بعض كبراء الحى أمنال شكور باشا دعونى الى ترشيح نفسى . فوافقه جميع الحاضرين وألحوا على فى القبول ، فشكرت لهم هذه الثقة وقلت: إنى ازاء هذا الالحاح سأفكر فى الأمر؛ ثم تكلموا فى تنظيم لجنة للقيام بعمل الدعاية اللازمة ، وقرموا الفاتحة على ذلك ثم انصرفوا .

وفي يوم ٩ منه زرت الشيخ حسونة النواوى شيخ الازهر الاسبق مهنتاً بالعيد، وأطلعته على ماقاله بعض أهل الحي فحبذ اقتراحهم ، وألح على بقبوله ، وذكر أنه موافق عليه، وقد فكر فيه من قبل، وأشار على بعض من حضر عليه للمعايدة بذلك.

وفى يوم . ٧ منه عيدت على مصطفى بك الديب فى مصر الجديدة ورويت له ماحصل من أهل الحي ومن الشيخ حسو نة، فعرفنى أنه عضو فى لجنة الوفد الانتخابية في مصر الجديدة ، وأنه سيجس نبض من معه فى ترشيحى .

وفي يوم ٢٣ منــه حضر إلى وقال : إن اللجنة اجتمعت ودار الكلام فيمن

ير شحونه ، فقال : إنه يرىفى قسم الوايل ثلاثة أشخاص جديرين بالانتحاب ، وهم حسن حسيب باشا ، ومحمد شفيق باشا ، واحمد شفيق باشا ، فوافقوا بالاجماع ؛ ثم البرى منهم اثنان فأثنيا على ، وقالا : إننى مجرب وسوابق حسنة ولى دراية بالتاريخ وأجيد اللغة الفرنسية .

وفي يوم ٣ يونيو زرت الوفد فى بيت المصرى بك السعدى، وتكلمت مع على بك الشمسى في موضوع ترشيحى عن قسم الوايلى، فقال: إنه سيسجل اسمى في محل المرشحين من قبل الوفد لعضوية مجلس الشيوخ، لأن الترشيحات لمجلس النواب قد انتهت.

وأخيراً راجعت نفسى، فوجدت أمامى عملاتاريخياً أهم بالقيام به، وهو إصدار حوليات مصر السياسية، واخراج دمذكر انى فنصف قرن، وأن هذا العمل التاريخى يتطلب منى أن أقف على الحياد بين الاحزاب المختلفة لاتفرغ للحقيقة وحدها، بينها ترشيح نفسى لعضوية البرلمان، سيعرضنى للانغاس في الحزبية.

> فكان أمامى أن أوازن بين مؤلفاتى وعضوية البرلمان،فاخترت الاولىوعدلت عن الترشيح.

## شويه مختلفة :

تعرفي بالمستر كراين الآمريكي: في أواخر سنة ١٩٢٧ دعيت لتناول الشاى عند السيد عبد الحيد البكرى، وكان من بين المدعوين المستر كرين سفير أمريكا في الصين سابقاً، وقد تعرفت به في السنة الماضية عند الحيد نفسه، وكنت وعدته بأن أحصل له على توصية للامام الآدريسي ليتمكن من زيارة العسير في طريقه الى زيارة بن السعود والامام يحيى، ثم دعوت



السيد مصطنى الادريسى

الحاضرين لاخمة الشاى عندًى في أول يناير الحالي، وكان من بين المدعوين السيد

مصطنى الادريسى، فتعرف بالمستركرين ووعده بالتوصية ، كما أنه تعرف بسلمان شفيق باشا ناظر الحربية العُمانية سابقاً والذى هو ضينى الآن بمصر ، وله معرفة تامة بالبلاد العربية السابق ذكرها ، فضلا عن البصرة والعراق ودمشـق وسوريا ، وقد تم الاتفاق على أن يرافق المستركرين ، وتقرر أن تكون الرحلة فى سبتمبر القادم لآنه وقت ملائم .

وقددعانى المستركرين مع سليمان شفيق باشا والبكرى والتفتازانى والدكتور

رضاتوفيق الفيلسوفالتركى لتناول الندا. فى فندق مينا هاوس ، وقـد أهديت له مجموعة مقالاتى في جريدة الليبرتيه .

وفی یوم ۱۰ ینایر سافر لزیارة الحجاز وفی یوم ۲۶ رجع من رحلته بعدأن قابل ملك الحجاز، فحضر لزیارتی مودعاً قبل سفره الی الاستانة :





الدكتور رضا توفيق القيلسوف التركى

فرسان أمام الحديدة التابعة لعسير ، وقد تقدمت له جملة عطاءات من ثلاث شركات انجليزية ، فاختار أحسما، وهو مقدم من أحد الانجليز بمصر وآخر بانجلترا ، وقد قرأنا شروط العطاء معاً ؛ ولاحظت على بعض المواد ، وهي تتلخص في أن المسر باركر الانجليزي بالاصالة عنه وبالنيابة عن آخر في لندن طرف أول ، والسيد مصطني والسيد الامام الادريسي طرفاً آخر، يطلبون أخذ امتياز معدن البترول وما يوجد من المعادن الاخرى في جزيرة فرسان لمدة خمسين سنة ، ولهم الحق في مد هذه المدة خمسين سنة ، ولهم الحق في مد هذه المدة خمسين سنة أخرى عند اتفاق الطرفين ، وقبل مضي المدة الاولى بسنة واحدة ، وأن كل الادوات اللازمة للعمل لا يؤخذ عنها جمرك ، وأن الارض تبق في ملكية الامام ، وعليه أن يحمى العال بحراس في نظير ثلاثة آلاف جنيه سنوياً

تدفع مقدماً ، وله أن يعين مأموراً ليقيد فى دفتر خاص الصادر من المعادن ، وأن يخصص مندوباً لحضور الجمعية العمومية ، وبحث ميزانية الشركة أو الشركات التي يؤسسها طالبا الامتياز، وذلك على مصاريف الشركة ، وللامام الحق في ربع الاسهم مجاناً ، وللاهالى أن يكتتبوا بعشرة فى المائة توضع تحت تصرف السيد مصطنى .

وكانت ملاحظاتى ، خاصة بأن الشروط لاتبين الجهة التى تحسم الحلاف إذا وقع بين المتعاقدين ، ولم تجدد المدة التى في خلالها يبتدى العمل، ووعدته أن أتكلم مع بعض الماليين الامريكيين الذين سيفدون إلى مصر قريباً ، بواسطة سفير أمريكا وكان الامير محمد على قد وعدنى أن يقدمنى له مع توصية منه ، ولما قابلته وحادثته في الموضوع قال لى : إن مدير شركة البترول الامربكية قدم إلى مصر ثم سافر إلى فلسطين وسيعود لمصر فى ١٤ مارس فأقابلك معه .

ولكن هذه المقابلة لم تم، وأهمل المشروع كله بعد ذلك بسبب بسط نفوذ ان السعود على بلاد الادارسة.

أسرار عن مسألة طابه : ورد ذكر هذه المسألة فى القسم الأول من حكم عباس وفى يوم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٢٣ أخبرنى عزت باشا العابد أنه كان قد بلغالانجلير أن الدولة ستحدث تعديلا فى الحدود بين مصر وفلسطين نظراً لما كانت تنويه من إعطاء امتياز للا لمان بأنشاء سكة حديدية فى فلسطين ، فأوعزت لندن إلى كرومر أن يستعلم من الغازى مختار باشا عن ذلك فأجابه بخشونة قائلا : «وهل الدولة العلية غير مستقلة ؟ ــ أو ليس لها الحق فى عمل ماتريد ،

وعندئذ انتقلت الخابرات إلى الآستانة . وقد وافق عزت باشا العابد، وزكى باشا مشير الطوبخانة ورضا باشا السر عسكر على جعل رأس محمد الحد الفــاصـل بين البلادين .

ولكن أبا الهـدى الصيادى ويوسف رضا باشا رئيس قومسيون أسكان المهاجرين وكان ميالا للروسيا، أرسلا تقارير سرية للسلطان عبدالحيد، بأن رأس محمد، رمز معناه أن مخمد رشاد الخامس سيقتسم الحكم مناصفة مع جلالته ا فذعر عبد الحميد لهذا ا وحنق على عزت باشا و من معه،

الملك فؤاد لايأذن لى بالمقابلة : في يوم ٢٩ سبتمبر عدت من الاستانة إلى

الأسكندرية فذهبت إلى سراى رأس التين، وطلبت من التشريفاتى النوباتجى أن ُحدد لى ميعاداً لمقابلة جلالة الملك

وفى يوم ٣ اكتوبر تكلمت تليفونياً مع سعيد ذى الفقار باشا فى هــــذا الموضوع، فقال: إن جلاله الملك مشغولكثيراً، وسألنى عما اذاكنت قد سافرت الى القاهرة بعد عودتى من الاستانة، فقلت لا. فأجاب: حينتذ يمكنك السفر وعند رجوع جلالته لمصر سينظر في طلب المقابلة

و بعد ذلك لم يأتني خبر ا

وقد علمت من مصدر أنق به نقلا عن الملك انه قد وصل الى علمه اننى أقوم بدعاية لعباس فى جمعية الرابطة الشرقية (سيأتى فصل خاص بها فى ملحق)

#### ted by Tiff Combine - (no stam, s are a, lied by re\_istered version

## م<del>لحة\_\_\_\_ا</del>ت

# حمعیة الرابطة الشرقیة ... مطاویاتی می عباس صعلات عباس الشخصیة ... علیل شخصی عباس

مجمعية الرابطة الشرقية: تألفت هذه الجمعية سنه ١٩٢٢ وبقيت حتى سنة ١٩٣١ وقد آثرت جمع أخبارها في فصل واحد حتى أعطى القارى. صورة كاملة عن أعمالها مهد الجمعية: دعا ميرزا مهدى رفيع مشكى يك سرتجار ابران جماعة من أصدقائه الأفاصل بمنزله، وكان منهم المصرى والسورى والعجمى والتركى. و بعد العشاء أخذوا بأطراف الحديث، فقال احمد زكى باشا أحد المدعوين: ها نحن أولاء اجتمعنا ونحن من أم شرقية مختلفة، فهلا يستطاع القيام بعمل نافع من هذا الاجتماع؟

ثم هداهم التفكير الى انشاء جمعيه تربط أفراد الشرقيين وتقوى ما يينهم من \_ العلاقات أسموها . جمعية الرابطة الشرقية ، واحتاروا للرياسة السيدعد الحميد البكرى

أحدالحاضرين وللسكرتيرية احمد زكىباشا

انضامي لها: ولما سمعت بهذه الفكرة عانشر عنها الصحف كتبت لكاتم السر أحدها، وأعلر رغبتي في الانضام فعادني الرد باعتباري عضواً بها مع الترحيب والسرور

الاجتماع الأول: وفيوم ١٩ فبراير اجتمع الاعضاء في دار الرئيس بسراى الحرنفش، وحضر الاجتماع أكثر من خسين بينهم الامير يوسف كال، والنبيل اسماعيل داود؛ وألق السيد البكرى خطبة قيمة. وقد اقترجي إسناد رياسة الشرف الى الامير يوسف كال، ولكن



النييل اسماعيل داود



أعضا جمية الرابطة الشرقية

سره اعتدر، وطلب ان تظل الرياسة السيد البكرى، ثم جرى الانتخاب لمجلس الادارة، فانتخب السيد عبد الحيد البكرى رئيساً، والشيخ محمد بخيت والسيد رشيد رضا نائبين، واحمد زكى باشاكاتم سر، ومعه ثلاثة مساعدين أحدهم عربى، والثانى تركى، والثالث فارس، وميرزا مهدى رفيع مشكى بك أميناً الصندوق والسيد محمد الغنيمى التفتازانى. وصالح جودت بك القاضى، وحبيب لطف الله بك والاستاذ أميل زيدان، والشيخ عبد المحسن الكاظمى، والدكتور محجوب ثابت والشيخ مصطنى عبد المحسن الكاظمى، والدكتور محجوب ثابت

أغراصها : أما أغراض الجمعية ، فقد حددها قانونها بأنها توثيق الروابط بين الام الشرقية بالتعاونالفكرى بينها ، ودرس حضارة الشرق ، وما يناسب اقتباسه لنهضته من الحضارة الغربية ؛ وأن تتوسل الى ذلك بالوسائل العلمية والاقتصادية سوبث دعوتها بالقم واللسان، وايفاد بعض رجالها الى البلاد الشرقية للتعارف والتآلف وانشاء شعب فيها ، وعقد مؤتمرات دورية في جهات متعددة لتبادل الافكار وللبحث في شؤون الجمعية ومر احلها العملية و تكوين نادللاجتماعات والقاء الخطب و المحاضرات واستقبال الوافدين على مصر من كبراء الشرقيين وفضلاتهم ، واصدار مجلة تنشر ، المباحث العلمية والاقتصادية والادبية ، وتحيى بواسطتها آثار السلف ولتقوم مقام السفير بين أم المشرق

اعتقال عضو فى الجمعة والأقراج عنه : وفى يوم ٢٣ الريل قرر مجلس الأدارة السمى للأفراج عن الدكتور محجوب ثابت (١) الذى اعتقل بالولحات الداخلة . وقد أنتج هذا السعى وأفرج عنه

مهمتى لدى عظاء الاستانة : وفى يوم ٢٢ مايو سنة ١٩٢٣ قرر المجلس انتدابي من الجمعية لدى عظاء الاستانة بمناسبة سفرى إليها للسعى فى سبيل نشر اسم الجمعية للدمه الشرق والشرقيين مع تفويضى فى التصرف بما يناسب أغراض الجمعية

وبعد عودتى عرضت على المحلس في جلسة ٦ نوفمر نتيحة مهمتى وهي :

مقابلتي للخليفة وحديثي معه عن الرابطة: قابلت جلالة الخليفة فعرضت عليه قانون الرابطة ولائحتها الداخليــــة، فقابلني ببشاشة وقال: إنه يتذكرني من أيام وجودى بالاستانة عنـد ماكنت أقابله مندوباً من الجديو لابلاغه تحياته، وإنه

١٠) صورته مع أعضا. مجلس الادارة وستأتى

مسرور برؤيتى . وأستعلم منى عن الرابطة فقدمت له قانونها بجلداً تجليداً فاخراً فاطلع عليه جلالته ، وقرأ مقدمة قانونها وشكريى على تعريفه بها ، وكان بجلها ، وتمنى نجاحها ، وكلفنى تبليغ أعضاء بجلس إدارتها شكر جلالته على تقديم القانون ثم قلت لجلالته : , إن غرض الجمعية غيرسياسى ولا دينى ، فهى جامعة لعموم الشرقيين من جميع الآديان، وبقانونها مادة تحرم الاشتغال بالسياسة وإنما غرضها التعارف والتآلف بين أمم الشرق بتقوية الصلات الودية والاقتصادية ، : فسر جلالته مذلك .

ثم قلت: «إن مما يحقق هذا الغرض إنشاء فرع لبنك مصر بالاستاتة ، فقال: «إنى أفكر فى دعوة أم الشرق التى لها مصارف إلى إنشاء فروع لهما بالاستانة ، وفى اقتراحك بتقوية العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر » قلت : «إن الصلات الاجتماعية قديمة وباقية وأن التجارة يحسن تقوية روابطها بين مصر وتركيا فان بعض البلاد التركية كازمير المشهورة بمتاجرها تأتى منها المتاجر على مراكب غير تركية ، وبعضها قد لا يمر بأزمير ، ولهذا يفكر المصريون فى إنشاء وابورات بحرية لسفر الركاب والمتاجرة ببحار الشرق ، وكم يكون من المستحسن وابورات بحرية لسفر الركاب والمتاجرة ببحار الشرق ، وكم يكون من المستحسن أيجاد روابط بين مصلحة السفائن التركية والشركة المزمع إنشاؤها ، فتمنى جلالته

مقابلة عثل أنقرة: وبعد هذا قابلت عدنان بك عثل أنقرة الرسمى بالاستانة وحادثته بخصوص الرابطة ، وقدمت له قانونها ونسخة أخرى لرفعها إلى الغازى مصطفى كال فوعد بنقديمها إليه . وقد كنت عازماً على السفر لانقره لولا ماعلمته من أن الغازى مشغول ، فا كتفيت بأن أترك له مع عدنان بك رسالة لفخامته كانت معى من الامير عمر طوسن يعرفه بى فيها .

وعثد خروجى من الباب العالى قابلت أحمد جودت ك الصحنى التركى المشهور فدعاني إلى إدارة جريدته إقدام . وقد عرضت عليه فكرة الرابطة فاستحسنها .

مقابلة الحاكم العسكرى للاستانة: ثم زرت رأفت باشا الحساكم العسكرى وتحادثنا في شأن الرابطة فقال: د إن تركيا مشغولة الآن بشئونها الداخلية ، وقد استحسن فكرة إنشاء فرع لبنك مصر بالاستانة .

دعايتي لها في الاستانة : ثم حضر غندي عمر رضا بك مراسل الاخبار ، وهو

معلم اللغة الأنجليزية للخليفة ، وحادثنى فى جلة موضوعات تعلق بمصر والدولة وسألنى عن الرابطة الشرقية ، وعما فعلت للان ، فأجبته بأن أغراض الجمعية عظيمة أما ماصنعته فشى. قليل نظراً لحداثنها ، فهى تستقبل عظاء الرجال الشرقيين عند مرورهم بمصر ، وتؤلف بينهم وبين المصريين ، والمخابرات متبادلة بينها وبين عظاء الشرق؛ وبهم الرابطة أن تنشى. لهاشعاً بالدول الشرقية لتقوية الصلات بينهما . وأن الرابطة ستقوم قريباً بعمل تظهر به وهوالسعى فى جمع الاعانات للمسجد الاقصى. ووزعت عدة نسخ من قانون الرابطة على الصحف المهمة وكبار رجال الدولة . وقد استنتجت أن مسألة إبحاد شعبة الرابطة متعيندة فى إنشائها . ولكنه الأحوال ، وكان سلمان البستاني الوزير السابق وعد بالمساعدة فى إنشائها . ولكنه أشار بتأجيلها .

رسالة شكر إلى الخليفة : وبعد أن عرضت هذه التفصيلات على مجلسالأدارة قرر إرسال الخطاب الآتي للخليفة :

• حضرة صاحب العطوفة كبير أمنا. جلالة الخليفه الاعظم ..

السلام عليكم ورحمة الله ، وبعد فقد عاد إلى مصر حضرة صاحب السعادة احد شفيق باشا أحد أعضاء بجلس إدارة جمعية الرابطة الشرقية ، فأبلغ ذلك المجلس أنه طبقاً لما عبد إليه قد تشرف بأن رفع إلى سدة مولانا الحليفة \_ أيده الله \_ خبر إنشاء جنعية الرابطة الشرقية بمصر ، وأبان لجلالته أغراضها السلمية العمرانية ، التي ترمى إلى تأييد روابط التعارف والتآلف بين أمم الشرق وشعوبه بلا تمييز بين الاجناس والاديان ، وأن جلالته تفضل بأظهار عطفه العالى على تلك المقاصد ، وتحرم حفظه الله فكلف سعادته تبليغ ارتياحه مع سلامه السامي إلى أعضاء بجلس الادارة ، فتقبل أعضاء المجلس المجتمعون اليوم لذلك تحيات جلالته وعطفه الكريم بوفع أكف الدعاء بطول حياة جلالته مؤيداً للبادى الكريمة معضداً للمجهودات بوفع أكف الدعاء بطول حياة جلالته مؤيداً للبادى الكريمة معضداً للمجهودات القويمة ؛ وقرر بالاجماع تحرير هذا الخطاب . راجين من عطوفتكم رفع فروض شكرهم بالنيابة عن جميع أعضاء الرابطة الشرقية مختلني الاجناس والمذاهب إلى سدته العليا .

أدامه الله مظهراً للعناية الربانية ، مؤيداً بالرعاية الصمدانية ،

إحياء ذكرى جمال الدين بالرابطة : وفي يوم ٩ مارسسة ١٩٢٤ أحيت الرابطة بسراى البكرى ذكرى وفاة المرحوم السيد جمال الدين الأفغاني، فتكلم مذكراتي في نصف قرن جـ٤ ــ مذكراتي في نصف قرن جـ٤ ــ

ميرزا مهدى بك عن تاريخه والآستاذ مصطفى عبد الرازق عن نظريه فى ربط الشعوب الشرقية .

د أبرقنا لنجد لحقن الدماء، وصون الآماكن المقدسة فنرجو ابراقكم بمشل ذلك، ونقتر ح إرسال وفد منكم لجدة ليشترك مع سائر الوفود الآسلامية بالسعى لحقن الدماء، وصون حرية البلاد المقدسة، والتوسط في حل المشكل بما يضمن المصالح الاسلامية والعربية،

فعقدت جلسة مجلس الأدارة فوق العادة وتقرر إرسال برقية لجلالة ملك الحجاز، وعظمة سلطان نجد على يد جناب الحاج ميرزا محملاعلى قنصل ايران بحدة، وعضو الرابطة الشرقية هذا نصها:

• قنصل ايران بجدة . أبلغوا باسم الرابطة الشرقية النص الآتى للجلالة الهاشمية والعظمة السعودية : إن الخلاف القائم بينكما يسوء الرابطة الشرقية التى لها شرف العمل على توثيق الروابط السلمية بين أمم الشرق جميعاً ، فتناشدكم باسم الانسانية ، العمل بروح الوئام لفض الخلاف ، وتقرير السلم حقاً للدماءالزكية ، وصوتاً للبقاع المقدسة ، كما هي أمنية الشرق والشرقيين ،

فرد جلالة ملك الحجاز بأنه يشايع الرابطة الرأى في العمل على حقن الدماء والوصول إلى السلم

ولم يرد عظمة السلطان ابن السعود .

افتتاح نادى الرابطة: وفي يوم به يناير افتتحت دار الزابطة بشارع سامى بالقرب من المالية ، فدعا مجلس الأدارة عدداً من العظاء والعلماء ومحررى الصحف وبعد ما أديرت أقداح الشاى وأطباق الحلوى أخذت صورة للمدعوين مع أعضاء الرابطة ، ثم ألق السيد عبد الحيد البكرى كلة الافتتاح فبين فيها ضرورة الصال البلاد الشرقية وترابطها ، وأعلن افتتاح دار الرابطة .

ثم تكلم السيد الغنيمى التفتازانى عن جهود الجمعية الثقافية والعلمية وقرأ نص برقية أرسلتها الجمعية إلى سراى عابدين بمناسبة افتتاح دارها وتحـدث ميرزا مهدى بك عما راه فى الجمعية من غيرة على الشرق والسرعيين وتمنى لها مستقبلا سعيدا فى جمع شمل الشرق

وأخيرا القيتكلتي ، وفيها شهت مصر بقلب الشرق النابض ، وأنه لسيس عجيب أن تتألف الرابطة الشرقية فيها ، فترجل جميع الاطراف وتجمعها

عطف الرئيس ولس: وفي أول ابريل أصدرت الرابطة بجموعة من خطب الرئيس ولسون ورسائله في السنوات من ١٩١٣ لمل ١٩١٩

وهذه المجموعة أرسلها الدكتور ولسن للرابطة بواسطة صديقه الحميم مستر تشارلس كراين سفير الولايات المتحدة في الصين سابقاً ، ورئيس اللجنة الأمريكية التي طافت الشرق الأدنى لسؤال أهله عن رغائبهم قبل أن يبت مؤتمر الصلح في تقرير مصيرهم .

وكان قد مر بمصر سنة ١٩٢٧كا ذكرت، فسمع بالرابطة الشرفيه فزارها في سراى الحرنفش، ثم سافر إلى الولايات المتحدة، وكان مما حدث به صديقه الحميم الدكتور ويلسون خبر الرابطة، فأعجب بها وأحب أن يشجعها فى أعالها، فانتخب هذه المجموعة وكلف مستر كراين أن يوصلها للجمعية لترجتها إلى بعض اللغات الشرقية ونشرها فى الشرق، ووعد بأن يكتب لها مقدمة بقله.

وقد عاد مستر كراين سنة ١٩٢٣ وسلم هذه المختارات للرابطة، وبلغها عطف الرئيس ولسن وإعجابه .

ولكن الموت حال دون كتابة المقدمة التي وعد بها إذ توفُّ قبل طبعها .

مساعدة الجمعية لجرحى الريف بمراكش: في يوم a يونيو عرضت على بحلس إدارة الرابطة رسالة و. دت إلى من الأمير عرطوسون، مخصوص مساعدة جرحى الريفيين بمراكش، فتقرر أن تقوم الجمعية بعمل نداء لاستنداء الأكف لمساعدة هذا المشروع، وتبرع الاعضاء الحاضرون بمبلغ ١٣٨ جنها وقد كتب الأمير شاكراً للجمعية عملها.

تدخلها فى حوادت دمشق: وفى جلسة ٢٧ اكتوبر عرضت برفية من موسى كلام باشا رئيس اللجنة التنفذية بقلسطين، تصف الفظائع التى ارتكبت في دمشق مرتمير ما من مدن سوريا ؛ فقر والمجلس الاحتجاج لدى عصبة الاثمم ورئيس وذراء فرنسا ورئيسى مجلس الشيوخ ويجلس النواب بها وبعض مجفها .

وهذا هو نص الاحتجاج :

إن جمعية الرابطة الشرقية تحتج بكل قواها باسم الا نسانية لدى عصبة الا مع على الفظائع الواقعة في سورية وهى فظائع تستوجب أشد الاستنكار من الشعب الفرنسي نفسه.

و إن أكثر المدن عمرانا من مدن سورية قد أصلح معظمها في هذا اليوم ركاما منالخرائب والاطلال؛ أما مدينة دمشق المقدسة فقد كان نصبها أكثر هو لا وأشد مصاباً ولاسيا في أحيانها التاريخية والآهلة بالسكان والتجارات، فقد أصبح الآلوف من النساء والشيوخ والأطفال عدا القتل بلامأوى يعانون نهاية الآلام من الفاقة البالغة؛ وفوق هذه النبكة فغير مسموح للنساء يأن يخلصن بأنفسهن من هذا الجحيم إلى العالم المتمدن لا يمكنه أن يبق ساكناً ، أو أن يغمض الطرف بازاء هذه الفظائع التي يعجز عنها الوصف ، وأن جمعية الرابطة الشرقية أمام هذه الأهوال تناشد العصبة عواطفها الخيرية ، وتضامنها الانساني، لتضعنهاية سريعة لهذه الاعال التي تثير الغضب في سريرة كل انسان ،

مساعدتها للنكوبين في سوريا : وكذلك وجهت الرابطة ندا. لجمع التبرعات الله كوبين في سوريا و تبرع المجلس بمبلغ ٨٢ جنيها ، وبلغ بحموع التبرعات التي جمعتها الرابطة ، ١٢٠ جنيه تقريباً

وأرسلت الجمعية برقيـة لحكيم أجمل خان الزعيم الهندى الكبير في دلهي وهذه هي صورتها :

«ضرب مدينة دمشق آثار عطف العالم الشرقى والآثار الاسلامية التاريخية تهدمت . كذلك كان حظ حماه . تدمر المدن والمقري . و تفرض الغرامات الباهظة . والأهالى غيرقادرين على الدفع ، الشتاء يقترب يقره مهدداً بالجوع عشرات الآلوف من النساء والأولاد والشيوخ .. والأرض لم تزرع الرابطة الشرقية ترجو مساعدتكم لدى الشعب الهندى الكريم ، وصحافته الشريفة ، لاعانة السوريين وللاحتجاج على المظالم . قدافتحنا الاكتتاب هنا ،

وقد جاء الرد بالبرق بالصورة الآتية :

. نشكركم على برقيتكم .كل الجهود مبذولة فى الهند وفى الحارج . لنا الثقة أن كل الاحزاب المصريه تتعاون لتخفيف مصاب لإخواننا المنكوبين . نرجو اهدا. تحياتنا إلى أحمد شفيق باشا . بحث فى الازيا. والتقاليد الشرقية: فى يوم١٢ ابريل سنة١٩٣٦ دعوت أعضا. الرابطة لتناول الشاى بدارها ، وبعد ذلك عرضت أن يكون موضع سمر الليلة , مناقشة الازيا. والتقاليد الشرقية ، وطرحت عليهم الاسئلة الآتية :

١ – هل يجب أن نستمر نحن الشرقيين على تقاليدنا ومظاهر ناكما هي. أو أنتا نديج في العوائد والاخلاق الغربيسة. أو أننا نحفظ بتقاليدنا وعوائدنا الحسنة ونستبدل بعض الظواهر والتقاليد القديمة بأخرى غربية مما يفيدنا ولا يتنافى مع العادات القومية الصحيحة؟

ب و إذا قررنا التجديد فا هي المظاهر القديمة التي يهزم تغييرها بمظاهر جديدة تنطبق على قواعد الصحة والاقتصاد.

وهلينبغي إذا تقررتجديد الزى أن تتميزكل فنة في الشعب بزى مخصوص يناسب حالتها وطقوسها الذاتية ؟ .

دارت المناقشة فى هذه الاستلة وتناولها سماحة الرئيس وسعادة الوكيـل وعبد الرموف بك زكى والشيخ محمود أبو العيون وصالح بك جودت والدكتور منصورفهمى والاستاذنسيم صيبعه، وظلت المناقشات إلى ما يقرب من منتصف الليل.

وقد ألفت بعد ذلك جمعية للنظر في الموضوع من جميع جهاته الاجتهاعية والاقتصادية والصحية ، وعقدت عدة جلسات لهذا الغرض ، وعرضت عليها زياً متكراً قليل النفقات ومناسبا للطقس في مصر ، نال استحسان الكثيرين ، ولكن لم تنته المسألة إلى شيء عملي

صلة الرابطة بالجعيبات فى الشرق: وفى ١٧ نوفمبر اقترحت إيجاد صلات بين الرابطة والجميات بالشرق، فتقرر بعد تلاوة المذكرة المقدمة منى للمجلس في هذا الشأن، أرب ترسل جمعيتنا للجمعيات العلمية والادبية فى الشرق بطلب قانومها ومطبوعاتها تمهيداً لعقد الصلات معها

وفى ١٠ ابريل سنة ١٩٢٧ اقترضت تأليف لجان داخلية للرابطة لدرس شئونها ولجان لمعرفة أحوال البلاد الشرقية .

وقد تقرر تأليف لجنة تنفذية ولحنة مالية . ثم لجنة عربية للبحث فى شئور بلاد العرب والعراق وسوريا ، ولجنة تركية للبحث فى شئون تركيا ، ولجنة فارسية للبحث فى شئون فارس وأفغانستان وبلوخستان وشنال الهند ، ولجنة هندية لدراسة شتون الهند، ولجنة الشرق الأقصى لدراسة حال الهند الصينية وبلاد الملايو والصين واليابان ، ولجنة المغرب لدراسة شهال افريقية واللجنة الافريقية لدراسة الحبشـة والسودان، على أن يعجل بتأليف اللجان الثلاث الآول، ويترك الباقى للظروف.

وفى ١٥ ديسمبر قدمت اقتراحا بطريقة استقبال الرابطة لجلالة ملك الافغان وتقرر نشر تحية من الرابطة لجلالته يوم قدومه بالصحف، وارسال تلغراف تهنئة له مع الجنرال غلام جيلاني خان سفير جلالة الملك بأنقرة.

اصدار مجلة الرابطة ومقالاتى بها: وفى جلسة ٥ ابريل سنة ١٩٢٨ تقرر فتح اكتتاب لاصدار مجلة تعبر عن أغراض الرابطة ، وتنشر مبادئها ، فتبرع سموالامير يوسف كمال بمبلغ خمسين جنبها، وسموالامير عمر طوسن بمبلغ عشرين جنبها ، والسيد البكرى بعشرة جنبهات ؛ وتبرعت بمبلغ ستة جنبهات وربع الجنبة شهريا . وقد أسندت إلى ادارة المجلة .

وقد صدر العدد الاول منها يوم ١٥ اكتوبر ، وكتبت به مقالة بعنوان : « جمعية الرابطة الشرقية . ماضيها . حاضرها . مستقبلها ، ومما جاء فيها :

« منذأ كثر من جيل استيقظ الامل في قلوب الشرقيين ، و دب النشاط في نفوسهم ،
 فظهرت في الشرق نهضات منثورة ، لم تزل تعالج العو اثق المحلية ، و تكافح المناهضات الخارجية ، و أخذت تبدو لها آثار تقوى الامل .

د لفت ذلك أنظار بعض المفكرين من أفذاذ الشرقيين الى تنظيم هذه الجهود ٬
 وتوجيهها وجهة صالحة متكاتفة متضامنة .

« ترددت هذه الفكرة في الاذهان ، وألحت على الرءوس ، حتى اختمرت في مصر قبل باقى الاقطار الشرقية . ولاغرو فمصر بالنسبة للشرق منارة ، ولاهله قبلة، إذليس بين بلدان الشرق اليوم من لها بميزات مصر ، وذلك لتوسطها بين القارات، ولما لاهلها من دمائة تجعلهم يعتبرون كل شرق بالنسبة لوادى النيل وطنياً . ومعاهدها العلمية — الازهر والجامعة ومختلف المدارس — مازالت ترحب أكرم الترحيب بحميع رواد العرفان من شباب الشرقيين . حتى نبغ منهم عدد ليس بالقليل ، ومنهم من انتظم في سلك خدمتها الحكومية، فأدى لها خدمات عظيمة .

د ومصر ، فوق ذلك ، قنطرة الشرق المالغرب ، وواسطة عقدالثقافتين ، ونقطة اتصال الحضارتين . د ثم عرضت برنامج الجمعية وما قامت به من الأعمال الهامة منذ نشأتها ، وختمت الكلمة بما يأتى :

« الى هـذه الوسائل الادبية ينبغى أن تشجع الجمعية المشروعات الاقتصادية التي يقوم بها أبناء الشرق بحتمعين ، كتأسيس شركات برأسمال شرقى ، لاستثمار الاراضى بريها ، واستخراج ماتحتوى من كنوز ثمينة ، ومعادن نفيسة ، وإنشاء الطرق ،وتحسين المواصلات ، لاستخدامها في نشر التجارة وتعميمها ، متبعة فى ذلك الاساليب الفنية الحديثة . وليس لدينا شك فى أن ، بنك مصر ، لايتباطأ فى تقديم العون الممكن لجميع الشرقيين فى هذا السبيل .

« أذا حققنا ذلك البرنامج، ووصلنا الى هذه الغايات المحددة ، انتظم حالنا، واستطعنا أن نرفع رموسنا ، شاعرين بمجدنا الشرق ، وكبرياتنا القومى ، وسايرنا الغرب فى مدنية تضارع مدينته ، وحضارة تناسب حضارته .

« عندئذ يكون الشرق حقاً للشرقيين . والله ولى التوفيق »

وفي العدد الثاني كتبت مقالة لعنو ان: « الشرق غنى في أرضه . فقير في أهله ، و مما جاء بها :

« تكاتفت دول الغرب على أم الشرق فوضعت فيما بينها نظاماً حددت فيه مناطق النفوذ لكل واحدة منها حتى لا يطنى بعضها على بعض .

أحست الامم الشرقية بالضغط والارهاق المــادى الذى كاد بذهب بثروتها ، فأخذت في النود عما بتي بيدها ، واسترداد ماذهب منها .

دوهى في نهوضها هذا فقيرة فى بعض نواحيها يعوزها المال مقفرة فىالنواحى الآخرى ينقصها العسلم والنبوغ . لهذا فواحدة منها لاتستطيع النهوض وحدها بكل مايوصل الى تحقيق الأغراض المرجوة ، والآمال المرموقة .

من أجل ذلك ترى التضامن بين هذه الأمم الشرقية، وعقد حلف معنوى اقتصادى
 مقرباً لهذه الغايات المعدة

دقد لایکونیسیراً عقد حلف رسمیبین أمة وأمة ، والحال کاهیالآن فیالشرق فلادخال المسألة فی حیز الامکان والعمل ، نقترح بادی الرأی انشاء شرکة مساهمة ذات رأسمال لاتشترط ضخامته أولا ، بل یزاد عند الاقتضاء ، توزع أسهمها بین الشرقیین فی مختلف البلدان . و تکون أسمية ، کی لاتتسرب الی الایدی الاجنیة و یکون مرکزها فی مصر ـ لتوسطها بین القارات الثلاث و لانها البلد الذی یعیش

فيه أكثر عددمن مختلف الاخوان الشرقيين — ويكون من أغراض هذه الشركة (أولا) درس وتحضير البحوث الوافية في المشروعات المالية والاقتصادية في كل قطر من أقطار الشرق، سواء أكان لحساجا الحاص أم لحساب غيرها من أبناء الشرق أم بالاشتراك معه ؛ ويحسن أن تقوم جهذا العمل هيئة مصرية فنيسة تجوب الاقطار الشرقية تدريجياً وتنفق مع حكوماتها وأهلها على الاعمال الضرورية لها . (ثانيا) السعى في إيجاد رموس الاموال لتنفيذ ما يتقرر من هذه المشروعات. والابحاث المشار اليها هي التي يقصد بها إلى احياء موات أرض البلاد وتنمية ما فيها من بركة من نواحي الزراعة والصناعة مثل مشروعات الري لشق الترع وإيجاد الاحواض والسدودو الحزانات والآبار الارتوازية و توليدالكهرباء ؛ تم مشروعات التعقلال الصناعات بتأسيس المصافع واستثمار المناجم والمعادن من فحم حجري ومنابع زيت البترول واستخراج الزمرد والياقوت والفيروز والمرجان واللؤلؤ ومنابع زيت البترول واستخراج الزمرد والياقوت والفيروز والمرجان واللؤلؤ والنباء السكك الحديدية ، وتسير الترام والبواخر وغيرها من وسائل النقل .

« وأشدالبلاد حاجة لهذه الشركات هى الواقعة على شواطى. البحر الاحمر، وأهم المشروعات فى الوقت الحاضر التى تفتقر اليها هـذه البلاد هو انشسا. شركة بواخر مشتركة بينها وبين مصر تديرها أيد شرقية، يعلم أصحابها حاجات المسافرين من اخوانهم حجاجاً وتجارا، فيجدهؤ لاءالراحة متوفرة على الصورة التى ألفوها وتجارتهم مصونة من كل عبث.

ولعلنا نجد قريبا (لشركة مصرللنقل والملاحة) أسطولا تجاريا يقوم بهذا الغرض الضرورى العظيم بزيادة رأس مالها تحفظ للبلاد الواقعة على شواطى البحر الاحمر حصصاً فى أسهمها ؛ وبذلك يتحقق التضامن ، وتتقوى ناحية من نواحى الرابطة الشرقية .

دتلك فكرة عرضت اطرحها علىالقراء الكرام رجاء بحثها وتمحيصها ونقدها بكل صراحة واخلاص حتى إذا ما وضح الرأى وجـدنا الآخذين به من الدائبين على خدمة الشرق والشرقيين، ويد الله مع الجماعة ،

تمثيل للرابطة في افتتاح المسجد الاقصى: انتدبتى الجمعية لتمثيلها في حفيلة افتاح المسجد الاقصى. وقد ألقيت كلمة شكرت فيها اللجنة التي قامت بتعمير هذه المقدسات فحفظتها من التداعي والزوال.

ثم شرحت للحاضرين أغراض الرابطة التي انتدبتى عنها ، وما قامت به مرب جلائل الاعمال . ودعوت الى عقد مؤتمرات دورية في بلاد الشرق تضم مندوبين عنها للتغارف والدراسة والتقريب بين الجيع

وفي ١٤ أكتوبر تقرر أن تصدر الرابطة بيانا للحكومات والشعوب بمناسبة اعتداء اليهود على البراق تبين فيه حق المسلمين التقليدي في هذا المكان، وأرب اعتداء اليهود عليه يسببكثيراً من المشاكل وسفك الدماء مو تدعو هذه الحكومات لمنع حدوث هذه المشاكل.

تدخل الجمعية للاصلاح بين الأحراب في جاوه: وفي ١٨ ديسمبر تقرر إنشاء شعبة للجمعية في جاوه، وأن تتدخل الجمعية لحسم النزاع المقائم بين بعض الاحراب فيها، وقد نجحت في تدخلها.

تقدير الملك فيصل لمجلة الرابطة: وفى ٢٣ فبراير سنة ١٩٣ ورد خطاب من ديوان الملك فيصل يبلغني فيه تقدير جلالته لمجلة الرابطة وأنه تفضل بالاشتراك فيها وأرسل ١٠ جنيمات مقابل ذلك، فتقرر كتابة رسالة بالشكر وهذا نصما:

و حضرة صاحب السعادة رستم بك حيدر ــ البلاط الملكي . بغداد ..

د تشرفت لجنة بحلة الرابطة الشرقية بكتابكمالمؤرخ ١٩ فبرايرسنة ١٩٣٩ المتضمن
 أمر جلالة الملك بالاشتراك في مجلة الرابطة الشرقية .

ولقد قدرت اللجنة أحسن تقدير ذلك العطف الملكى السامى على المجلة ،
 ورأت تفضل صاحب الجلالة بالاشتراك فيها اشارة سامية إلى رضا جلالته عنها ،
 وذلك ما تغتبط المجلة به أكبر اغتباط ، ويحفز من هم الناهضين بها والقائمين
 في خدمتها .

وقد أنهت اللجنة إلى بجلس ادارة الجمعية تلك المبرة الملكية، فاستقبلها على أهله من جزيل الحد والثناء وكلفى أن أنوب عنه فى رفع آيات الشكر الوافر إلى عرش صاحب الجلالة مع عظيم الاجلال والاحترام .

و فأرجو أن تتفضلوا برفع ذلك إلى السدة الملكية العالية والسلام عليكم
 ورحمة الله . .

معونة الجمعية لعرب فلسطين المتهمين في حوادثها : وفي ٣٠ اكتوبر ورد الجمعية كتاب من كرتير اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطيني ، يستنهض فيه ، واسط



مجلس إدارة الرابطة الشرقية سنة ١٩٢٩

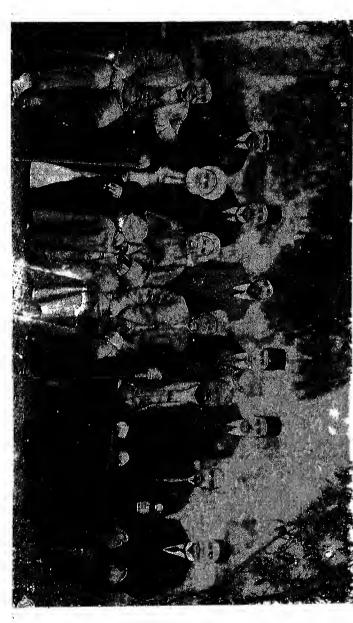

من البين: احمد شفيق باشاءالشيخ محدالتنيس النفازائي المساعد العربي. السيد محد رضية رضا فائب:ان. السيد عبد الحجيد البسكري ( رئيس الجمعية ) . الشيخ محمد بالمشيخ عبد المحسد المحافقين احمد وكى باشاكاتم العام – وقوف، من المجين: نوو الدين مصطنى بلك المساعد التركي. محد رضا قزويني العساعدالقار من الدكتووعجوب البديك. صلح جؤدت بلك سيرزا مهدى في مشكى بلك أمين الصندوق

همة المحامين المصريين للدفاع عن عرب فلسطين المتهمين أمام المحاكم الفلسطينية في المحاكمات الحاصة بحوادث فلسطين الآخيرة مع الهود .

وقد أبلغ المجلس هذا الخطاب إلى نقابة المحامين الاهليين لانتداب من يتبرع. منهم لهذه المهمة.

وقد تبرع للدفاع كثيرون من بينهم محمد على باشا وتوفيق باشا دوس والاستاذ مكرم عبيد ( باشا ).

الرابطة تقدم لى تذكارا : فى جلسة ٧ مايو سنة ١٩٣٠ اقترح السيد التفتازاني أن يقوم مجلس ادارة الرابطة بتقديم تذكار لى بمناسبة بلوغى سن السيعين وتقرر أن يكون هذا التذكار اطارا ثمينا على الطراز العربي، كتب به اسم الرابطة وتوقيعات أعضاء مجلس الادارة .

استقالتي من لجنة المجلة: وفي يوم ٤ نوفير سنة ١٩٣٠ عرضت لستقالتي من لجنة المجلة، فتقرر استبقائي من لجنة المجلة، بعد ان كف بصرى، لعجزى عن القيام بهذه المهمة، فتقرر اختيار محمد بك عبد الرسول كشميرى للقيام بادارة المجلة مالياً

فتور الرابطة ثم انقطاعها عن العمل : وبكل أسف بعد هده المجهودات وبعد اتساع أعمال الرابطة ، وانتشار سمعتها فىالشرق والغرب حتى أمريكا . انتهت إلى فتور عن العمل ، أعقبه انقطاعه ، وانفراط عقدها

بعض عظاء الزائرين الرابطة ; وجذه المناسبة أذكر هنا بعض عظاء الزائرين الذين زاووا الرابطة في حياتها وهم :

من الهند حضرات السيد سلمان الندوى من أعظم كره ــ الشيخ عبد القادر القصورى من لاهور ــ الشيخ عبد الماجدالقادرىبدوان ــ ابوالمختار أمين احمد ــ الرعمان للدكتور أجمل خان ــ ورحمة الله عليه ، والدكتور انصارى من دلمى ــ السيد عبدالكريم الحسيني الدكتور عبدالحق وظهير الدين احدمن حيدراً باد الدكن وسمو الامير لوهار والفيلسوف الكبير طاغور والسيد أبو المظفر احمد وبندت مونيلال نهرو الزعيم الهندوسي وظفر على خان صاحب جريدة زمندار في لاهور والحاب السيد أمير على والحاج اسماعيل من لاهور والكاتب أبو سعيد العربي الصحفي والسيد أمير على



السبد أمير على

ومن كابتاون بجنوب أفريقيا الأمام عبد الرحن قاسم جمال الدين رئيس مدرسة مسجد الازهر ، والشيخ أحمد بن محمد بهاء الدين ، مدير العلوم الشرعية بمدرسية البرهامية الشافعية .

ومن حضرموت سمو الأمير صالح بن عوض القعيطى ، والسيد أحمد العطاس خليفة السادات ، والسيد محمد بن عقل ، والسيد محمد بن هاشم ، وآل السيد أحمد بن محمر بن يحمى .

ومن تجد والحجاز الأمير سعود بن عبد العزيز والامير عبدالعزيز بن عبد الله والشيخ فوزان السابق، معتمد جلالة ملك الحجاز ونجد والشيخ حافظ وهبه المستشار، والشيخ يوسف يس مدير مطبوعات الحجاز، والشريف يحيى عدنان، والشيخ عبد الله سراج، والشيخ صالح شطا، والسيد محمد سعيد الدردير.

ومن الافغانيين غلام حسين السفير فوق العادة، وعلى أحمد خان والى مدينة كابول ، وسلطان أحمد خان ، والجنرال غلام جيلانى ، وشير رضا وغيرهم .

ومن العراقيين جلالة الملك فيصل ، والشيخ عطا الله الخطيب مدير الأوقاف ، وفهمي بك المدرس ، أمين جامعة آل البيت .

ومن القدس الحاج أمين الحسيني ، مقتى القدس ورئيس المجلس الاسلامي الآعلى ، والاساتذة إسعاف النشاشيي ، وجبر عادل ، وبندلى الجوزى ، وخليل بك الحالدي .

ومن سومطرا الحاج عبدالكريم أمرالة دئيس معلى الدين الاسلامى بالمدرسةالعليا ، ودرويش زكريا بمجلس سومطرا .

ومن مراكش سعادة قدور بن غبريط وزير السلطان .



السيد عمر بن أبي بكر

ومن تونس الزعيم الكبير السيد عبد الحميدالثعالبي بجامعة آل البيت ببغداد . وقد اخير عضواً بمجلس الادارة .

ومن جاوه السيد أبو بكر العطاس ، والسيد حسن بك أحمد العطاس ، ومختار لطني رشيد .

ومن بولونيا يعقوب شنكر مفتها .

عود الى الرابطة الشرقية :

بين الشيخ رشيد ومجلة الرابطة : في يوم ٢٥ يناير سب ١٩٢٨ قرأت للشيخ رشيد وضا نقداً مراً لمجلة الرابطة ، في جريدة كوكب الشرق ، يتهمها فيه بتشر الالحاد ، لانها نشرت مقالات لطه حسين ، وسلامه موسى ، وأحمد أمين ، عنافة لمبادئ الرابطة والدين الاسلامي .

وفى يوم ٢٣ فبراير ظهر العـدد الثالث مرـــ الجحلة وفيه رد شديد بقلم الاستاذ على عبد الرازق رئيس تحريرها على السيد رشيد رضا .

ولما اطلع عليه الشيخ تألم وتحادث مع السيد عبـد الحيد البكرى قائلا إنه لا يسكت على ماورد بهذا الرد ، ولا سيما وصفه بأنه « دعى » لآن معناها الطمن فى نسبته لابيه .

وعلمت يوم ٢٦ أنه أعد مقالة سيرسلها إلى كوكب الشرق ، قائلا : ﴿ إِنَّهَا الْقَنْبَلَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا الآولى ؛ وستتنبها قنبلتان أخريان ! » .

وفى يوم ٢٨ زارنى الحساج أمين الحسينى مفتى القدس، وأكد لى أن الشيخ أرسل مقىالة للكوكب. وطلب منى العمــل على حسم الحلاف، وأنه مستعد التوسط. فحددت معه ومع الشيخ الزنكلونى موعداً للتفاهم.

وفى هذا الموعد علمنا أن المقالة نشرت فأرجأنا الحديث حتى نطلع علمًا .

وكنا فى صدّا اليوم مدعوين للافطار فى رمضان عند إسهاعيل بك شيرين . وهناك قرأنا السكلمة فاذا هى شديدة اللهجة . وقد قر رأينا على الاجماع بالشيخ رشيد . فقام التفتازائى ومحمد على الطاهر للبحث عنه ثم تحادثا معنا تليفونياً بأن الاجتماع سيكون عند الحاج أمين الحسيني حيث ينزل في ضيافة بنك مصر .

وكانت النتيجة بعد العتاب وتصفية المونف أن تفف هذه المناقشات من الجانبين ، وأن يعرض التفتازاني اقتراحين على مجلس الادارة : أولهما بتعديل قرار كان أصدره باستنكار خطة الشيخ رشيد ضد المجلة سع أنه عضو في الرابطة ؟ وثانيهما بألا تخرج المجلة عن مبادئ المجمعية فلا تتناول المسائل الدينية ، وأن تعرض لجنتها على المجلس المقالات التي يحتمل أنها تثير ثائرة المسلمين .

وبناء على هــــــذا الاتفاق نقرر أن أرسل لكوكب الشرق فى الصباح الباكر برسالة كتبها الشيخ بخطه ، يطلب فيها عــدم نشر المقالة النالية ، وأن يذهب هو فى الساعة الثامنة صباحا إلى الجريدة ليؤكد عدم النشر .

وعلى الرغم من هذا نشرت الكلمة بدعوى أن الكوكب لم تقبل عدم النشر بعد صف حروفها . واعتذرت عن قبول تعويض مالى عرضه السيد أمين الحسيني مقابل فك الحروف . وهي تتناول الطعن في السيد عبد الحيد البكرى لآنه رد في العدد الثالث مر المجلة رداً ضعيفاً على سسلامة موسى ، وأظهر احترامه الشديد له .

وعند هذا الحد وقفت المعركة .

كلمتى فى مفد عشار مماعة الرابطة الشرقية : قردنا إقامة حفلات عشاء يجتمع فيها أعضاء الرابطة ليزيد التآلف بينهم ، وتكون فرصة السمر وقضاء سهرات لطيفة . وكانت الحفسلة الأولى في صالة جردبي يوم ٢٣ نوفبر سنة ١٩٧٨ ؟ وحضرها بعض عملي البلاد الشرقية الرسمية . وقد ألقيت السكلمة الآتية :

﴿ أَصَدَقَاءُنَا الْمُحْتَرَمِينَ ، زَمَلاً فَي الْأُوفِياءُ :

« سنة مباركة تلك التي تجمعنا حول موائد دورية تضم عشميرتنا وأصدقا. فكرتنا ، لا يقيدها أى نظام ، فنتبادل الآراء بكل بساطة وودوإخلاص .

و سنة تموّدتها مذكنت طالباً فى مدرسة العلوم السياسية بباريس، فكنا تجتمع مرة فى الشهر مدة الدراسة فى أحدِ المطاعم : طلبة ومتخرجين وبعض الاساتذة ـــ حول موائد رفعت عنها الكلفة ، ولا يسود الحفــــل غير شى، واحد، هو المساواة والاخاء.

« لهذا فانى مغتبط جداً لقرار جمعيتنا الاخـذ بهذه السنة الجبلة ، فأعادت إلى ذكرى الشباب ، وردت إلى مناعا غالباً ذلك هو متاع الانس بالاحباب .

« وقد سبقتنا صاحبة الجلالة الصحافة ، فنقلت هذه العاده الحيدة عن البيئات المثقفة فى الغرب. ولا عجب ، أليست الصحافة هى داشاً واسطة نقل كل طريف مستحسن ، وجديد سرغوب فيه ؟ فلها منا مزيد الشكر .

## « أيها الاخوان :

« إن سرورى الليلة باجتماع شملسكم لا يقدر، وخصوصاً بتشريف حضرات أصحاب السعادة الممثلين لبعض ممالك الشرق, وأرجو أن يتزايد فى اجتماعاتنا المقبلة عدد من يتفضلون بقبول ضيافتنا من عظاء الشرق وأنصار الرابطة الشرقية، لأن الجمعية تجد فى هذا وسيلة حسنة للتعارف والتآزر وتوثيق عرا الصداقة والاتحاد بين إخواننا الشرقيين. سدد الله خطانا ».

كلمتى فى مفدر افتناح المسجد الا تصى: أشرت فيها سبق إلى انتدابى من جمعية الرابطة لتمثيلها فى حفلة افتناح المسجد الاقصى، والقائل كلمة بالنيابة عنها. وها هو ذا نص الكلمة:



القبسة المشرفة

- السلام عليمكم ورحمة الله .
- « أيها الشرقيون، إخواني الاعزاء :
- « جديرة أن نسميها أعياداً تلك الآيام السعيدة التي تجمعنا مو اسمها عند ما نقوم بعمل من أعمال الاصلاح والتجديد .

( إن نهوض الشرق اليوم لاستعادة ما كان له من مكانة محترمة ومركز ممتاز
 أمر لا بد منه لمن يشعر في أعماق نفسه بقيمة الحياة وخطر الوجود .

« وإلى لسعيد إذ منحتى جمعية الرابطة الشرقية شرف تمثيلها في الاحتفال بافتتاح الحرم القدسي الشريف بعد تعميره ، وحملتي إليكم وإلى جميع إخواننا الشرقيين الذين تنبض عروقهم بدم واحد ، وتفيض نفوسهم باحساس واحد، أبلغ ما يهدى من التحايا وأجمل ما يرجى من السلام .

« كما كلفتنى أن أنوب عنها فى تقديم شكرها الجزيل وثنائها العاطر إلى اللجنة الموقرة التى أشرفت على عمارة « بيت المقدس »، والتى سجلت أولا بعملها الحالد مبلغ الاقتام ببيوت الله المقدسة، وأتاحت ثانياً الفرصة لأن تجتمع كشرقيين من مختلف الديار والاقطار، فتتناجى على القرب بما نحن به نحو وطننا العام ألا وهو «الشرق».

ه لهذه اللجنة الموقرة من الرابطة الشرقية ومنى أبلغ عبارات الثناء ، ولرئيسها
 الوطنى الغيور السيد محد أمين الحسينى أسمى ما يكتب فى صحف العاملين من آيات
 الذكر الحسن والشكر الجميل .

« والآن اسمحوالي أيها الاخوان بكلمة عن جمعة « الرابطة الشرقية » ، فهى جمعة تأسست عام ١٣٤١ الهجرى في مدينة القاهرة من مصريين وغير مصريين ؛ وكان من أول أغراضها نشر علوم الشرق وآدابه ، والبحث في شئونه الاجتماعية والاقتصادية ، وتكوين صلة بين أرباب الرأى والقلم منهم على اختلاف أجناسهم لتبادل الآراء والمعلومات في هذا السييل ، ثم لتكون رسول سلام بين الآمم الشرقية التي لها من سوابق تواريخها المجيدة وحضارتها القديمة وتقاليدها القويمة ومدارك أفرادها العالية وموارد ثروتها الثينة ما تستطيع به أن يخدم بعضها بعضا وأن تتضامن في سبيل إسعاد المجتمع الانساني وتوجهه لمزيرجيع الاجناس والاديان . « أصبحت هذه الجمعة – بفضل مابذلت وتبذل من جهود – محطور حال الشرقيين.

فكثيرون منهم قد شرفوا ناديها ، وسجلوا أسها هم في سجل الزيارة ، واندبجوا بسرور في عضويتها ، ووعدوا بتعضيدها ؟ فانتشر اسمها في الشرق قاصيه ودانيه ، حواضره و بواديه ، وصارت مناط أمال الجميع .

یجاول أن یزیل ماقام بین أمم الشرق من حجب رعقبات، لیری بعضها بعضا، ویسمع بعضها بعضا ــ فتتعارف فتتقارب فتصبح بنعمة الله إخوانا .

« وفقت الجمية أخيراً إلى ذلك عالمة ما يتطلبه هذا المشروع من جهود مادية وأدبية ، متوكلة على الله وعلى تشجيع الاخوان الشرقيين ، متقبلة ما يبدلونه من عون للمجلة مادياً وأدبياً بالكتابة فيها ومراسلتها ، فاتحة صدرها للجميع ، في حدود أغراضها التيهي ، على وجه الاجمال ، إزالة ما تمكن إزالته من الفوارق غير الطبيعية التي أقيمت سداً بين بعض الامم الشرقية وبعضها ، ومحاولة التقريب بين هذه الامم حتى يتيسر لها أن تتعارف . فإذا ما تعارفت تآلفت ؟ وإذا ما تآلفت تساندت وتعاونت وإذا ما تعاونت وتساندت استطاعت أن تعيش حرة قوية ، وضمنت لحياتها أن تكون سعيدة كاملة ، ولمدنيتها الناهضة أسباب الرقى والنجاح به فيتساوى عند ذلك الشرق والغرب، ويصبح كلاهما عضداً للا خر في مجال العمل النافع لخير البشرية كلها .

«على أن التعاون الذى ننشده ،أيها الاخوان ، لا يكنى أن يكون من جهة واحدة بل لا بد أن تشترك فيه جميع الامم الشرقية ، بأن تمد يدها إلى أيدى رجال الرابطة فى مصر، فتأسس شعب للجمعية تخدم المبدأ الذى نوهنا عنه .

« وإن لى لاملا كبيراً أن تبدأ البلاد العربية القريبة منا، والتي لها اتصال عظيم مباشر بالقيام بهذا العمل، فيد الله مع الجاعة .

« أيها الاخوان :

إن النعاون الفكرى والاقتصادى لهو أسمى الوسائل الموصلة إلى أمانينا ؟
 وهو العلاج لما يشكوه الشرق والشرقيون .

« أما التعاون الفكرى فرسوله الصادق هذه الصحف التى تسعى بيننا ، وتحمل خفقات قلوبنا فنقرؤها جميعاً فى مختلف الديار ، كا ثما نحن على صعيد واحد . ولى رجا عظيم فى اتحاد الصحف بالبلاد الشرقية ، أو على الاقل فى البلاد العربية ، لحدمة هذه المبادئ دون تحيز لقطر دون قطر ، ولا انتصار لطائفة دون أخرى .

«ولقد اقترحت فى آخر يوم للمؤتمرالعربى المدى أقناه بالقاهرة فى العام الماضى لتكريم صديقنا أمير الشعر أحمد شوقى بك : عقد مؤتمرات دورية فى مختلف البلدان العربية للنظر فى توحيد الثقافة العربية ، فحاز هذا الاقتراح قبولا؟ ثم أشير علينا بعقد المؤتمر المقبل فى مصر ، وأن يكون اجتماعه بصفة رسمية ، ويكون من

عمله البحث فى برامج التعليم ، والتنظر فى خير الرسائل الموصلة إلى إنتشار العلم والعرفان بين الآم العربية ؟ إذ يالعلم وحده يسمو الشرق ناشراً لوا. الحضارة من القديم ؛ وبتوحيد الثقافة يشعر أينا. العربية بمتانة الإخاء ، وثقة الآلفة والاتحاد .

«الله يعلم أنى لم أقصر فى ذلك بل سعيت سعياً حثيثاً متواصلا لتحقيق هذا الغرض، الذى إن وقفت دونه ظروف خاصة كانت تجتازها بلادنا فى سبيل تبوشها مكانها العالمي الجدير بها ، فاننى لم أدفق هذا الأمل فى تربة الياس ، بل سأستأنف المسعى منى حانت الفرصة ، مؤملا أن يتم ذلك فى الربيع القادم إن شاء الله .

« وأما التعاون الاقتصادي فوسائله متعددة ، وخير هذه الوسائل هو الوصول إلى تقوية الانتاج الشرقى، والتشجيع على استهلاك ما تنتجه الايدى الشرقية .

« وأجمل مظاهره «بنك مصر» الذى لاشك فى أنه متى تهيأت الاسباب سيمد يده إلى الجارات المحبوبة ، فينشئ فيهما بمعونة أبنائهما فروعاً لاستثمار أراضيها ومساعدة أهاليها فى التجارة والصناعة والزراعة .

« أيها الاخوان:

ه لعلى لا أكون قد أطلت عليكم فأمالتكم. و إنما هى بجوى أردت أن أنهز هذا الظرف السعيد فأبثها لكم؛ رجاء أن يكون لها أثرها فى النفوس ومظهرها فى الاعمال.
 « فلينهض الشرق ، وليحى الشرقيون ! »

مديق مع الصحافة التركية : في أثناء وجودى بالاستانة صيف سنة ١٩٢٣ حضر إلى مندوب و الصحيفة المشقولة » ( التي كانت تصدر باسم نماني صحف تركية نظراً للا زمة ) ، وأخذ مني حديثاً قيسرته فيا بعد جريدة والاخبار» المصرية فقالت: و نشرت و الصحيفة المشتركة » حديثاً اسعادة أحد شعيق باشا الذي يتردد على الاستانة لقضاء فصل الصيف قيا . وقد لخصت تلك الصحف تاريخ حياة شفيق باشا في مقدمة حديثها معه فقالت : إنه خريج كلية الحقوق وجامعة العلوم السياسية في باريس ، وإن تقبله وظائف عدة في حكومة مصر ، ولنبوغه في اللغة الفرنسية تولى رياسة الديوان العالى الحديوى ؟ وكان أول مصرى تقلد ذلك العمل . وأدار بعد ذلك الأوقاف العمومية ، ثم استقال . ولما عاد إلى مصر بعد الحرب الكبرى بعد ذلك الأوقاف العمومية ، ثم استقال . ولما عاد إلى مصر بعد الحرب الكبرى استفل بالتحرير في صحيفة اللبرتيه الفرنسية ، ونشر فها مقالات بقلم بليغ تحت عنوان و مصر الحديثة و نفوذ الآجني قيها » . وشهد سعادته في الاستانة هذا العام حفلة « مصر الحديثة و نفوذ الآجني قيها » . وشهد سعادته في الاستانة هذا العام حفلة

زواج نجله عز الدين بك بحفيدة ناظر المالية الآسيق رشاد باشا، ووزع بهذه المناسبة على دار الشفقة الاسلامية، وجمعية حماية الاطفال، والجمعية الخيرية العربية، وجمعية الفقراء، وجمعية الخيرية، وبعض العائلات الفقيرة المصرية والتركية، ألفاً ومائن جنيه تركى، تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى وتيمناً بهذا الزواج. وقد كانت الاسئلة التي ألقيت على سعادته، وأجاب عنها كما ياتى:

### النهضة المصريةُ :

س ـــ ما هي أهم آثار النهضة المصرية ؟ .

ج ـــ الجواب المفصل على هذا السؤال لا تسعه صحيفة سيارة ، فأقتصر منه على بان موجر من الوجهتين السياسية والعلمية . أما من الوجهة السياسية فأن المبادئ الأربعة عشر التي أعلنها مســـتر ويلسون أثارت في أمم الشرق جـــذوة حب الوطن الطلب كثيراً من دما. أبنائها كما هو معلوم . وكان مسلم مصر وقبطها وجميع أهلها على مختلف أديانهم كنلة واحدة سائرين متحدين في مقصدهم هــذا تحت لوا. سعد ماشا زغلول وصحبه النائبين عن الأمة، وهو ماجر العالم أجمع ؛ وكانت نتيجة هـذه الحركة الماركة أن النزمت انكلترا إعلان استقلال مُصر ؟ وأعقب ذلك صدور الدستور وهو الآن في دور تنفذه توصلا إلى تشكيل البرلمان المصري. أما من الوجهة العلمية فأثر النهضة بارز جداً بالحاح المصريين على حكومتهم لنشر التعليم في المدن والقرى، ويفضل الجهود التي تدلما الجمعات الحسرية المنتشرة في أنحاء القطر وفي مقدمتها الجعية الخبرية الاسلامية. فزادت المداوس والمعاهد على اختلاف أنواعها، وكان مليك البلاد قدوة حسنة في هذا السبيل، إذ أمن مانشا. مدارس عدة في جهات كانت حاجتها إليها شديدة ، وأوجد بفضله مدرسة للخطاطين . و يوجد الآن في معاهد أوريا وأمربكا بمثات علية في مختلف العلوم والقنون حتى العسكرية والبحرية ، بعضها من قبل الحكومة والآخر من قبل الجميات الخبرية عدامن يتعلمون على نفقتهم الخاصة في تلك المعاهد وهم ليسوا بقليلين . والمأمول أن يوجد مذه الواسطة من الغنيين المصريين العدد الكافي من الأكفاء ليحلوا عل الآجانب في إدارة شئؤن البلاد في وقت قريب.

عناية المصريين بالاستقلال الافتصادى :

س ـــ هل يعنى المصريون بنيل استقلالهم الاقتصادى ؟

ج — لم يعن المصريون فيا معنى باستقلالهم الاقتصادى لآن الحسكو مات الماضية لم تشجعهم على ذلك . وقد حاول المصريون منذ عشرين سنة إنشاء مصرف لهم يكون أساسا لهذا الاقتصاد، فلم يتجعوا إلا منذ ثلاث سنوات إذ أسسوا بنك مصر بأسهم لا يحملها غيرهم ؟ وهو يديره مصرى كف، وعماله كلهم من المصريين ؟ وكان من أول آثاره في الحركة الاقتصادية أن أوجد شركة الطباعة على آخر طراز. وهو يسمى الآن لتأسيس شركة مصرية الصناعة الورق، كما أنه حصل على مبلغ من الحكومة لمساعدة الصناع ؟ وزادت عناية المصريين باستقلالهم الاقتصادى ، فأسسوا نقابة عامة لمزارعى القطن تحت رياسة الآمير يوسف كال . كما أن الجمية الزراعية الملوكية تحت رياسة الآمير يوسف كال . كما أن الجمية الزراعية الملوكة تحت رياسة الآمير وأس مال هذه الجمية بنصف مليون من الجنبات . ويقدر رأس مال هذه الجمية بنصف مليون من الجنبات . وإذا أضفنا إلى ذلك جهود النقابات الزراعية في الاقالم ومصانع الغزل التي انتشرت في مصر حديثاً كان من ذلك دليل واضع المهضة الاقتصادية المصرية .

الروابط الاقتصادية بين مصر والشرق :

س ـــ هل يعنى المصريون بايجاد رابطة اقتصادية بينهم وبين البلاد الشرقية ؟
 وما هى الوسائل التي يتوسلون جا الثلك ؟

ج \_\_ إن الظروف الحاضرة تحتم على الشرقيين عموما تبادل المنافع المادية ولهذا يفكر المصريون في إيجاد شركة ملاحة تكون واسطة لمبادلة هذه المنافع ويتمنون أن يتعاضد معهم في ذلك الاتراك وغيرهم من أمم الشرق. ولما كانت المصارف المالية خير الوسائل لتوثق هذه الرابطة فن المحتمل أن يفكر بنك مصر في إيجاد شعبة له في الاستانة.

الرابطة الشرقية ومقاصدها :

س ... سمعنا بجمعية الرابطة الشرقية. فهل تمكنت من القيام بأى عمل من الأعمال المحققة لمقاصدها ؟

ج ـ تاسست هذه الجمية من عهد قريب؛ وغاينها إيجاد الروابط بين أم الشرق؛ وليست لها صبغة سياسية ولادينية ، بل هي جمعية عليه ، اجتماعية اقتصادية . و لهذا فأعضاؤها مختلفون في الادبان والاجناس، من أمراء وعلماء ومحامين وكتاب

وشعراء، يرأمهم السيد عبد الحيد البكرى شيخ مشايخ الطرق الصوفية بالقطر المصرى. ولحداثة عهد الجمعية لم تستطع إلى الآن غير التعارف بالذين وفدوا على مصر من بلاد الشرق والتعارف أيضاً بعظاء رجاله بواسطة المكاتبة، وستسعى إن شاء الله لنشر الدعوة إلى تعمير المسجد الاقصى، خصوصاً وأن جلالة الملك فؤاد تفضل فوعد بجعل الاكتبابات تحت رعايته الساهية.

هل تنشأ سفارة لمصر في تركيا؟ :

س ــ شرعت الحكومة المصرية في تعيين سفراء لها في الحارج ، فهل لديكم معلومات عما إذا كانت ستناسس سفارة مصرية في تركيا ؟

ج ـــ نعم تقرر تعيين سفرا. فى لندن وروما وباريس وواشنجطن. ونظراً لتأخر الصلح بين تركيا والدول العظمى أظن أن الحكومة المصرية لم تفكر إلى الآن فى تأسيس سفارة لها هنا ؟ ولكن بالنسة للمنافع المتبادلة بين البلادين من المحتمل أن تتفق الحكومتان التركية والمصرية على إيجاد ممثلين لهما فى القطرين.

نتائج الانتخاب في مصر :

س ـــ ترى من يفوز في المعارك الانتخابية المقبلة ويحوز الأكثرية في العماري؟

ج ـــ لا أشك مطلقاً فى فوز السعديين فى الانتخاب. ولا عجب فى ذلك لأن الأمة تثق بمعالى سعد باشا و مبادئه كل الثقة .

س ـــ هِل تنتظرون وقوع حوادث سياسية مهمة بعد عقد البرلمان ؟

ج \_\_ إن أكبر حادث ينتظر وقوعه بعد العقاد البرلمان هو انتخاب هيئة من أعضائه لمفاوضة الانكليز في النقط الاربع التي احتفظوا بها عند إعلانهم استقلال مصر. وسيكون ثمت مشادة ومعارضة ، ليكن أتمني أن يحل في النهاية الوفاق بين الطرفين بحسن نية لما فيه من المصلحة لحما.

المصريون وتملك الاراضي بالاستانة :

س \_ يوجد الآن فى دار السعادة أملاك ذات إيراد عظيم معروضة للبيع بسبب الحالة الحاضرة، فهل يرغب المصريون فى الانتفاع بشراء بعضها ؟

ج \_ يقبل الآن بعض المصريين على شراء الأملاك في دار السعادة . فامتلكت

عائلتنا وعائلة مظهربك ثلاثة مساكن من أحسن مساكن « بريوك دره » وألخمها . واشترت دولة الاميرة قدرية هانم أفندى مسكنا فخا جمداً فى « طرابيه » كان لمسكم معمل « كروب » وابتاع احسان بك المصرى سراياكانت لاحد أنجال السلطان عبد الحيد فى « يكى كوى » . ولراسم بك المصرى فابريقة للنسيج فى «طرسوس» وأراض زراعية شاسعة فى ولاية أطنه ؛ وآخرون بملكون أراضى زراعية فى جهات مختلفة يستغلونها . وحبذا لو عنيت الحكومة بانشاء مركز للاستعلامات عما يوجد لديها من الاملاك والاراضى المعروضة للبيع والنشر عنها باللغات المختلفة .

هذا ولو وجد فى دارالسمادة من يتولى النشر بترغيب الشرقيين عامة ، وخصوصاً المصريين ، فى قضاء فصل الصيف على ضفاف بوسفورها الجيل ، وتسميل أسباب الراحة لحم كما يفعله الغير فى البلاد الاجنبية التى تختلف أخلاقاً وعادات ومأكلا ومشرباً عماتعوده الشرقيون ــ لـكان من ورا، ذلك فائدة مزدوجة وهنا، للمصطافين.

موقف مصر في معاهدة لوزان :

س ــ كيفُ تلقت مصر معاهدة لوزان؟ وعلى الآخص موادها الخاصة بها؟ ج ـــ إن المصريين بمتدحون عصمت باشا لآنه قد راعى مصلحة بلاده. وهم مسرورون لنصر الآتراك عسكرياً وسياسياً ، لآنهم يعدونه انتصاراً شرقياً ، ولا يعترضون على شيء سوى تلك المساومة التي جرت في شأن مصر .

س ــ ما رأيكم في مستقبل تركيا ؟

ج ـــ إنى أتوقع مستقبلا باهراً لتركيا إذا لم يحدث فى داخل البلاد أو خارجها ما يعوق سير الاصلاحات التي تنوى إجراءها لاسعاد أهليها . ولدولة الغازى مصطفى كمال باشا الحق كله فى اهتمامه العظيم بالمسائل الاقتصادية فانها هى عماد الاستقلال الحقيق . وإن أراضى تركيا والحمد لله كفيلة باستخراج ما تحتاج من أنواع المحاصيل عامة ، وفيها من المعادن والمواد الأولية الضرورية كفاية وغنى لرقى اللاد واسعادها .

 الأزهر وقع علمها مائة واثنان وخمسون من كبارهم، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد المجدد اللبان، ومن بينهم حضرات أصحاب الفضيلة المشايخ: محمد حسنين العدوى، ومحمد فريد الضرغاى، ويوسف الدجوى، وعلى سرور الزنكلونى، ومحمد الحسينى الظواهرى، وفرغلى الريدى.

وقد أعلنوا فيها تهنئة جلالته بارتقائه عرش الحلافة، وقدموا ولا.هم وإخلاصهم لمقام الحلافة، ودعوا الله أن يجعل عهد جلالته عهد حرية وعدالة ورقى وسعادة للدين والامم الاسلامية المتعلقة بعرشه الجميد فى مشارق الارض ومغاربها .

وقد كان لهذه البرقية وقع طيب لدى جلالته، فأمر صاحب العطوفة رئيس كتابه بالرد عليها باسم فضيلة الشيخ اللبان بتاريخ ه مارس سنة ١٩٢٣ .

وهذه ترجمة الرد

و حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالمجيد اللبان من علماء الازهر الشريف إن العريضة التي رفعتموها باسبكم و باسم حضرات الاساتذة علماء الازهر الشريف الموقعين على تلك العريضة بواسطة الدكتور محمد أمين بك إلى الاعتاب السنية ، أعتاب مقام الحلاقة العظمى لمبايعة جلالة مو لانا أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين ، وتهنئة جلالته على ارتقائه عرش الحلافة الاسلامية المنير ، قد شملها عرش الحلافة الاسلامية المنير ، قد شملها على القبول ، وأدت إلى سرور جلالته على القبول ، وأدت إلى سرور جلالته وانتهاجه .



فضيلة الشيخ عبد المجيد اللبان

«وقد ابتهل جلالته إلى الله تعالى راجياً أن يكلل بالنجاح وبالتوفيق الالهى ما يقوم به من الحدم الجليلة حضرات السادة العلماء حراس الشرع الشريف وورثة الانبياء الاكرمين (أكثر الله عددهم)، تلك الحدم التي ترفع شأن العالم الاسلاى

وتغدق عليه البركة، وتصل به إلى الفوز والسعادة فى الدارين. كما أن جلالته قد أهدى إلى فضيلتكم ، وحضرات زملائكم المحترمين سلامه المبشر بكل سعادة. «هذا ما أمرت به فأتشرف بتبليغه ».

\* \* \*

تحليل شمصية عباس : مما تقدم في المذكرات يستطيع القــارى أن يتصور شخصية عبـاس ، بمحاسنها وعيوبها ، فهي واضحة في تصرفاته وأعمــاله ، داخل الحكم وخارجه .

وُمع هذا قد آثرت أن أفرد لذلك فصلا خاصاً ملخصاً ، أرسم فيه الصورة التي تركتها في نفسي صحبتي الطويلة لعباس مبيناً فيها ما له وما عليه .

جاذبية عباس: كل الذين اتصلوا بعباس، لفت نظرهم فيه قوة جاذبيته ولطف حديثه، واستطاعته أن يستميل محادثه إلى صفه. وكان لحذا أثر كبير في التفاف المصريين حوله عند توليه العرش، مضافا إلى ماكان معروفا به من الوطنية ومعارضة السياطة الانجليزية. وكثيراً ما شهد له جذه الصفة مراسلو الصحف الاوربية الذين حضروا مجلسه.

فضله على الحركة الوطنية: ليس من ينكر أن تبوؤ عباس العرش كان من المنهات القوية للروح القومية في مصر، إذ وجد الشعب فيه رمزاً لثورته على تغلغل السياسة الانجلزية في عهد والده الخديو توفيق.

ومن الأعمال التي انتفعت بها البلاد في عهده معونته للزعم الشاب مصطفى كامل، فانهما والحق يقال أوقدا نار الحاسبة في نفوس المصريين، ولم يبخل الحديو بالمساعدات المادية للزعيم في جهاده، كما عاونه بانشاء هيئة سرية من بعض الشبان الذين درسوا في أوربا ومن موسيو رولييه سكرتيره، وبعض الفرنسيين وعلى رأسهم موسيو جافيو عميد الجالية الفرنسية بمصر للاتصال به، وتغذيته بجميع المعلومات مع تغيير وكيل شركة هافاس بمصر، ليساعد الوكيل الجديد على نشر أخار الحركة المصرية.

عمله على حفظ حقوقه الشرعية : ولم يأل عباس جهداً في عاربة النفوذ الانجليزى في أول عهده، والوقوف للستعمرين بالمرصاد، والمحافظة على كرامته معهم. ومن ذلك أنه لما لاحظ أن الضباط الانجليز في الجيش المصرى لا يؤدون له التحية المسكرية عند مروره بهم، أصدر أمره باجراء تحقيق في ذلك، وكانت النتيجة أن

أرسلت الاوامر من السردارية بالانتباء إلى أدا. هذا الواجب . كما أنه سمع بأن موظفاً انجليزياً أهان مرموسه المصرى ، فأمر باجراء تحقيق دقيق حفظاً لكرامة الموظفين المصريين .

وأوضح من همذا موقفه فى حادثتى إقالة النظارة الفهمية والحمدود، ومحاولته استمال كامل سلطته الشرعية فهما، ولو أنه وجد فى كلنا الحادثتين نظاراً حوله يؤيدونه محكمة، ولا بالغون له فى تصوير الاخطار التى تحيط بمركزه، أو لو أنه وجد من السلطان بعض المساعدة، لتغير تاريخ الاستعار البريطانى فى مصم، ولمكنه مع الاسف وقف وحيداً أمام قوة انجلترا فاضطر للاستسلام.

على أنه رغم فشله فى الاحتفاظ بسلطته الشرعية ، ظل يناضل كرومر ، ولكن فى حذر ، وقد اشتد النزاع مرتين بينهما حتى هــــدد سموه العميد بالتنــازل عن العرش ـــ فتراجع كرومر تخشية أن تتدخل الدول فى هذا الأمر الحطير .

ومثل هذا يقال عن المشروع الذى قام به فى إبان الحرب العظمى، لفصل فرنسا عن انجلترا بأموال المسانية، وبمشاركة موسيو بولو ، ولكر حال دون نجاحه المطامع المالية من كلمما .

وتبدو هذه المهارة السياسية ، فى مناوراته سنة ١٩١٧ مع الانجمايز والآتراك قبل عودته إلى الاستانة . فنى الوقت الذى كان يرسلنى فيه بمهمة إلى برن مع فؤاد بك سليم سفير الدوله، كان يتصل بالسفير الانجمايزى و ملك البلجيك لتسوية موقفه موهماً كل فريق أنه معه ، وأن الفريق الآخر راغب فى استبالته إليه .

وتبدو كذلك فى إشاعة عزمه على زيارة منشآت نهر الطونة التى أنشأها حلفاؤه عند ما رأى منهم فتوراً من ناجيته وهو بالسويسرة، وبذلك استعاد اهتمامهم به. وكان يستخدم مهارته هـذه فى بعض الشئون الداخلية ، فمثلا حينا أراد تغيير محد سعيد باشا ، نقمة عليه لآنه لم يساعد سموه فى بسع سكك حديد مربوط بالثمن . الذى يريده ، لوح لكتشنر بأنه يفضل مصطنى فهمى باشا عليه ، فكانَ هــذا داعـية لقبول كتشغر تغيير النظارة .

عباس لا یکتم السر ولا ینتصح : من أظهر صفات عباس أنه لم یکن یکتم السر و کذلك کان سکر تیره الذی اختاره معه من النمسا وهو أستاذه موسیو رولییه .

وقد جنت عليه هذه الحلة كثيراً فى حياته السياسية، ذلك أنهما اتفقا فى طريقهما لمصر على اتباع سياسة عدم استسلام الحنديو للانجايز والمحافظة على حقوقه الشرعية فى حكم البلاد.

ولما وصلا، لم يستطيعا كتمان هذه الحلطة ، ولا المحافظة على ما يدور فى السراى من الاسرار . فكنا إذا جلسنا نحن رجال الحاشية على المائدة الحسسدبوية لتناول طمام الغدا. مع سموه ، باح لنا بما دار بينه وبين كرومر من الحديث، أو بما دار في مجلس النظار .

وعنىد ما تولى أراد أن يتعرف بكبار الموظفين والأعيان ، فحصص لهم أياماً معينة لمقابلته فى السراى ، والتحدث إليهم فى شتى الأمور ؛ وكان بعضهم يطلعه على أسرار المصالح ؛ ولكنه لم محافظ عليها فكان يرددها فى أحاديثه ، فننقل إلى الانجليز فيحاسبونهم علمها . ولذلك امتنعوا عن إمداده بالمعلومات .

وكذلك كأن روليه قد اصطفى قنصل الروسيا فى مصر . فىكان يجتمع به ، ظنا منه أنه يناوى سياسة انجلترا فى مصر ، ويبوح له ببعض أسرار السراى و بمعاضدته هو لسياسة عباس ، فنصل هدفه الاخبار إلى كرومر . وفي إحدى زيارات رولييه للمميد حادثه فى عدائه للانجليز ، ونصح له بألا يتدخل فى السياسة ؛ وانهى الامر إلى أن يطلب كرومر عزل رولييه ، ثم يكتنى بمنحه أجازة طويلة بنا، على تدخل الخدو على أن يبتعد عن الشؤن السياسية .

وكثيراً ما كان عبد العزيز بك عزت (باشا) يلاحظ على أحاديث عباس ، وإفشائه الاسرار ، بكل إخلاص ، فيتضايق الخديو من ملاحظاته . وقد انتهى الامر بتقديم استقالته من خدمة سموه . وكذلك أبعد عنه الرجل المخلص له محمود شكرى ماشا لمجرد أنه كان يقول عند الضرورة وأنصح لمحكم يا أفندينا ، فكان يثقل عليه ذلك ، وكا نه يقول فى نفسه : « وهمل أنا لا أدرك الحطأ والصواب حى يكرر لى هذه النصائح ؟ 1 ،

ومن أغرب ما يروى عن خلة إفشاء البر عند عباس أنه وهو يشتغل بمشروع فصل فرنسا عن انجلترا سنة ١٩١٥ كلف توسف صديق باشا ألا يذكر اسم «بولو» أمام البارون أو بنهايم الالمانى، بل يكتنى بأن يقول عنه « الرجل الواسطة » في حين أنه هو نفسه قد راح يذكر الاسم صريحاً للبارون!

هل عباس دستورى؟ بـ تمسكن الاجابة على هذا السؤال بالايجاب والنني في آن واحد؟ وإن كان جانب النني هو الذي يغلب عند التطبيق العملي .

فنى ظروف كثيرة كان يصرح بأنه راغب فى سن دستور لبلاده ؟ ولكن فى بعض الظروف كان يرى منه النفور من أعمال قانونية منافية لرغائبه الشخصية ، فسخط على الامام الشيخ محمد عبده عندما أراد سموه أن تعطى كدوة التشريف العلمية لامام المعية . فرد عليه الثنيخ بأن بجلس الادارة أعطاها لمن هو أحق منه، مستخدماً فى ذلك السلطة التى يخولها إياه القانون .

وكذلك عندما عارض الشيخ وحسن عاصم باشا فى استبدال أرض مشتهر بالقيمة التىكان يطلبها ، فانه غضب عليهما ، وأسرها فى نفسه لهما ؛ فعاكس الشيخ عبده كثيراً ، وأقال عاصم باشا من خدمة الديوان .

ومثل ذلك موقفه من بعث قانون مطبوعات سنة ١٨٨١ لمجرد أن الصحف انتقدت سموه بشدة .

مطامع عباس المالية ؛ بعد أن رأى عباس أنه لافائدة من الاصطدام مع الانجليز ، وأن السلطان عبد الحميد لم يعاونه أية معاونة فى نضاله معهم حتى ساءت العلاقات بينهما ، قرر زيارة لندن سنة . • ١٩ . وتعد هذه الزيارة بدء الهدنة بين عباس والانجليز .

وعند ذلك جنح إلى ملاحظة منافعه الشخصبة وعمل على تكوين ثروة خاصة ؟ واندفع فى إيجاد موارد مالية جديدة ، يحقق بها هذه الرغبة . واضطره هذا الاندفاع إلى الدخول فى أعمال تجارية كانشاء سكة حديد مريوط ، التى سمح الانجليز ببيع بعض أدواتها له بأثمان مخسة ، حتى يشتغل بها عن مناوأتهم .

ومثل اشتراك الحاصة الخديوية مع السيد بك يس في استغلال بعض المحاجر .

ثم اتسعت هذه الآعمال التجارية فلجأت الحياصة إلى الدخول في المزايدة على 
« معدية » الوايلى ، وأخذ امتيازها وحرمان الرجل الفقير الذي كان يعيش منها . ولما لم تكف هذه الموارد الظاهرة لسد حاجات عباس ، أخذ في تجارة أخطر وهي الرتب والنياشين ؛ ثم التجارة في استبدالات الأوقاف ، وفي المناصب الكبيرة . ويرى القراء ذلك تحت عنوانات : « صفقة طيبة . مدير الأوقاف يباع ويشترى . عباس يصيب عصفورين بحجر » في القسم الثاني من حكم عباس ؛ وكذلك اهتم باستخراج معادن طاشيوز وسواها وتحمل في ذلك ما تحمل من السلطان عد الحيد . وتنضح مطامعه المالية في تصرفاته بنقود ألمانيا و عاطلته في ردها ، مجازة بفقد وتنضح مطامعه المالية في تصرفاته بنقود ألمانيا وعاطلته في ردها ، مجازة بفقد الثقة من حلفائه به ، وانفضاض رجال حاشيته عنه ، حتى لقد قرروا عدم الاعتراف بخديويته ، والالتفاف حول ولى عهده لولا أن عاد فرد هذه النقود .

كما يتصنح ذلك من إضرابه عن دفع نقود حمصى التي صرفت لسد نفقات بعض المتصلين به ، وفى عدم دفعه لبقية مطلوباتى منه ، وكلما قد أنفقت من مالى الحاص فى ظروف حرجة بأمره أو بسبيه .

نوادر عن بخل عباس : ولقد بلغ من بخل عباس أن يكون بعضه من النوادر الطريفة التي لا يتالك الانسان نفسه أمامها من الدهش والابتسام !

من هـذه الطرائف أنه كان بعد تلاوة الرسائل الواردة إليه، يقتطع منها الصفحات البيضاء فيها، ليستعمل لكتابة مذكرات صفيرة.

ومنها ما رواه البروفسور هيس عند ما استدعاه عباس ليحادثه فى إخراج يكن من السجن وحدد له يوم السبت للحضور ، فحضر مساء الجمعة ليكون تحت أمره ، فاستكثر عباس أن يتحمل نفقاته ليلة .

آداب عباس وأخلاقه: بما لاشك فيه أن آداب عباس فى أول عهده كانت آداباً راقية . وقد كنت أخجل عند ما يطلب منى أمراً فيقول والتمس منك كيت وكيت . وقد أخرج من موظنى المعية من كان يعلم عنهم تعاطى الحزر والجلوس فى المشارب والاستخفاف بالدين والاخلاق ، حرصاً على كرامة حاشيته ، وأمر بمراقبتهم لمعاقبة من يخالف هذه الأوامر .

ولكن هذه الآداب العالية لم تستمر حتى نهاية حكمه، نظراً لوجود بعض أصاغر الموظفين الذين لاخلاق لهم، فاقتبس منهم عادة السب والشتم، والـكلام الذي لا يصح صدوره من مثله.

وكذلك تغيرت اخلاته فكان لايتورع عن طرد موظفين في سن الشيخوخة ، وعقاب بعضهم عقاباً بدنياً بيده ، أو عقاياً مادياً لاتفه الاشياء .

وقد برزت من خلاله حلة الآنانية ، فكان الذين يخدمونه أشبه شي. بالليمونة يعتصرها حتى آخر نقطة ؛ ثم يقذف بها يعيداً عنه ، من ذلك تصفيته لرجال الحاشية في سنة ١٩٢٠ ، ومعاملته قبل ذلك ليوسف صديق بالحجز على أمواله في بنك ديوريخ ، ومعاملته ليكن بعد الفيض عليه ، ولمحمد بك فريد بعد ما قبل أن يعمل معه وينسى معاكساته ومضايقاته . وأخيراً بموقفه معى بما اضطر ، للاستقالة بعد ما قبت له به من الخدمات في محنته يكل إخلاص .

ثم إنه كان يهتم بأشياء صغيرة لايصح أن يشتغل بها حاكم مثله ، فكان يسره أن يوقع الشقاق بين أفراد حاشيته ، كما أوقع الخلف بين فريد بك والشيخ جاويش ، فقرب الآخيرمنه لهذا الغرض ، حتى إذا تم غضب عليه محجة أنه من رجال سعيد حليم. ولا يعدم الباحت تصرفات كثيرة لعباس غير مناسبة . وفي أول ذلك مواقفه مع رجال تركيا الفتاة أيام السلطان عبد الحيد ، فإنه كان يستميلهم إليه ، ويوهمهم

ولايقل عن هذا امتناعه عن معاونة محمد بك فريد بالمال في أثناء غربته بأوربا مع أنه قبل العمل معه في مسائل خطيرة .

ويمكن ملاحظة ذلك في كل ما يختص بمطامعه الممالية وبخله الشديد .

بالحماية ، ثم يضحي بهم في سبيل التقرب للسلطان قضاء لمآربه الحاصة .

تردد عباس: ومما يلاحظ على عباس أنه كان كثير التردد بين الاقدام والإحجام، ولم يكن هذا لانه كثير الآناة والروية، بل لانه يتوهم مخاوف كثيرة ف كل خطوة يخطوها. وكثيراً ما كانت هذه المخاوف مبعثها الحوص المادى. وأشد ما يظهر ذلك فى تردده بين الانجليز والاتراك سنة ١٩١٧، حتى تغلب الرأى القائل بعودته لتركيا بعد فترة طويلة ومناقشات علة.

\* \* \*

وبعد فهذه هى الخطوط البارزة فى صورة عباس ، وتتلخص قى كلمتين قلتهما مندوب « البورص إجبسيان » إدجار جلاد عند ما سألنى عن رأيى فى شخصية عباس بعد عودتى من أوربا وهما : « مادى منتهز للفرص » .

وقد رسمتها دون تفريط أو إقراط ، للحقيقة والتاريخ . ويجــد القارى ً صداقها فيما مر به في الحوادث في الجزء الآخير ــــ والله على ما أقول وكيل . كلم متامية : الآن وقد انتهيت من طبع ، مذكراتى فى نصف قرن ، أستشعر راحة في نفسى ، واطمئناناً فى بالى ، لاننى تمكنت من تحقيق أعظم أمانى فى الحياة وهو إخراج هذه المذكرات .

وكثيراً ما كانت تهجس فىنفسىالهواجس، فأتساءل: ترى يمد الله فى أجلى، ويمنحى الصحة الكافية، لاتمام هذا العمل الذى وقفت عليه جانباً من حياتى؟ ثم أدعو الله أن محقق هذه الرغيه، حتى تحققت أخيراً والحد لله .

لقد عشت حياتي كلها معتراً بهذه المذكرات أعظم اعتزاز، وكنت أستصحبها في أسفارى خوفاً عليها، ثم أودعها في احدى خزائن بنك من البنوك مدة إقامتى في أوربا، خوفاً أن تمتـد اليها يد النسيان أو السرقة، حتى أنه عنـد ما قطعت المواصلات بين ركيا والسويسرة وأنا عائد مع عائلتي، وكنا في نيس كا مر ذلك سنة ١٩١٨، كنت حائراً بهذه المذكرات وأنا أحملها كبيرتي بعائلتي وأبنائي.

وعند ما ظهر الجزء الأول ، وفيه تحليـل لشخصية الحديو اسماعيل وبعض الاخبار التى عرفتها عنه ، وكان ذلك فى عهد ضيق فيه على الحريات العامة ، وأولها حرية النشر ، وسن قانون استثنائي للصحافة ، خفت أن يقع لهذا الجزء جادث ، ولكنه مر بسلام ، فحمدت الله .

وكذلك عند ما ظهر الجزء الثانى الخاص بعباس بقسميه ، وفيه ما فيه عن أخباره وحوادثه ، عاودتى الحوف والقلق ، رغم أنه صدر فى عهد أكثر حرية ، ولكن الله سلم .

وهأنذا أخرج الجر. الثالث والآخير في عهد مليكنا المعظم فاروق الأول: عهد الحرية والاستقلال ، وقد ضمنته بعض ما حذف من القسم الثانى اظروف خاصة ، ورائدى في ذكر ما ذكرت الحق والتاريخ.

ولين كنت قد رحبت بالنقد عند صدور الجزء الأول ، فأنا اليوم أشد ترحيباً به ، بعد تمام المذكرات ، وإننى أتقدم لحضرات القراء راجياً أن يبدو آراءهم بصراحة فى هذه المذكرات كلها ، حتى تتمحص الحقائق للاجيال القادمة ، ولا تنهمنا الحجاباة أو التقصير .

والحدثة أولا وآخراً على حسن توفيقه .



الفهارس



# هُمِر مِن القسم الثالث من مذكر آتى فى نصف قرن

| i-i |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲   | قدمة بقلم الكاتب الكبير الاستاذ عباس مجود العقاد                                 |
|     | سنة ١٩١٥                                                                         |
| ۱0  | مبراطورا ألمانيا والنمسا والانقلاب                                               |
| 17  | لموظفون بالمعية والاقتصاد ( وساطة سفير أمريكا ف عودة بعض المرطفين لعسر )         |
| ۱۷  | لسندات والتحف التي استحضرها الحديو من مصر                                        |
| ۱۸  | عيد الجلوس الحديوى                                                               |
| ١٩  | زيارتى لأعضاء العاثلة الخديوية                                                   |
| 11  | الارادة الشاهانية وتحديد مهمة الحلة على مصر                                      |
|     | ( ارائية خديرية بتبين العرنس ابراهم على قائمةًما مرافقاً للعملة ـ الارادة        |
|     | الثنامانية _ مقابلي العدر وشعوره نحو الحذيو والسلطان حسين _ مقابلي لسفير         |
|     | ألمانيا واقتراحي باصدار إوادة تحدد مهمة الحلة سمقابلي للصدر ووده على اقتراحي     |
|     | مفابلتي لسكرئير جمعية الانحاد والغرق بـ مقابلتي الثانية لسفير ألمانيها ـ ففقات   |
|     | القائمةام ـ معارضة الصدر في تعيين القائمةام ـ المقابلة الأخيرة لسفيرألمانيا نشأن |
|     | الارادة _ العودة إلى فينا _ صدور الارادة )                                       |
| ٨   | أخيار عن الحالة في مصر                                                           |
| •   | نيات الاتراك نحو السلطان حسين                                                    |
| •   | بين الصدر والحنديو                                                               |
| ۳   | فشل الحلة التركية على قناة السويس                                                |
| 1   | مشروح إنشاء مسلفن جمل اسم الجنويو                                                |

سلحة 44

OY

4.

77

مشروع خطير لفصل فرنسا عن انجلترا في الحرب العظمير

( تعرف الحديو بموسيو كايو وموسيو بولو ـ الحديو يعمل لحفظ العرش له أو الدنس عبد المنم ـ تفكير بولو في مشروع صلح الفرادي بين فرنسا وألمانيا ـ الحدير يعمل لمقابلة الامبراطور ـ العودة إلى التفكير في المشروع ـ تكليني يمهمة خاصة بالمشروع ـ موافقة وزير الحتارجيـة عل المشروع ـ موافقـة الامبراطور نهاتياً على المشروع ـ تخوف الحديو من يوسف ـ سفري إلى سويسرا \_ حصور الحدير ومقابلة بولوباشا ـ تفكير الحديو في ابعاد يوسف عن المشروع\_مطامع يرسف باشا وصاحبة الحديو ــ العضة الأولى وكيف أنفقت ــ فصل المشروع )

سفری الی براین و مهمتی سا ٤V

( المساعي لتسيل زيارة الحدير للاسراطور . سلف المرنسات ـ الجدير ومجود عتار باشا سفير الدولة في براين )

أحاديت الحوب ( خطة عدبورج ـ موقة للبيدنيل وسفر الوالعة إلى بروسة ) 01 تنظيم مخابرات مع مصر وتدبير ثورة صد الانجليز

(الآتماد الاسلام ـ إنشاء مجينة عرية للعابد ألمانيا تنق على تنظيم الخابرات والدواية \_ استخدام أرباب الطرق \_ تحديد مهمة الجعية السرية في مصر .. نظام الخابرات مع الجمية السرية بالاسكندرية راستعال شفرة وحبركهاوي. المندويون ف الاسكندرة ونابولى وأتينا وطرابلس ـ توصيل الرسائل ـ الديد عن طريق أتينا توصيل نقود ومفرقعات طرق للدعاية الوطنية في مصر عليف المندوبين. تقريرالدكتود سيه كامل ساسباحيل لبيب يضكر في مشروع مستقل- تقرير البادون)

ألسلف والمرتبات التي تقررت للرنسات والحاشة

الشريف فيصل ومهمته في الآستانة

(أتهام الشريف حسين بموالاة الحديو ثم الإتجليز عواطف العرب نحو الحديو\_ ثقة أنور وطلعت بالشريف حسين العمل مع فيصل وأومنهايم التوفيق بين الشريف والآزاك ـ المشروع النهائي وانتهاء مهمة فيصل ـ تقرير أونبهايم ـ خشونة جال باشا تسبب انتهام العرب للاتعلن

الانجليز يعرضون ولاية العبدعلي عبد المنعر

الخلاف بين الحديو ورجاله والوطنيين وسفره إلى السويسرة

(بحث ميظ الحدير من جيم الوجود ألم الحدير من بعض القرارات. خلاف الحديو مع رجاله ـ سفر الحديو إلى سويسرة ـ رأى رجال الحديو في موقفه ـ تهديد تركّباً للخدير بسعب الأوسمة وشكوى عباس السلطبان ـ شكوى عباس مَن قنصل تركيا في جنيف ـ بيني وبين الحديو \_ سو. ظن الحديو برجاله )

| ed by Tiff Combine - ( | no stam, s are | a lied by re | istered version |
|------------------------|----------------|--------------|-----------------|
|                        |                |              |                 |

| مفد |                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y١  | توجيه الذار لعباس                                                                                |
| ٧١  | عثورت مخلفة                                                                                      |
|     | (محب، إشا في نظر الآلمان ـ حفة وداع لهندىكبير وخطبق فيهاـ الاتحاد العربي)                        |
|     | سنة ١٩١٦                                                                                         |
| ٠.  | المصريون يمتلقون مع عباس بسبب عاولة إنشاء جريدة                                                  |
|     | ﴿ عِلْوَلَةَ أَنْشَارُ ٱلْجُرِيدَةُ _ تُوسِطَى بَيْنَ رَجَالَ الْحَرْبِ الْوَطْنَ وَالْحَدِيرِ ﴾ |
| ۸٩  | كيف عشت في السويسرة بعد انقطاع مرتبي من تركيا                                                    |
| 14  | التحقيق مع احمد بك صادق وقعنية الاوقاف حندى                                                      |
| 41  | حياد الخديو                                                                                      |
| 47  | مخابرات الحديو مع الانجليز ومناوراته ووساطة ملك البلجيك                                          |
|     | ( سنير ألمانيا عل مل مافغارات . عباس بمدنى من سباعبه الحفية ـ وساطة                              |
|     | ملك البلجيك لحفظ حفوقه المادية ـ شروط الانجلز ـ الاتراك يحاولون                                  |
|     | اسيَّالة عباس اليهم _ العمل لتحسين العملاقات بين عباس وحلمائه _ نص                               |
|     | الخابرات بين عباس وملك البلجيك )                                                                 |
| ••  | تسديد النقود الآلمانية والحجز على مبلغ يوسف صديق (مبس ويوسف سدين )                               |
| -4  | بين عباس ورجاله والوطنيين                                                                        |
|     | ( بيني وبين سموه _ الشيخ محمد حيَّان والحدير _ حباس ورجال الحرب الوطق _                          |
|     | مدَّام أورانج لمرف نقط ضف عاس فتستثلها )                                                         |
| ۱٤  | العلاقات بين الحنديو وحلفائه                                                                     |

( تتور العلاقات بين عباس والنسا \_ حماية تنقشع \_ عودة احيام الآبمال به \_ البريد الحذيوى والمستور وسفير النسا \_ وفاة اببراطور النسا \_ المساحى التقريب بين الحديم وسلماله \_ النسا تسترف بخديمية عباس )

القبض على يكن باشا وضبط أوراق الخديو

( السويسرة تعترف مخديرية عباس ـ معرفة سارق الأوراق ـ تهديد عباس ليكن ـ عباس بحصل على اعتراف منه ـ بحث في اشازات رجال الحاشية بسويسرا ـ استرداد بعض الأوراق المضوطة ) ( رأى الخديو فى غورست وكتشير ـ الخديو وملك اسبانيا ـ غرق كتشير ـ محادثه البرنس محمد على مع مكسويل عند اعلان الحرب ـ أوراق الخديو فى رودس )

## سنة ١١٩٧

فشل المخابرات مع الانجليز وعاولتي التسوفيق بين الحديو والاتراك ( اتتدان التفام مع الاتراك \_ سمى الحديو لدى الانجليز ومناوراته \_ مقابلة مقابلتي لفؤاد بك سلم \_ مقابلة شديد بك \_ مقابلة موسيو بارودى \_ مقابلة البرنس محدعلى وانتقاده شقيقه \_ مقابلتي مع تصل الخديوبين الاتراك مع بارودى مرة أخرى ـ من أذاع سر الحادثات ـ مناورات المنديوبين الاتراك

والاعجليز استقالة البرنس معيد حلم من الصدارة ـ إرسال النهنة ـ جسالبض لدى رجال تركياء تحضير مذكرة للخابرات ـ السفر الى برن مذكرة جديدة)

الاحتمال ببلوغ عبد المنم سن الرشد

البرنس عبد المنع وولاية العهد ، ١٥١

سُفرى ألى الآستانة للتفاهم مع الاتراك

( الاستعداد السفر - عقبات - حصور الصدر إلى فينا ومقابلته .. استثناف السفر .. العقبات فى حدود الدولة - عدم الثقة بالخديو فى بلغاريا .. الوصول للاستانة - مقابلة الوالدة - حيلة - مقابلة البرنس ابراهم حلمى - فكاهة .. عند أنور باشا - عند طلمت باشا - مقابلة ناظر العدلية - أذناب الصدر .. مقابلة أخرى لا نور باشا - الحصول على ورقة رسمية - خطاب طلمت الخديو .. مقابلة أخرى لا نور باشا - الحصول على ورقة رسمية - خطاب طلمت المخديو .. المودة الى زرويخ - السفر من الآستانة - عقبات - مفاجأة بمقابلة المنديو .. مذكرة إلى الصدر يحملها عارف باشا - يرد صريح من طلمت تعززه رسالة من أنور .. شديد يزين يحملها عارف باشا - يرد صريح من طلمت تعززه رسالة من أنور .. شديد يزين المحديق بان الماريين لمرافقة الحديو بالآستانة )

عودة الحنديو للا ستانة ·

۱۷۸

(السفر ـ الوصول إلى فينا ـ زيارة امبراطور النساء حادث مكدر ـ الوصول إلى الآستانة ـ مقابلة السلطان ـ الخديو يستخف بملالته ـ زيارة الصدر للخديو زيارة ولى العهد ـ الحفارة بالخديو ـ أسف الامبراطور على الحادث المكدر عباس وامبراطورألمانيا بالآستانة ـ رأى الامبراطور فى الانجليز والاتراك ـ عباس يشكو من معاملة ناظر الخارجية الإلمانية ـ مرتبات المصريين ـ اعدا . نياشين من الخديو)

| محينا        |                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181          | كيف تلتى الحديو خبر وفاة السلطان حسين وتولية السلطان فؤاد                                                                                    |
| 141          | ييني وبين عباس                                                                                                                               |
| 110          | بين الحديو وولى عهده                                                                                                                         |
|              | سنة ١٩١٨                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                              |
| 171          | احتفال هام بعيد الجلوس الحديو                                                                                                                |
|              | (موقف جال باشا من الاحفال إنابة الحدير لى في حضور الحفقة اعتدار<br>ه ما بال بالما من العالم كان الدائم ما الدور العالم الدور                 |
| •.           | البرنس ابراهم حلى عن رياستها ـكلمتى بالنيابة عن الخدير ـ انشاد السلام<br>المحديري ـكمة الاحتبسال في دار الآنار العسكرية ـ خفة لمواساة عائلات |
|              | الشهداء في القال . تخوف النحديو من الفشل ـ تنحي البرنس أبرأهم خلي                                                                            |
|              | ونيأبق من الخديو )                                                                                                                           |
| ۲٠٣          | معلومات وأسرار عن الحالة ق طرابلس                                                                                                            |
|              | ( مندوب عُمَّانَى فى طرابلس الاصلاح بين زعمائها _ مشروع للقبام محركات                                                                        |
|              | حرية على حدود مصر الغربية _ الخديو بفترح احتلال سيوء _ ترقية العنباط                                                                         |
|              | المرين طرابلس)                                                                                                                               |
| ۲٠۸          | بين الحنديو ورجال الحزب الوطى                                                                                                                |
|              | ( عباس يقرب الشيخ جاريش ـ مؤتمر الحزب في براين ـ الفقاق بين زهما.<br>الحزب الوطني ـ خنب المعدير على المبيخ جاريش )                           |
| <b>71</b> 7  | عاکة بولو واعدامه                                                                                                                            |
| 1 11         | على منه يو تو وراعدامه<br>( فرع الندير _ تشيير الفرنسين ببرلو ـ في سويسرا ـ في أمريكا ـ شهادة                                                |
|              | رمزع معديق تسبب إعدام بولو )                                                                                                                 |
| <b>Y 1 Y</b> | رحلة للسويمبرة كلها متاعب وآلام                                                                                                              |
|              | ( أوامر بخصوص عد المعم . بريد النديو وطيب خاص له . الاستعداد                                                                                 |
|              | لمودة إلى الآستانة . أمانة النويسريين. السفر . ضياع حقيبة بهاحلي ونقود-                                                                      |
|              | اتطار عباس بالقطار في يودابست ـ عودة إلى الحقية العائمة ـ الرجوع إلى<br>بوذابست وهدنة البلنار ـ متاعب ومرض رآ لام ـ العودة إلى السويسرة)     |
|              |                                                                                                                                              |
| ***          | شون عتلفة<br>(أسرار النورة العراية . أخبار العائلة المنديرية - المعربون في العربسرة ، والة                                                   |
|              | السلطان عدا غيد . مذكر أنى في يد العدوي - المسريون في المسالة المسرية)                                                                       |
|              | سنة ١٩١٩                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                              |
| 177          | ينى وبين ألبرنس محمد على ( البرنس والحركة الوطنية. بين أفراد العائلة التعديمية )                                                             |
| 144          | العلاقات بيني وبين عبد افة البشرى                                                                                                            |
| ۲۳۰          | أوامر بخصوص الاستاذ وقيق المحاى                                                                                                              |

```
محيفة
                                              مخآبرات متنوعة مع عباس وحاشيته
227
      (حالى الصحية ـ واجب الخديو وواجب الوطن ـ المفاوضة في بيم شركة الأزبكية
      البلجبكية ـ المتأخرات من مرتى في الآستانة ـ احتلال الحلف. للاستانة ﴾
                      حفلة تأبين للمرحوم محمد بك فريد ( اطلب الكثير تنل الغلبل )
770
                                          أخبار عن مصر (شعاعة اسرة تقلا باشا )
747
                                 سنة ١٩٢٠
                                  جهاد المصريين بالسويسرة وافتراح عقد المؤتمر
247
      ( اختياري رائدا للجمعية المصرية بلوزان . (شاعة قبول سعد للنظارة وترك
      القصية الوطنية . المخارة لعقد مؤتمر مصرى في السويسرة .. ظهور عقبات ..
      البرنس محمد على والمؤتمر ـ طلى مساعدة من عباس للصربين ـ أخبار
                                                   المصرين في باريس)
                              عودتي إلى الأستانة (مع عباس ـ تبض مرتباتي المتاخرة )
711
                                                                استقالتي وأسباسا
710
       (نقود البيرحمي .. مذكرة عن الموضوع .. نصالاستفالة _ تسديد دين حصى)
                                                                 تصفة الحاشسة
101
       ( عبد الحيد شديد بك ـ رمزي طاهر باشا ـ الدكتور سيدكامل وعبد الله
                                                   البشرى ـ نور الدين )
                                            مسعى عاس لاستعلال الح كة الرطنية
401
                                                                 شئون مختلفة
707
       ( عباس وصاحبته ـ منأسرار الحرب العظمي ـ رأى صابط انجلزي في الادارة
       المصرية المستقلة .. الآن حصحص الحق ـ اشتراكي في جعية خيرية عربية )
                                  سنة ١٩٢١
                                                      التحقبق في ضياع المجوهرات
 ۲7.
                                                                  عودتي إلى مصر
 477
       ( المساعى للعودة ـ مساعى مظلوم باشا وتسويف السراى ـ الدنخيص بالعودة
       - السفر ـ الوصول إلى أرض الوطن ـ مقابلاتي وزياراتي بعد العودة ـ بين
```

عابدين ودار الحاية .. في الازهر ـ ما لقيته من حفاوة رجالات مصر )

| سديفة      |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 777        | المساعى لعودة عبد الحبيد شديد وعلاقاته بعباس                              |
| 779        | رأبي فى الاتفاق بين مصر وانجلترا                                          |
| 777        | برناجي للاصلاحات الداخلية                                                 |
| 777        | الخلاف بين سعد وعدلى ومساعي التوفيق                                       |
|            | ( خلاف بعد وفاق . عمل اسماعيل أباظة النوفيق . مساعى البرنس عمرطو          |
| رنس        | مساعى البرنس عزيزحسن عريضي معبمض الكبراء السلطان دعوة ال                  |
|            | عزيز حسن للاجتاع بمنزل البكرى . البخلاف بين سمد رزملائه . سفر             |
| ، قطع      | الرسمى . زيارة بعض النواب الانجليز لمصر . رحلة سعد باشا في السميد .       |
|            | المفاوضات الرسمية . نني سعد روفاته إلى سيشل )                             |
| ۲۸•        | حوادث الاسكندرية والدفاع عن سمعة مصر                                      |
|            | ( صدى حوادث أزمير . بيان بالدفاع عن سمة مصر )                             |
| <b>7AA</b> | شۋون مختلفة ( نور الدين يشكو من معاملة عباس. نوادر عن شع عباس )           |
| •          | سنة ١٩٢٢                                                                  |
| <b>74.</b> | الاحوال السياسية وتصريح ٢٨ فبراير                                         |
| رج.        | ﴿ الْاَعْلِيةِ والتَصْرِيحِ . موقف الصحف . الجاليات الاجنيةِ وسياسة التعب |
|            | الامراء والتصريح ـ بدء تنفيذ التصريح ـ وأى عباس فه ـ وزاوة ثروت           |
| Cr         | والرأى العام . تأليف حوب الاحرار الدستوريين . استفالة ثروت باش            |
| 490        | الجرائم السياسية ضد الانجليز                                              |
| 790        | قاتون وراثة العرش                                                         |
| 797        | قانون تصفية أملاك عياس                                                    |
| <b>747</b> | اشتغالي بالصحافة                                                          |
| البعنة     | ( مفالات تنير امتام الدوائر العليا . السراي تخشي العطابة لعباس . ا        |
|            | النسوية . انقطاعي عن التحرير )                                            |
| 747        | مساعدة المنكوبين بالحريق في الآستانة                                      |
| 799        | رحلتی فی سوریا وفلسطین                                                    |
| (          | ( إعجابي بالتعليم في الجامعة الامريكية بييروت . رحلتي في بعض البلاد       |
| ٣٠٣        | مماليات من عاس                                                            |

|       | 1977 -                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| صحيفة | عمارة المسجد الاقصى                                                  |
| ۳۰٥   | السماح للوالدة بالعودة إلى مصر                                       |
| ***   | الحكم صدى في قضية الأوقاف                                            |
| 4.4   | م<br>بين مؤلفاتى وعضوية البرلمان                                     |
| 717   | بي سوك في وحصوية البريان<br>شئون مختلفة                              |
| ۳۱۳   | ( تعرفى بالمستركراين الامريكي. مشروع اقتصادى ـ أسرار عن مسألة طابة . |
|       | الملك فؤاد لا يأذن لى بالمقابلة )                                    |
|       |                                                                      |

### ملحفات

TIV

٣٣٨

( أنساى إليها ـ الاجتماع الاول ـ اعتقال عضو في الجمية والافراج عنه ـ مهمتى لدى عظاء الاستانة \_ مقابلتي للخليفة وحديثي معه عن الرابطة \_ مقابلة ممثل انقره .. مقابلة الحاكم المسكري للاستانة .. دعايتي لها في الاستانة .. رسالة شكر إلى الخليفة \_ احياء ذكرى جمال الدين بالرابطة \_ تدخل الجمية في الحرب الحجازية النجدية .. افتتاح نادي الرابطة .. عطف الرئيس ولسن .. مساعدة الجمية لجرحي الريف بمراكش \_ تدخلها في حوادث دمشق \_ مساعدتها للنكوبين في سوريا \_ بحث في الازيا. والتقاليد الشرقية \_ صلة الرابطة بالجميسات في الشرق -إصدار مجلة الرابطة ومقالاتي بها يتمثيلي للرابطة في افتتاح المسجد الاقصى.. تدخل الجلعية للإصلاح بين الاحراب في جارة \_ تقدير الملك فيصل لمحلة الرابطة \_ معونة

لجنة المجلة . فتور الرابطة ثم انقطاعها عن العمل . بعض عظا. الواترين للرابطة ) مطله باتی من عباس ، 222

( بيان وأف بمطاوباتي - مقابلتي لوزير الماليـة ورد لجنة التصفية - رسالتي لمسنى أملاك الأعدا. ورده عليها- تدخل دار المندوب السامي - العودة إلى لجنة التصفية بالمالية \_ نهاية المطاف

الجدية لعرب فلسطين المتهمين في حوادثها \_ الرابطة تقدم لي تذكاراً \_ استقالتي من

صلات عباس الشخصيه (الكوننس توريك)

جمعية الزابطة الشرقية

تحليا شخصة عياس 252

(جاذبية عباس منفخلة على الحركة الوطنية يحمله على حفظ حقوقه الشرعية- مهارته السياسية \_ عباس لا يكتم السر و لا ينتصح \_ هل عباس دستورى؟\_ مطامع عباس المالية وملاده العاصة نوادر عن عفل عباس آداب عباس وأخلاقه ترددعباس)

كاسمة ختامية

## فهرس الأعلام

|                                         | •                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| أحمد شوق بك                             |                                    |
| أحمد بك صادق ۲۸ - ۶۳ - ۹۲ - ۹۳ -        | ابراهيم أدم بك ١٢٠-١٢١-١٥٤-        |
| 39-771-991-9+4-717-                     | - 19 - 114 - 174 - 170 - 170       |
| -17-1-137-737-107-                      | -707 - 707 - 197 - 197             |
| - 777 - 700 - 708 - 707                 | البرنس ابراهيم حلى ١٩-٢١ - ٢٢-٢٢-  |
| 441 - 4.4                               | -77 - 71 - 70 - 77 - 77 - 70       |
| أحمد عرابي باشا                         | -129-124-1+0-71-09-29              |
| أحد عزت العابد باشا ٢٦٧ - ٣١٥           | 10 -071 -471 - A71 - P71~          |
| أحمد فاثق باشا                          | -787-70-199-199-191-               |
| أحد فريد بك ١٩٨ - ٢٠٠٠-٢٠٠٢-            | ابراهیم بك راتب ۲۱ - ۲۹ - ۳۰ - ۲۱- |
| 707-781-770-770-707                     | - 770 - 77                         |
| أحد أفندى فريد ٢٠٣-١٠٤-٢٠٥٠٢-٢٠٧        | ابراهیم سعید باشا ۲۷۸              |
| السلطان أحمد فؤاد ( جلالة المك ) - ١٨٩- | ابراهیم نجیب ماشا ۲۵۸              |
| 757 - 707-067 - 867 - 5-7-              | أبو الهدى الصيادى ٣١٥              |
| 710-711-T·X                             | أحمد جودت بك                       |
| الدكتورأحد فؤاد ٧٨-٢٢ ١-١٧٥ ٢١٣         | (صاحب جريدة أقدام التركية)         |
| أحمم لطني السيد بك (باشا) - ٢٣٩ -       | السيد أحمد الشريف ٢٠٥ - ٢٠٧        |
| YYA - YY0                               | أحمد حافظ عوض بك                   |
| أحديك لطني المحامى ٣٠٤                  | أحد حشمت باشا                      |
| أحمد مظلوم باشا ٢٣٩ - ٢٦٢ - ٢٦٦ -       | . أحمد خيري باشسسا ٩٣ - ٩٤ - ٣٦٣ - |
| - VFY - 3AY                             | T-9- TAE                           |
| أحمد نور الدين ٥٥ - ٥٦ - ٩٢ - ١١٧ -     | أحد زكى باشا ٣٠٦-٣١٧-٣١٩ ٣٤٢       |

١١٨ - ١٢٠ - ١٢١ - ١٢٦ - ١٤٨ - أالدكتورأمستر ٤٧ - ١١٩ - ١٢٠ - ١٢١ 377 - 127 - 207 - 117 الاستاذ أحمد وفيق ٢٣١-٢٣٠ [السيد أمير على الهندى ٢٣١ 777-79 V77 - 3A7 · ٣٨٤ أ الدكتور أنصاري الهندي ٣٣١ اسماعيل أباطة باشا ٢٦٧- ٢٧٥ - ٨١ | أنور باشا ٢٧ - ٥١ - ٥٥ - ٥٧ - ٥٥ -

- 177-40-VY-7Y-71-04

البارون أو بنهام . ٤- ١١-٢٢ - ٨٤ ٥٠ -

10-70-40-17-77-44-

XV - 071 - 7.7 

أغاخان الهندى ٢٧ | موسيو ياول الآلماني ٧٧ – ١٠٧ –

44

121-12-179 7.2

17 - VE ا بروستر بك ٢٤١ - ٣٤١ - ٣٤٢

44 170

موسیو أرفای ۱۱۵–۱۲۲–۱۲۳–۱۲۳ 🏿 أمین بك الرافی

اسهاعیل فاضل باشا الترکی ۲۲۲ | أمین یحیی باشا اسكندر فهمى باشا

اساعیل آفندی حسن ۲۰۰۳ ۲۰۰

اساعيل بك ليب ٢٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ١٥٧ - ١٥٧ - ١٦٢ - ١٥٨ - ١٥٧

-118-117-117-1-9-90

-\_711 - 770 - 777

النبيل اسهاعيل داود 1714

اساعیل زهدی بك اساعيل صبرى باشا

44.5

اللورد آكتون ١٣٨ - ١٧١ - ٢٦٨ | ١٨٥ - ٢١٦

السيد الادريسي ٢٠٥ - ٢٠٠ موسيو بارتو الفرنسي

البير ملك البلجيك ٩٨ - ١٠٦ موسيو بارودى ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ -

البير . حص ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٥١ - ١١١ - ١٢٥ - ٢٢١ - ١٢٨ الطبب السنوسي

موسيو الكساندر الألماني ٤٧-٤٩-٥٠- [ باغوس نوبار باشا

- 44 - 01

الملورد التي ۲۲۸ - ۲۷۹ - ۲۹۰ - ۲۹۰ | موسيو بريان

۳۰۳ - ۳۰۷ - ۳۰۸ -

171 1 47 171 - 177 - 178 - 177 - 171 141-141 - 171-141 /VI-141 ا جلال فهم بك (باشا) ٢١٧ ﴿ جَالُ بِاشَا ﴿ قَالَدُ الْحَلَّةُ عَلَى مَصْرٍ ﴾ ٢٢ 11- 07 - 19V - 70 - 71 جمال الدين الافغاني 441 الىرنس جميل طوسون 1.4 جورج خياط بك **YYA** ( - ) 444 ا حبيب بك لطف الله ٧٧ - ٨٨ حسن صرى بك (باشا) ٢٠٣ - ٣٠٣ 787 بحنيف ٢٦٧ - ٢٦٨ حس عبد الرازق باشا ٢٨١ - ٢٨٤ - ٢٩٣ جاوید بك ۲۱ - ۱۵۸ حسن نشأت بك (باندا) جبرائيل بك تقلا (١٤١) ٢٣٦ الشيخ حسونه التواوى ٢١٢ جبريل بك شيخ العرب ٢٠٤ الشريف حسين (اللك) ٢٠- ١٨٠

بندت مونیلال نهرو الزعمالهندی ۳۳۱ | جراهام باشا بوريان ناظر خاوجية النمسا ١٢٣ أجعفر فحرر بك القمص بولس غيريال ٢٠٥ - ٣٠٦ جلال الدين باشا (صهر عباس) ١٦ . موسيو بولو (باشا) ۲۸ – ۲۹ – ۱۸ ۲۱ – ۲۲ – ۲۲ – ۵۱ – ۲۷ – ۲۱ – ۵۱ 717-Y18-Y17-Y1. مستر بويل السكرتير الشرق لمعتمد انجلترا ۲۷۷ - ۲۷۷ ۲۰۰ بيرونتورف سفير ألمـــانيا في و اشنجطو ن (ت) تأجور الفلسؤف الهندي ٣٣١ کونتیس توریك ۲۸۹-۲۲۹ توفيق باشا الصدر ٢٢٥ - ٢٩٧ توفیق دوس باشا ۲۳۱ توفیق بك فهمی ۸۹ - ۹۱ – ۱۷۵ الدکتور حافظ عفینی (باشا) ۲۷۶ فِيق بنت مهمى ۱۷۹ - ۲۵۲ - ۲۵۲ - ۲۵۳ الشيخ حافظ وهبه (ث) ثريا بك الآلباني ٨٩- ١٧٨ - ١٧٨ حسن حسيب باشا ٢١٣- ٢٨٤ - ٢٦٣ رج) حسن صرى بك (با موسيو جانيو مدير بعشة مصر حسن عاصم باشا

حسین حلی باشا سفیر الدولة فی فینا ۳۲\_ | دومرتینو باشا ۲۶۷ و ۳۳۹ و ۳۲۰

e 137 و 237 و287 حسین رشدی باشا ۷۷ - ۱۳۲ - ۲۲۰ | کونت دی تورن ۱۲۸ و ۱۶۰

(ر)

رأفت باشا التركى 444 السدرشدرضا ۲۰۰۹ و۲۱۹ أرضا توفيق الفلسوف التركي ١٢٤ ٨٩- ٩٦ - ٩٩ - ١٦٥ - ١٨٩ / رفعت باشا سفير الدولة بباريس ١٩٩ اً رمزی طاهر باشا ۱۸۷۰ و ۱۸۷۹ و ۱۸۲

موسیو رولییه (سکرتیر عباس) ۳۶۶ ٥٤٥ و ٢٤٦

(ز)

الجنرال زكى باشا (التركى) 117

(س)

۱۳۵ و۱۳۵ سعد زغلول باشا ۲۲۷ و۲۳۸ و۲۳۹ " و۲۱۲ و ۱۵۲ و ۲۵۲ و ۲۲۲ و ۲۲۷ و۲۷۳ و ۲۷۸ و ۲۷۳ و ۲۸۷ و ۲۹۰ ٣٠٠ الامير سعود بن عبد العزيز ٢٠٠٠ البرنس سعيد جلم ٥٨ و١١٠ و١١٧ و ١٤١ . و۱۶۲ و۱۶۳ و۱۶۵ و ۱۵۸ و ۱۵۹ موسيو دومرتينو (معتمدإيطاليا) ١١٢ | و١٦٠ و١٦١ و١٦٣ و١٨٠ و١٨٣ ... e 7+7 e 7+7 e 717 e 837 ....

144-180-114-1-4

177-737-077-177

حسن مك زكى 778 حسین بك شیر من ۸۳ - ۱۱۳ - ۲۳۹

السلطان حسين كامل ٢٧ - ٢٩ - ٧٣ حسین محرم باشا ع ۹ - ۲۶۲ - ۲۹۷ حكم أجل خان الزحم المندى ٢٧٤ \_ ٣٣١ | و ١٩١ و ١٩٣ و ٢٥٣ و ٢٥٣ حد الباسل باشا ۲۷۶ - ۲۷۸ رمضان السواحلي ۲۰۰ و ۲۰۰ حمد أنه سلطان 44 حد الله باشا ۱۹۹ - ۲۰۰۰ - ۲۰۲ حمدى مك سف النصر ( ماشا) ٢٦٧ الرنس حيدر فاضل ۲.

(*†*)

خالد ماشا اله اماد 4.4 خليل بك ناظر الخارجية التركة ... و ۱۲۰ و ۱٤٥ و ۱٤٦ و ۱۵۸ و ١٦٠ و ١٦١ خليل مك مطران

(2)

الغازى درويش باشا 777 78 · 9.788

طلعت باشا الصدر ٣٠و٥٥ و ٦٢ و ٦٤ و ۹۰ و ۱۰۳ و ۱۶۳ و ۱۶۱ و ۱۵۸ و ۱۹۹ و ۱۹۰ و ۱۹۳ و ۱۸۸ و ۱۷۰ و١٧٢ و ١٧٨ و١٨٣ و ١٨٤ و ١٧٢ و ۲۱۲ و ۲۱۸ طورنىزں باشا \*37 e 737 (8)

عارف باشا ۱۶ و ۲۶ و ۲۹ و ۹۹ و ۹۲ وه + او ۱۷۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۷۰ 111 6771 6071 6 1416 171 و٤٨١ و٨٨١ و١٩١ و١٩٤ و١٩٨ و ۱۹۹ ف ۲۰۱ و ۲۲۲ و ۲۲۶ و ۲۲۶ EF37 EA37 C707 E307

الرنس عباس حلم ١٥١ و ١٤١ السلطان عد الحميد ١٨٠ و ١٨٠ e777 e377 e077 eV37 السند عبد الحمد البكري ٢٧٥ و ٢٧٦ و١٤٤ و٥٠٥ و٧٠٧ و٢١٣ و١١٣ 2777 2777 2777 2777

عد الحد الزهر أوي AY . VA عد الحبد بك شديد ٢٠ و ١٠٠ و ١٠٤ وه ۱۰ و ۱۲۴ و ۱۲۴ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۶۳ و ۱۶۸ و ۱۵۳ و ۱۵۵ و ۱۳۵ و۲۲۱ و۱۲۸ ف۱۲۱ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و۱۷۳ و۱۷۸ و۱۷۸ و۱۸۸ و۲۱۴ و۱۱۸ و۲۲۲ و۲۲۸ و ۲۶۱ و ۲۶۲ 107 6707 6777 6777

سعدذو الفقار باشا 7.7 2 770 \* A.7 C717 الشيخ سلم البشرى 177 سلمان شفيق باشا ٢٠٦ و ٣١٤ الدُّكتور سيد كامل ٢١ و ٥٥ و٥٥ و۷۷ و ۸۸ و ۱۳ و ۲۵ و ۲۲ و ۷۱ و ۲۸ و ۸۲ و ۸۵ و ۸۸ و ۸۹ ز ۸۱ و ۲۲ و ۹۵ و ۹۲ و ۱۰۵ و ۱۰۵ 1189117911191119119 و110 و114 و120 و121 و127 ر ۲۴ و ۲۲۱ و۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۱ و ۱۶۳ و ۱۶۸ و ۱۶۸ و ۱۳۸ ٤٨٦١ و١٧٧ و٢٢٦ و٢٢٩ و٢٣٢ و۲۲۶ و۲۶۶ و۲۶۲ و۲۶۹ و۲۰۳ و ۵۵۲ و ۲۵۷ و ۲۵۷ و ۲۸۷ و ۳۰۳

شتهام . (متولى أعال الوكالة الريطانية عصر) ٧٤. شكب مك أرسلان 414 العرنسيس شويكار هائم (الاميرة) ٢٥٤

## ; (ص)

صفية هام زغلول (أمالمرين) ١٥٤ و ٢٥٥

## (ض)

ضايك قنصل جنرال الدولية فيجنيف ٦٩

## (d)

طالب بك البصري V٩ طه الهاشمي باشا AY طلاماس مك 24

عبدالحالق ثروت باشا 💮 ۲۹۵ و ۲۹۳ ز عبد الله و هي باشا ۷۲۷ و ۱۸۲ و 714 و 744 و 79 و 797 و 744 د ۲۸۲ و ۲۸۲ ۱۸۰ 419 عد الرحن بك فهمى ٢٥٧ و ٢٥٨ | عبد الملك بك حزة البرنس عبد المنعم ٢٩ و ٦٥ و ٦٨ و۱۰۰ و۱۱۰ و۱۲۱ و۱۶۷ و۱۶۹ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۷۲ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۹۰ و ۲۱۷ و ۲۲۳ و ۲۵۷ و ۲۵۷ 44.5

445 عدلی یکن باشا ۲۲۰ و ۲۲۹ و ۲۲۹ و ۲۷۳ و ۲۷۵ و ۲۷۹ و ۲۹۳ \*\* اللرنس عزيز حسن ٢١ و ٣٧٦ ٧٧٧ و ١٨٤

عزيزعلي المصري باشا ۸۲ ٧.٠ و ۱۸ و ۱۹ و ۷۱ و ۹۰ و ۹۰ و ۱۰۰ على الشمسى بك (باشا) ٢٤ و ١٥ و ٥٥ وه۲ و۲۷ و ۲۸ و ۷۲ و ۲۵ و ۲۸ و ۱۳۷ و ۱۹۸ و ۱۸۸ و ۲۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸

و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۷ و ۲۱۶ و ۲۳۵

717 e 187 e 717

عبدالحالق مدكور باشا ۲۰۶ و ۲۷۸ الامير عبد المجيد (السلطان) عد الرحمن بك العابد ٢٥٨ و ١٩٩ و ٢٠٢ عبد الرحن عزام (بك) ٢٠٧ السيد عبد المحسن الكاظمي عبد الرحم افندی بحل السلطان عبد آلحید 377 الشيخ عبد العزيز جاويش ٥٠ و ٨٥ و ۱۵۷ و ۱۹۲ و ۲۰۰ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۲ و ۲۲۵ و ۲۶۸ السيد عبدالعزيز الثمالي ٧٩ و ٣٣٣ | عثمان مرتضي باشا عيدالعز يوعزت بأشأ (ماحبالمقام الرفيم) 277 و137 و237 و 177 و 227 عبد العزيز يك فهمى(باشا) 🛚 ۴۳و۲۷۳ | عدنان بك التركى عبد الفتاح بحي ماشا 777 البرنس عبدالقادر ١٤٩ و١٧٢ و١٧٨ ۲74 و ۲۲۲ عبدالطيف المكباتىبك ٥٤ وه ٥ و٧٥ | الشريف على (الملك) عبد الله البشرى (بك) ١٦ و١٨ و٦٧ | على بك اسماعيل و١٠٩ و١٢٠ و١٢١ و١٢٩ و١٢٠ و۱۷ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲۹ و ۲۳۰ م ۹۷۰ و ۱۰۸ و ۱۰۸ و ۱۱۲ و ۱۱۲ C 677 C 787 C 787 C P37 2707 C 007

٢٠٤ أ فريد باشا الصدر الأعظم ٢٠٤ ۹۲ ا فرید افندی صدقی ۱۹۷ و ۲۰۰۰ 777 و ۱۶ و ۳۲۹ و ۳۲۳ (4) مستركار سكرتير اللنى ٣٠٨ کافالینی التایانی ه۶ و ۲۶ و ۷۵ و ۱۲۹ و ۲۱۶ و ۲۱۳. الدكتور كاوتسكي (طبيب عباس) و و ۱۵۶ و ۲۲۱ و ۳٤٠ ا موسیو کابو ۸۸ و ۳۹ و ۶۶ ۱۳٤ و ۱۳۲ و ۱۸۳ و ۲۲۹ أ الماوردُ كرزون ۲۲۹ د ۲۷۹ الورد کرومر ۲٤۹ و ۳٤۱ و ۳٤٤ مستر کران (سفیرامریکافیالسین) 777 c 3/7 c 777 44 . کو نستانشوفلىرجر ۲۳۱و۲۳۲و۲۳۳ (J)الامير لو مار الهندي 441 فتحى بك سفير الدولة بصوفيا 🛾 ١٥٧ | موسيو ليون كاسرو 797

الاستاذ على الغاياتي 🛚 🗚 و ٩٥ و ٣٤١ | الامبراطور فرانسوا جوزيف على ياشا حلى على باشا حلى الشريف على حيدر على باشا شعراوى ٢٧٣ الشيخ فوزان السابق البرنس على بك فاضل ١٩٩٥ - ١٩٩١ | فيزندونق الألماني ١١٦ و ١١٧ اللواء على فهمي باشا (الفريق) ٢٦٧ | الشريف فيصل (الملك) ٦٠ و ٦٢ YAE # الشيخ على يوسف ٢٠٤ و ٣٣٦ عماد الدين يك ۳۱ و ۲۱۰ زعمر مك شريف 3 7.7 الأمير عبر طوسون ١٩ و ٢٧٥ و۲۹۸ و ۳۲۰ و ۲۲۰ و ۳۲۳ و ۳۲۸ . عوض بك البحراوي 781 (خ). الامبراطور غليوم ٥٠ و ١٢٢ | اللورد كتشير غورست (معتمدانجلترا) ۱۳۲ و ۲۱۱ (ف) الأمير فاروق (جلالة الملك) ٢٩٥ ﴿ وَوَادَ بِكَ سَلَّمُ ﴿ سَفِيرِ تُرَكِّيا فَي بِرِنَ ﴾ ۹۰ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۶ کلمانصو 1770 1771 6771 6171 6171 . ر ۱۳۹ و ۱۶۱ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ١٤٥ و ١٥٤ و ١٦٩ و ١٢٧ € 707 € YOY

( )

ماكو سفير النمسافي روما بروما مدام تقلا باشا ٢٣٦ و ٢٦٥ الله طاهر ١٤٨ و ١٤٩ مدام لوزائج ٤٢ و٧٧ و ٨٤ و ١٠٤ الاستاذ الشيخ محد عده٧٥٠ و ۲۵۱ و ۲۵۷ و ۲۸۸ و ۳۳۸ | و ۹۰ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۹۲ الاستاذ مجدالدن حفني ناصف به ٧٤٣ الدكتور محجوب أابت ٣١٩ عى الدن بك جلال ٧٧ و ٧١ | البرنس ممد على ٧٨ و ٧٩ مدحت یکن باشا 777 محمد أفلاطون ماشا 47.5 السيد محمد الغنيمي التفتازاني ٣١٤ د ۱۹۹ د ۲۲۲ محمد بك المويلحي الشيخ محمد بخيت ٢٧٥ و ٢٧٦ و ۲۸۶ و ۳۰۵ و ۳۱۷ و ۳۱۹ محمد توفیق نسبم باشا 🛚 ۲۹۶ و ۳۳۵ 📗 محمد توفيق افندى الضابط المدفعي ٣٦ عد بك راسم ٢٤١ و ٢٤١ . السلطان محمد رشاد ۱۸۰ الاستاذ محمد فهمي ۳۳ و ۶۲ و ۲۷ محد زكي الابراشي (باشا) ۹۳ و ۳۰۹ مجمد سعید باشا ۲۵۷ و ۲۹۷

و ۲۳۳ و ۳٤٥

ا محدشفیق باشا ۲۶۰و۲۹۷و۲۰۰و۳۱۳ محمد شکری ماشا **ፕ**ለ٤ و۱۰۸ و۱۱۳ و۱۷۱ و۱۷۲ و ۲۱۵ الشیخ محمد عثمان ۲۹ و ۵۹ و ۷۱ ا محمد عزت ماشا (زرج فانفة مام) ۲۱ و۳۳ و ۱۷۹ و ۱۹۲ و ۱۹۹ : و۲۷۰ و۲۷۰ و ۲۷۸ و ۱۸۱ و ۲۸۶ و ۲۸۶ و ۳۰۸ و ۳۰۸ و ۳۱۸ البرنس محمد على حلم ٢٨٤ محمد على علوبه بك (باشا) ٢٧٤ و ٣٣١ ۲۷۸ محد فتح الله بركات باشا السيد محد أمين الحسيني ٢٠١ و ٣٠٥ عمد فريد بك ٢٥ و ٣٣ و ٤٧ و ٥٨ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۹ و ۷۵ و ۷۷ و ۸۳ و ۱۱۲ و ۸۵ و ۸۷ و ۱۱۲ و۱۱۳ و۱۱۶ و۱۱۹ و۷۷ و۲۰۲ و۲۰۹ د۲۱۲ و۲۲۲ و۲۲۹ و۲۶۳ و ۲۶۸ و ۳۶۹

و ۲۹ و ۷۷ و ۷۷ و ۵۸ و ۸۱ و ۸۷

المحمد بحب ماشا ۷۷ و۱۱۷ و ۱٤١ و ۱٤٥

و ۸۸ و ۸۹ و ۱۰۹ و ۱۷۷ و ۲۶۲

و ۹۱ و ۹۵ و ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۱۰ | موسی قطاوی باشا ۲۸۲ و ۲۸۶ و۲۸۷ 277 وه۱۲ و۱۲۱ و۱۲۷ و۱۲۸ و ۱۳۰ میرزا مهدی رفیسع مشکی بك سری (U) 11 ٣٤٦ | نجيب بطرس باشا 777 محمود مختار باشا ۹۹ و ۲۰۰ ! نجب منصور شکورباشا ۲۷۹و۲۷۸ ۱۵ ۲۷۷ و ۲۸۰ و ۲۸۲ و ۲۸۶ و ۲۸۲ ٣٠٦ ٣٤٥ أنشأت باشأ الألباني ٨٩ و ١٧٨ و ١٨١ ا نوری باشا ۲۰۳ و ۲۰۶ و ۲۰۷ (\*) 15 ١٠٩ و ٢٣٤ 01 747 237 (6)

محمد محمود باشا ۲۷۳ و ۲۷۸ | الاستاذ منصور القاضي ۸۸و۸۸ (و۱۷۷ محد یکن باشا ه و ۲۸ و ۷۱ و ۸۹ م ۲۱۸ و۲۲۵ و۲۳۸ و۲۳۸ و ۲۶۱ و۱۱۱ و۱۱۷ و۱۱۸ و۱۲۱ و۱۲۳ موسی کاظم باشا و۱۳۱ و۱۳۲ و۱۶۸ و۱۲۹ و ۱۷۴ 🕒 ۱۹۹ و ۳۲۳ و ۳۲۳ و١٨٥ و١٩٠ و١٩٣ و٢٠٢ و١٨٥ 40T . محمود خیری بك (باشا) ۲۹ و ۲۸۶ الشریف ناصر محود شکری باشا الغازي مختار ماشا السيد مصطفى الادريسى ٣١٣ و ٣١٤ الاستاذ نسيم صيبه الاستاذ مصطفى عبدالرازق ٣١٩ و٣٢٢ الاستاذ نسيم صيبه مصطنى فهمى باشا مصطفركامل باشا 454 مصطفى خال باشا (أتاتورك) ٣٢٠ مصطفي ماهر باشا Y1. مظهر بك سباعي زاده 💎 و ١٩٠٠ مارفي باشا م کسو مالد و کیل الاشفال ۱۳۵ هندبورج ( الرئیس ) الاستاذ مكرم عبيد ( ماشا ) 💮 ٣٣١ منرى نوس بك جنرال مکسویل ۲۸ و ۱۳۶ ا بروفسور هیس - سنر مکاهون ب ملحمة باشا ١٠١ و ١٢١ و ١٣٠ واصف غالى باشا ٢٧٦ و ٢٨٠ ١٨٥ و ١٤١ و ١٤١ و ١٥٢ و ١٥٤ | الأمير وحيد الدين ( السلطان ) ۲۷۳ سیرونجت ۵۰ و ۱۳۶ و ۱۳۵ اللورد ملنر

۲۳ و ۲۳ و ۷۳ ] يوسف صديق باشا 🕟 ۱۸ و ۳۳ و ۲۹ 13 6 73 6 73 6 83 6 00 610

۹۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ ۷۰ و ۷۷ و ۸۳ و۸۸ و ۸۸ و ۱۰۲ ۱۰۸ و ۱۰۹ و۱۱۶ و ۱۱۰ و۱۱۷ ١٣١ و١٤٨ و١٤١ و ١٤٥ و١٦٦ ٣٤٦ و ٢١٥ و٢١٦ و٣٢٦ و٢٤٦

TEA YAE 194 - 14

۲۸ • 794

وهيب باشا القأئد التركى ۲۲٦ و ۳۲۳ | (ي)

موسيو ياجو وزير خارجية المانيا ٤١

117 - 110 یحی ابراهیم باشا الدكتور عيى الدديرى ٨٣و ٨٤و ٨٥و ٢٤١ ل يوسف ضيا باشا یوسف رضا باشا 💎 ۲۲۲ و ۳۱۵ 🏿 بوسف قطاوی باشا يوسف سابا باشا ٢٦٧ و ٢٨١ و ٢٨٤ أ البرنس يوسف كال

يوسف شتوان بك ٢٠٠ و ٢٢٤ / ٣١٧ و ٣٢٦

فهرس الصور الموجودة بالجزء الثالث

| صفحة بيات الصور صفحة بيات الصور المريف حسين المريف حسين المريف عباس والحرب العظمى المريف بلك يسرى المريف بلك المريف المريف بلك المريف بلك المريف |      |                                |      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|
| البرون و الحرب العظمى المدارة و المدرك الشريف ناصر المدرق بك يسرى المدرى المدر | مفحة | بيان الصور                     | صفحة | بيان الصور                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | امر تعيني مديرا للاوقاف        | ٦٠   | الشريف حسين                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14   | عباس والحرب العظمى             | 7.   | الجنرال وهيب باشا              |
| البارون ونجهيم مدحت شكرى بك البارون ونجهيم مدحت شكرى بك المحمد بك المحمد المدين بك الراهيم راتب بك الراهيم راتب بك الراهيم راتب بك المحمد المدين المحمد الم        | 7.   | عبد الرموف بك يسرى             | 77   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11   | محمد عزت باشا                  |      |                                |
| الراهيم راتب بك الرافعي الإستاذ عد الميب الراهيم راتب بك الراهيم راتب بك الراهيم راتب بك المئة التركية عد المعرى باشا عد العد المعرى باشا عد الفتر المئة التركية على المقاة التركية عد افتدى توفيق الصابط المدفعي المعرى باشا عدد افتدى توفيق الصابط المدفعي المعرى باشا عدد المؤتل المؤ  | 74   | البارون ونجنهم                 | ٧٦   | محمد فرید بك                   |
| ٣٠ ابراهيم راتب بك   ٣٥ الاستاذ عد العزيز الثمالي   ٣٥ حديطة سير الحملة التركية   ٣٥ غزيز على المصرى باشا   ٣٥ غواد سليم بك   ٣٥ غواد سليم بك   ٣٥ غواد سليم بك   ٣٥ غواد سليم بك   ٣٥ خيد افندي توفيق الصابط المدفعي   ٣٥ خيد افندي توفيق الصابط المدفعي   ٣٥ خيد افندي توفيق الصابط المدفعي   ٣٥ خيد افندي بعد المحريين المحريين بعد المحريين المحريين بعد المحريين المحريين بعد المحريين المحريي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72   | مدحت شکری بك                   | ٧٦   | على الشمسي بك                  |
| حسين حلى باشا      خريطة سير الحلة التركية      حمين حلى باشا      حميطة سير الحلة التركية      حميطة سير الحلة المسابق المدفعي المحمود المحم        | 19   | امین بك الرافعی                | ٧٧   |                                |
| خريطة سير الحملة التركية منظر فشل الاتراك على القناة المركبة التركية على المصرى باشا منظر فشل الاتراك على القناة المركبة القناة المركبة القناة المركبة المركب | ٣٠   | ابراهیم راتب بك                | ٧٧   | <u>-</u>                       |
| منظر فشل الآتراك على القناة الراهيم بك الراهيم بك المحدد الدنى توفيق الضابط المدفى الآتراك على القناة المحددين بعد المحددين المحدد الدن المحدد الم | 77   | حسین حلمی باشا                 | ٧٩   | • •                            |
| حَمَد اقندي توفيقالضابط المدفى اله ابراهيم ادهم بك حبث الأتراك والمصريين بعد عددية العريش في سنة ١٩١٠ الجنرال سير جون مكسويل الجنرال سير جون مكسويل مسيو يوسف كايو مسيو يوسف كايو عبد المندم سن الرشد عبد المندم سن الرشد عبد المناف المارون مكس أوبنها م الم        | 4.5  | خريطة سير الحملة التركية       | ٨٢   | عزيز على المصرى باشا           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40   |                                | - 11 |                                |
| حادثة العريش في سنة ١٩١٥ الجنرال سير جون مكسويل الجنرال سير جون مكسويل مسيو يوسف كايو المحتفال ببلوغ سمو البرنس محمد عبد المنعم سن الرشد عبد المنعم سن الرشد عبد المنعم سن الرشد عبد المعانصو المعانصو المعانصو المعانصو المعانصو المعان | 44   | محمد افندي توفيقالضابط المدفعي |      |                                |
| ۲۸ بولو باشـا ۱۳۶ الجنرال سير جون مكسويل مسيو يوسف كايو ۱۵۰ الاحتفال ببلوغ سمو البرنس محمد عبد المنحو سن الرشد عبد المنحو بارتو عبي الرشد المدلية المعلقصو الميان المدلية المحدوريان المدلية المارون مكس أوبنها م ١٨١ الأمير وحـــد الدين الميان الميا | 177  | جثث الأتراك والمصريين بعد      | - 11 | _                              |
| مسيو يوسف كايو الاحتفال ببلوغ سمو البرنس محمد عدد عدد المتعاد المرتو عدد المتعاد المت |      | حادثة العريش في سنة ١٩١٥.      |      |                                |
| عد المنعم سن الرشد عد المناع المناع الأمير وحيد الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٨   | ا بولو باشـــا                 | 145  |                                |
| مسيو كليانصو     مسيو كليانصو     مسيو بريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | مسيو يوسفكايو                  | 10.  |                                |
| ع مسيو بريان<br>١٨٧ الحد فريد بك<br>١٨١ الأمير وحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49   | مسيو بارتو                     |      | 1 -                            |
| ٧٥ البارون مكس أوبنهايم ١٨١ الأمير وحياد الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٠   | مسيوكلمانصو                    | 11   |                                |
| 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٠   | مسيو بريان                     | 144  | _                              |
| ٠٠ الشريف فيصل . ١٨٥ إمبراطورالمانياخارجامنسراي يلدز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04   | البارون مكس أوبنهايم           | 141  |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.   | الشريف فيصل                    | 140  | إمبراطورالمانياخارجامنسراىيلدز |

| <br>يان المور                      | اصفحة ا | يبات الصور                       | صفحة ا |
|------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| يات الصور                          |         | بيات الصور                       |        |
| يوسف أصلان قطاوى باشا              | 7/1     | قريد صدقي افندي                  | 197    |
| یوسف سابًا باشا<br>بوسف سابًا باشا |         | عبد الجيد افندى                  | 199    |
| یحیی ابراهیم باشا                  | 440     | احمد افندي فريد                  | 7.4    |
|                                    | 440     | على اسماعيل بك                   | 1      |
| احمد فايق باشا                     | 710     | محمد عبد الحالق مدكور باشا       | 7+2    |
| اسكندر فهمي باشا                   | 440     | الاستاذ عبد الرحمن عزام          |        |
| محمد افلاطون باشا                  | 7/7     | الشيخ عبد 'حزير جاويش            |        |
| عثمان مرتضى باشا                   | 777     | الاستاذ احمد وفيق المحامى        |        |
| امین بحیی باشا                     | 777     | مدام تقلا باشا                   |        |
| عبد الحالق ثروت باشا               | 79.     | حسين شيرين بك                    |        |
| اللورد اللنبي                      | 791     | عمد بك راسم                      |        |
| محمد توفيق نسيم باشأ               | 798     | عزيز عزت باشا                    |        |
| منظر معند بعلمك                    | ٣٠٠.    | الاستاذ بجد الدين حفني ناصف      |        |
| . ظهور الشوير                      | 7-1     | رمزی طاهر باشا                   |        |
| حسن صبری باشا                      | •       | 1.1 111                          | 1      |
| السيد محمد أمين الجسينى            | 4.0     | محمد شفيق باشا<br>محمد شفيق باشا |        |
| القمص بولس غبريال م                | ' {     | على فهمي باشا                    |        |
| محمد زكى الابراشي باشا             | 1 !     | احمد عزت العامد ماشدا            | ŀ      |
| السيد مصطفى الأدريسي               | 1 !     | عمد عمود باشا                    | -      |
| الدكتوررضاتوفيقالفيلسوفالتركى      | 1 1     | <b>}</b>                         | ł      |
| النبيل اسماعيل داو د               | 7 )     | عبد العريز فيمي بك               | ļ      |
| أعضاء جمعية الرابطة الشرقية        | 1 1     | محمد على علوبة باشا              |        |
| مجلسادارة الرابطة الشرقية سنة ١٩٧٩ | 1 1     | حد الباسل اشا                    | ľ      |
| السيد أمير على "                   | 1 1     | الدكتور حافظ عفيني               |        |
| السيد عمر بن أبي بكر               | 1444    | نجيب شكور باشا                   | IAYA   |

## فهرس الخطآ والصواب

| الصواب              | الخطيأ            | ॥ व | المنت | الصواب              | الخطأ          | िष् | المفحة |
|---------------------|-------------------|-----|-------|---------------------|----------------|-----|--------|
| ردعته               | ودأعته .          | ۲۷  | 109   | والمعنيين           | والمعنين       | 7   | ٤      |
| أوامره              | وامره             | 170 | ١٥٩   | أبنا                | بار            | 27  | ٥      |
| قىداما <sup>.</sup> | فدلما             | ۲   | 171   | حسين حلمي باشا      | حسین حلمی باشا | 177 | 77     |
| السنوسيين           | السنوسين          | 14  | 4.0   | سفير الدولة في فينا | الصدر الاعظم   |     |        |
| أربنهايم            | أوينهايم          | \   | 4.7   | الآيحاد             | الا اد         | 47  | ٥٢     |
| حادثه               | حادثة             | 70  | 414   | ونجنهايم            | ونجهام         | 4.  | 74     |
| الاكتفا.            | لاكتفا            | ۲   | 777   | على أخبار           | ء أخبار لي     | TV  | ٨٥     |
| عبدالحيد شديد       | عبداته غديد       | 3   | 444   | المحادثتين          | المتحادثين     | ۳   | 1.1    |
| بأسرها              | بأمرها            | 70  | 717   | فيا                 | مذ             | 15  | 1-1    |
| سويسرة              | سويسر             | 77  | 720   | آملاکی              | ملاکی          |     | 1.1    |
| لحصى                | لجمس              | 72  | TEV   | ذكر                 | ذكرا           | 11  | 117    |
| يمحيي               | ى                 | ١   | 770   | أوجدوا              | أرجدا          | ۲٠  | 14.    |
| ى <u>دى</u>         | ئى                | 77  | 777   | 4.                  | بیکن           | ۱ ۸ | 140    |
| ان                  | ن                 | 1.  | 44.   | قلبهما              | قلبها          | 71  | 178    |
| الوانبطة            | لواسطة            | 11  | 77.   | الاعراف             | الاء اف        | V   | 141    |
| المثفارضين          | لمتفارضن          | 77  | 200   | بالنبأ              | قالباً         | 72  | 181    |
| النجدية             | العمومية          | ۳   | 777   | قبل                 | بېل            | Yo  | 123    |
| عجيبا ا             | عجي               | 1   | 444   | ۱۷ مارس             | الا√ فيله      | 40  | 127    |
| عبد العزيز الثعالبي | عبد الجيد الثعالي | 1   | 774   | إذا                 | إذ .           | 14  | 124    |



## صدر في هذه السلسلة

١ ـ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ،

د . عبد العظيم رمضان، ط ١، ١٩٨٧ م ٢ ، ١٩٩٤ .

۲ ـ على ماهر،

رشوان محمود جاب الله، ١٩٨٧.

٣- ثورة يوليو والطبقة العاملة،

عبد السلام عبد الحليم عامر، ١٩٨٧.

٤ ـ التيارات الفكرية في مصر المعاصرة،

د . محمد نعمان جلال، ۱۹۸۷ .

٥ ـ غارات أورويا على الشواطىء المصرية في العصور الوسطى،

علية عبد السميع الجنزوري، ١٩٨٧.

٦ ـ هؤلاء الرجال من مصر جدا ،

لمعي المطيعي، ١٩٨٧.

٧ ـ صلاح الدين الأيويى،

د . عبد المنعم ماجد، ۱۹۸۷ .

٨. رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية،

د . على بركات، ١٩٨٧.

٩ ـ صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل،

د . محمد أنيس، ۱۹۸۷.

- ١٠ ـ توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية،
  - محمود فوزي، ۱۹۸۷.
  - ١١ ـ مائة شخصية مصرية وشخصية،
    - شكرى القاضي، ١٩٨٧.
    - ۱۲ ـ هدى شعراوى وعصر التنوير،
      - د . نبیل راغب، ۱۹۸۸.
- ١٣ ـ أكذوية الاستعمار المصرى للسودان: رؤية تاريخية،
  - د . عبدالعظيم رمضان، ط ١ ١٩٨٨، ط٢، ١٩٩٤.
- ١٤ مصر في عصر الولاة، من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية،
  - د . سيدة إسماعيل كاشف، ١٩٨٨ .
  - ١٥ ـ المستشرقون والتاريخ الإسلامي،
    - د . على حسنى الخربوطلي، ١٩٨٨ .
- ١٦ ـ فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى مصر: دراسة عن دور الجمعية الخيرية (١٩٥٢-١٩٥٢)،
  - د . حلمي أحمد شلبي، ١٩٨٨ .
  - ١٧ ـ القضاء الشرعى في مصر في العصر العثماني،
    - د . محمد نور فرحات، ۱۹۸۸.
    - ١٨ الجوارى في مجتمع القاهرة المملوكية،
      - د . على السيد محمود، ١٩٨٨ .
      - ١٩ ـ مصر القديمة وقصة توحيد القطرين،
        - د أحمد محمود صابون، ۱۹۸۸ .

٢٠ دراسات في وثانق ثورة ١٩١٩: المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبدالرحمن فهمي،

د . محمد أنس، ط ۲ ، ۱۹۸۸ .

٢١ - التصوف في مصر إبان العصر العثماني جدا ،

د. توفيق الطويل، ١٩٨٨.

٢٢ ـ نظرات في تاريخ مصر،

جمال بدوی، ۱۹۸۸

٢٣ ـ التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى جـ٢ ، إمام التصوف فى مصر: الشعرانى ،

د. توفيق الطويل، ١٩٨٨.

٢٤ ـ الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (١٩١٩ ـ ١٩٣١)،

د . نجوي کامل، ۱۹۸۹.

٢٥ ـ المجتمع الإسلامي والغرب،

تأليف: هاملتون جب وهارولد بووين،

ترجمة : د . أحمد عبد الرحيم مصطفى، ١٩٨٩ .

٢٦ ـ تاريخ الفكر التربوى في مصر الحديثة،

د . سعيد إسماعيل على، ١٩٨٩.

٢٧ ـ فتح العرب لمصر جـ١ ،

تأليف : ألفريد ج. بنار، ترجمة : محمد فريد أبو حديد، ١٩٨٩.

٨٨ ـ فتح العرب لمصر جـ٧،

تأليف : ألفريد ج. بتلر، ترجمة : محمد فريد أبو حديد، ١٩٨٩ .

٢٩ ـ مصر في عهد الإخشيديين،

د . سيدة إسماعيل كاشف، ١٩٨٩ .

- ۳۰ الموظفون في مصر في عهد محمد على، د - حلمي أحمد شلبي، ١٩٨٠ -
  - ٣١ ـ خمسون شخصية مصرية وشخصية،

شكرى القاضى، ١٩٨٩.

٣٢ - هؤلاء الرجال من مصر جـ٢،

لمعي المطيعي، ١٩٨٩.

- ٣٣ مصر وقضايا الجنوب الافريقى: نظرة على الأوضاع الراهنة ورؤية مستقبلية،
  - د . خالد محمود الكومي، ١٩٨٩.
- ٣٤ تاريخ العلاقات المصرية المغربية، منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام ١٩١٢،
  - د . يونان لبيب رزق، محمد مزين، ١٩٩٠.
  - ٣٥ أعلام الموسيقى المصرية عبر ١٥٠ سنة،

عبدالحميد توفيق زكى، ١٩٩٠.

٣٦ - المجتمع الإسلامي والغرب جـ ٢،

تأليف : هاملتون بووين، ترجمة : د. أحمد عبدالرحيم مصطفى، ١٩٩٠.

٣٧ - الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن،

تأليف : د . سليمان صالح، ١٩٩٠ .

- ٣٨ ـ فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعي في العصر العثماني،
  - د . عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، ١٩٩٠.
  - ٣٩ ـ قصة احتلال محمد على لليونان (١٨٢٤-١٨٢٧)،
    - د. جمیل عبید، ۱۹۹۰.

- ٤٠ ـ الأسلحة القاسدة ودورها في حرب فلسطين ١٩٤٨،
  - د . عبدالمنعم الدسوقي الجميعي، ١٩٩٠.
  - ٤١ ـ محمد فريد: الموقف والمأساة، رؤية عصرية،
    - د . رفعت السعيد، ١٩٩١ .
    - ٤٢ ـ تكوين مصر عبر العصور،

محمد شفيق غربال، ط۲، ۱۹۹۰.

- ٤٢ ـ رحلة في عقول مصرية،
- إبراهيم عبد العزيز، ١٩٩٠.
- ٤٤ الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر، في العصر العثماني،
   د ـ محمد عفيفي، ١٩٩١.
  - 20 ـ الحروب الصليبية جد ١،

تأليف: وليم الصوري، ترجمة وتقديم: د . حسن حبشي، ١٩٩١.

- 13 ـ تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية (١٩٣٩ : ١٩٥٧)، ترجمة: د . عبدالرؤوف أحمد عمرو، ١٩٩١.
  - ٤٧ ـ تاريخ القضاء المصرى الحديث،
    - د . لطيفة محمد سالم، ١٩٩١ .
- ٤٨ ـ القلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى،
   د . زبيدة عطا، ١٩٩١.
  - ٩٤ العلاقات المصرية الإسرائيلية (١٩٤٨ ١٩٧٩)،
    - د . عبد العظيم رمضان، ١٩٩٢ -
  - ٥٠- الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (١٩٤٦-١٩٥٤)،
    - د . سهير اسکندر، ۱۹۹۳ .

٥١ ـ تاريخ المدارس في مصر الإسلامية،

(أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، في إيريل ١٩٩١)،

أعدها للنشر: د . عبد العظيم رمضان، ١٩٩٢.

٥٢ مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشر،
 د . إلهام محمد على ذهني، ١٩٩٧ .

٥٣ - أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة،

د . محمد كمال الدين عز الدين على، ١٩٩٢.

٥٤ ـ الأقباط في مصر في العصر العثماتي،

د . محمد عفیفی، ۱۹۹۲.

٥٥ ـ الحروب الصليبية جـ٢،

تأليف: وليم الصوري ترجمة وتعليق: د . حسن حبشي، ١٩٩٢.

٥٦ المجتمع الريقى فى عصر محمد على: دراسة عن إقليم المتوفية،
 د ـ حلمى أحمد شليى، ١٩٩٧.

٥٧ مصر الإسلامية وأهل الذمة،

د . سيدة إسماعيل كاشف، ١٩٩٢ .

٥٨ ـ أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة،

د . إبراهيم عبدالله المسلمي، ١٩٩٣ .

٥٩ ـ الرأسمالية الصناعية في مصر، من التمصير إلى التأميم (١٩٦١-١٩٥٧)،

د . عبد السلام عبدالطيم عامر، ١٩٩٣.

٦٠ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية،

عبد الحميد توفيق زكى، ١٩٩٣.

٦١ ـ تاريخ الاسكندرية في العصر الحديث،

د . عبد العظيم رمضان، ١٩٩٣ .

٦٢ ـ هؤلاء الرجال من مصر جـ٣،

لمعى المطيعي، ١٩٩٣.

٦٣ ـ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية، تأليف: د. سيدة إسماعيل كاشف، جمال الدين سرور، وسعيد عبدالفتاح عاشور، أعدها للنشر: د. عبدالعظيم رمضان، ١٩٩٣.

٦٤ مصر وحقوق الإنسان، بين الحقيقة والإفتراء: دراسة وثانقية،
 د . محمد نعمان جلال، ١٩٩٣.

٦٥ موقف الصحافة المصرية من الصهيوتية (١٩١٧-١٩٩٧)،
 د ـ سهام نصار، ١٩٩٣.

٦٦ ـ المرأة في مصر في العصر الفاطمي،

د . نريمان عبد الكريم أحمد، ١٩٩٣ .

٦٧ ـ مساعى السلام العربية الإسرائيلية: الأصول التاريذية،

(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى الثقافة، بالإشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس، في إبريل 199٣)، أعدها للنشر د. عبدالعظيم رمضان، ١٩٩٣.

٦٨ ـ الحروب الصليبية جـ٣،

تأليف: وليم الصوري

ترجمة وتعليق: د . حسن حبشي، ١٩٩٣.

79 ـ نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية (١٩٨٦ ـ ١٩٥١)، د . محمد أبو الاسعاد، ١٩٩٤ .

### ٧٠ أهل الذمة في الإسلام،

تأليف: أ.س. ترتون

ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي، ط ٢ ، ١٩٩٤.

٧١ مذكرات اللورد كليرن (١٩٣٤ ١٩٣٤)،

إعداد: تريفور إيفانز، ترجمة : د. عبد الرؤوف أحمد عمرو، ١٩٩٤.

- ٧٧ ـ رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر في العصر الفاطمي
   ١٤٥٣ ـ ٣٥٨ ـ ١٥٥٣ ـ ١٥٥٨ .) ،
  - د . أمينة أحمد إمام ، ١٩٩٤ .
    - ٧٣ ـ تاريخ جامعة القاهرة،

د. رؤوف عباس حامد، ١٩٩٤.

٧٤ - تاريخ الطب والصيدلة المصرية، جـ١، في العصر القرعوني،

د ـ سمير يحيى الجمال، ١٩٩٤.

٧٥ أهل الذمة في مصر، في العصر القاطمي الأول،

د . سلام شافعي محمود، ١٩٩٥ .

٧٦ دور التعليم المصرى في النضال الوطني (زمن الإحتلال البريطاني)،

د ـ سعيد إسماعيل على، ١٩٩٥.

٧٧ ـ الحروب الصليبية جه،

تأليف : وليم الصوري، ترجمة وتعليق: د . حسن حبشي، ١٩٩٤.

٧٨ ـ تاريخ الصحافة السكندرية (١٨٧٣ ـ ١٨٩٩)،

نعمات أحمد عتمان، ١٩٩٥.

٧٩ ـ تاريخ الطرق الصوفية في مصر، في القرن التاسع عشر، ناليف : فريد دي يونج، ترجمة : عبد الحميد فهمي الجمال، ١٩٩٥ .

- ٠٨ قناة السويس والتنافس الاستعمارى الأوربي (١٨٨٢ ـ ١٩٠٤)، د . السيد حسين جلال، ١٩٩٥ ـ
- ٨١ تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة يونيو إلى نصر أكتوبر،
  - د . رمزی میخائیل، ۱۹۹۵.
- ٨٢ مصر في فجر الإسلام، من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية،
  - د . سیدة إسماعیل کاشف، ط۲، ۱۹۹۶.
    - ۸۳ مذکراتی فی نصف قرن جـ۱،
       أحمد شفیق باشا، ط۲، ۱۹۹٤.
  - ٨٤ مذكراتى فى نصف قرن جـ ٢ القسم الأول،
     أحمد شفيق باشا، ط ٢، ١٩٩٥.
  - ٨٥ ـ تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية (١٩٣٤ ـ ١٩٥٧)، د. حلمي أحمد شلبي، ١٩٩٥.
- ٨٦ تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية (١٨٤٠ ١٩١٤)،
  - د. أحمد الشربيني، ١٩٩٥.
  - ۸۷ ـ مذكرات اللورد كليرن، جـ ۲، (۱۹۳۴ ـ ۱۹۴۲)،

إعداد : تريفور إيفانز، ترجمة وتحقيق: د. عبدالرؤوف أحمد عمرو ١٩٩٥.

- ۸۸ ـ التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية،
   عبدالحميد توفيق زكى، ١٩٩٥.
- ٨٩ تاريخ الموانىء المصرية في العصر العثماني،
  - د عبدالحميد حامد سليمان، ١٩٩٥.

- ٩٠ ـ معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية،
  - د. نريمان عبدالكريم أحمد، ١٩٩٦.
  - ٩١ ـ تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط،
- تأليف: بيتر مانسفياد، ترجمة: عبدالحميد فهمي الجمال، ١٩٩٦.
- ۹۲ ـ الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (۱۹۱۹ ـ ۱۹۳۱) ،
   جـ ۲ ، د . نجرى كامل، ۱۹۹۲ .
- ۹۳ ـ قضایا عربیة فی البرامان المصری (۱۹۲۴ ـ ۱۹۵۸) ،
   د. نبیه بیومی عبدالله، ۱۹۹۲ .
- ٩٤ ـ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (١٩٤٦ ـ ١٩٥٤)،
   د. سهير إسكندر، ١٩٩٦.
- ٩٠ مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصرة
   (أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة) ،

إعداد أ. د. عبد العظيم رمضان

- ٩٦ عبدالناصر والحرب العربية الباردة (١٩٥٨ ـ ١٩٧٠)،
   تأليف: مالكولم كير، ترجمة د. عبدالرؤوف أحمد عمرو.
- ٩٧ العربان ودورهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر،
  - د. إيمان محمد عبد المنعم عامر.
  - ٩٨ ـ هيكل والسياسة الأسبوعية،
    - د . محمد سيد محمد .

٩٩ ـ تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر اليوناني ـ ١٩ الروماني) جـ ٢ ،

د. سمير يحيى الجمال

۱۰۰ ـ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر القديمة، أ.د. عبد العزيز صالح، أ.د. جـمال مختار، أ.د. محمد ابراهيم بكر، أ.د. ابراهيم نصحى،

أ. د. فاروق القاضى ، أعدها للنشر: أ. د. عبدالعظيم رمضان

١٠١ - ثورة يوليو والحقيقة الغائبة،

اللواء/ مصطفى عبدالمجيد نصير ، اللواء/ عبدالمجيد كفافى، اللواء/ سعد عبدالحفيظ، السفير/ جمال منصور

۱۰۲ ـ المقطم جريدة الاحتلال البريطاني في مصر ۱۸۸۹ ـ ۱۹۵۲

د. تيسير أبو عرجة

١٠٣ ـ رؤية الجبرتي لبعض قضايا عصره

د. على بركات

۱۰۶ ـ تاریخ العمال الزراعیین فی مصر (۱۹۱۶ ـ ۱۹۵۲) د. فاطمة علم الدین عبد الواحد

١٠٥ ـ السلطة السياسية في مصر وقضية الديموقراطية ١٨٠٥ ـ
 ١٩٨٧ .

د. أحمد فارس عبدالمنعم

١٠٦ ـ الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن.

د. سليمان صالح

١٠٧ \_ الأصولية الإسلامية.

تأليف: دليب هيرو: ترجمة: عبدالحميد فهمي الجمال.

١٠٨ \_ مصر للمصريين جـ ٤.

سليم النقاش

١٠٩ ـ مصر للمصريين جـ ٥.

سليم النقاش

۱۱۰ ـ مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) جـ ۱.

د. البيومي اسماعيل الشربيني.

111 \_ مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) جـ ٢ . ١

د. البيومي إسماعيل الشربيني.

۱۱۲ ـ إسماعيل باشا صدقى د. محمد محمد الجوادى.

117 ـ الزبير باشا ودوره في السودان (في عصر الحكم المصرى) د. عز الدين إسماعيل.

۱۱۴ ـ دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي تأليف أحمد رشدي صالح

۱۱۵ ـ مذکراتی فی نصف قرن جـ ۳. أحمد شفيق باشا.

117 - أديب اسحق (عاشق الحرية)
 علاء الدين وحيد

۱۱۷ ـ تاریخ القضاء فی مصر العثمانیة عبد الرزاق إبراهیم عیسی (۱۵۱۷ ـ ۱۷۹۸)

١١٨ ـ النظم المالية في مصر والشام

د. البيومي اسماعيل الشربيني

١١٩ ـ النقابات في مصر الرومانية

حسين محمد أحمد يوسف

١٢٠ \_ يوميات من التاريخ المصرى الحديث

لويس جرجس

١٢١ ــ الجلاء ووحدة وادى النيل (١٩٤٥ ــ ١٩٥٤)

د. محمد عبد الحميد الحناوي

١٢٢ ـ مصر للمصريين جـ٣

سليم خليل النقاش

١٢٣ \_ السيد أحمد البدوى

د. سعيد عبد الفتاح عاشور

١٢٤ ـ العلاقات المصرية الباكستانية في نصف قرن

د. محمد نعمان جلال

١٢٥ \_ مصر للمصريين جـ٧

سليم خليل النقاش

١٢٦ \_ مصر للمصريين جـ٨

سليم خليل النقاش

١٢٧ \_ مقدمات الوحدة المصرية السورية (١٩٤٣ \_ ١٩٥٨)،

ابراهيم محمد محمد ابراهيم .

١٢٨ \_ معارك صحفية،

بقلم/ جمال بدوى.

۱۲۹ ـ الدين العسام (وأثره في تطور الاقستسصاد المصسرى) (۱۹۶۳–۱۸۷۹).

د، يحيى محمد محمود

۱۳۰ ــ تاریخ نقابات الفنانین فی مصر (۱۹۸۷ –۱۹۹۷). سمیر فرید.

> ۱۳۱ \_ الولايات المتحدة وثورة يولية ١٩٥٢م. ترجمة/ د. عبدالرءوف أحمد عمر.

ترجيد م

١٣٢ \_ دار المتدوب السامي في مصر جـ١ . د. ماجدة محمد حمود .

١٣٣ ـ دار المندوب السامي في مصر جـ٧ . د. ماجدة محمد حمود.

۱۳٤ ـ الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني للدارندلي.

بقام/ عزب حسن أفندى الدارندلى ترجمة/ جمال سعيد عبد الغني.

۱۳۵ ـ اليهود في مصر المملوكية(في ضوء وثائق الجنيزة)

(۱۲۸ ـ ۹۲۳ ـ ۱۲۵۰ م) د. محاسن محمد الوقاد

۱۳۲ \_ أوراق يوسف صديق تقديم/ أ. د. عبد العظيم رمضان

1 TV \_ تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي د. محمد عبد الغني الأشقر

۱۳۸ ـ الإخوان المسلمون وجذور التطرف الديني والإرهاب في مصر السيد يوسيف

- ١٣٩ ـ موسوعة الغناء المصرى فى القرن العشرين
   بقلم محمد قابيل
- ١٤٠ سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن التاسع عشر ١٢٢٦ ـ ١٢٦٥هـ / ١٨١١ ـ ١٨٤٨م.
   طارق عبد العاطي غنيم بيومي
  - 1 £ 1 م وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك. لطفي أحمد نصار
    - ۱ ٤ ۲ ـ مذكراتي في نصف قرن جـ٣ أحمد شفيق باشا ط٢، ١٩٩٩.

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ۸۳۸ه/۱۹۹۹

I.S.B.N 977 - 01 - 6125 - x



إن صورة عباس واضحة في خلال هذه الصفحات وضوحا لا يشوبه أقل لبس أو تمويه: واضتحة من وراء المراسم والمظاهر ودواعي الحسيطة والتجمل، واضحة في علاقاته بشعبه وحكومته، وعلاقاته بأبنانه واخوته وآله، وعلاقاته بأصحابه وأتباعه وأعوانه وموظفيه، وعلاقاته بمن يرجوهم ويخشاهم من ذوى الجاه والسلطان. ولا نظن أن كتابا من الكتب يعرض لنا صورة نفسية لعباس الثاني أوضح ولا أوفى من صورته في هذا الكتاب.

كذلك الرجال الذين عاشرهم وعاشروه واتصل بهم واتصلوا به ولو خطات معدودات. فإن الحديث المروى فى هذه الصفحات بين عباس وغليوم يعرفنا بالشئ الكثير من دخائل غليوم ومطامعه الاستعمارية وأساليبه فى مخاطبة الناس واستمالتهم إلى ما ينويه ويفكر فيه.

وعلى هذا المنوال نعرف كثيراً عن الصدر الأعظم سعيد حليم وعن طلعت وأنور وجمال، وعن فريد وجاويش ولبيب، وعن سائر الرجال المصرين المفرين الذين عرض ذكرهم هنا في حادث من الحوادث أو مناسبة من المناسبات.

وعلى هذا المنوال أيضاً نعرف ما أحاط بالحملة التركية على مصر من أسباب الفشل والتعطيل.